

Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES



Colon

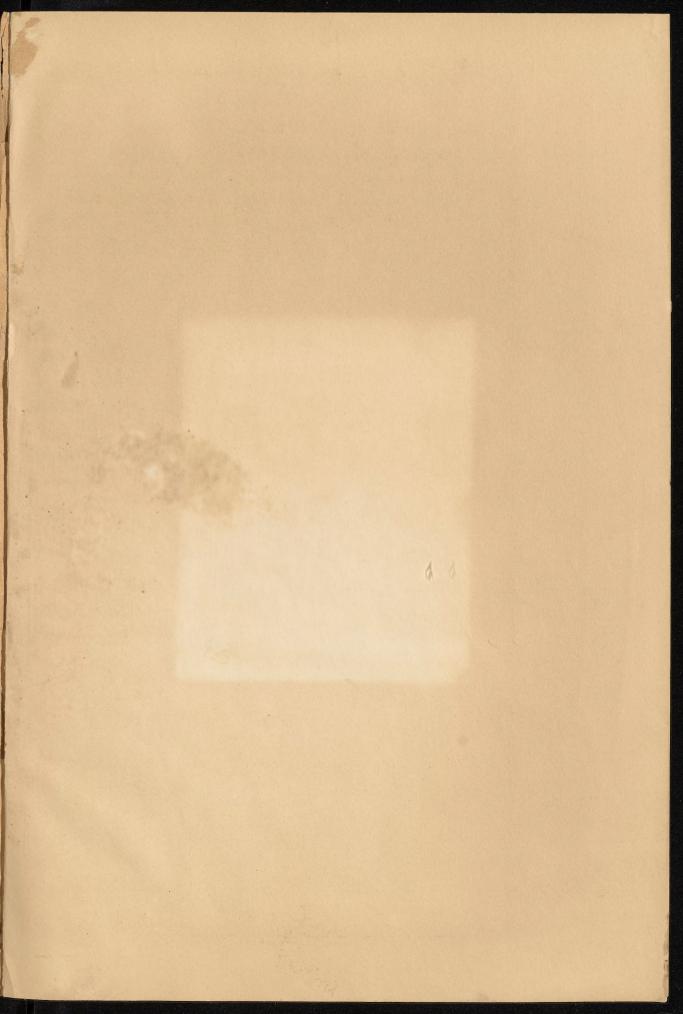

وعن مطبوعات محلنا الكائن عصرفي شارع الحاوجي وفي الاستانه العليه في سوق حكا كار وفي يومبي الهندة صاب محله غرة ٣٨ وفي حلب بشوق الطيبيه

تفسيرالحازن بهامشه تفسيرشيخ الاكبر (طميع الاستانه) في أربعة أخراء الملك والمخللات خرم بهامشه الملك والمخلل الشهرستاني خسة أخراء شرح الشهائل للناوي جزآن شرح الشهائل المناوي جزآن الملاكم المالي المالية والشعر) لا بي هلال العسكري (طبيع الاستانه) مشكول ومشر وحة المفاطه اللغويه

شرخ شواهد مغنى اللميب العلال السيوطى مع تراجم المستشهد بشعرهم الشعروالشعرا لابن قتيمة الدينورى

جواب أهل الاعان لابن تهية الفرقان من أولياء الرجن وأولياء الشيطان المذكور

﴿ كتب من تأليف الإمام الفزالي ﴾

عن النظر فى المنطق فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه فاشحة العاوم في المحلوقات الله عنووجل المقصد الاسفى شرح أمها الله الحسفى الاقتصاد فى الاعتقاد منهاج العائدين

ما بعد الطميعة لابن رشد فلسفة ابن رشد

الفارق بين المحاوق والخالق بهامشه الاجو به الفاخر و للامام القراف المالكي وهداية المهارى من المعود والنصارى لابن قيم الجوزيه مجانك بير

من الشَّفاللقاضي عياض (طبح الاستانه) من الشمسيه في المنطق شرح الفناري شرح الفناري

الاشاره والا بحازالي ماورد في القرآن من أنواع المجازالمز بن عبد السلام طمع المطبعة العامره

نريعة الامتحان كشف الظنون عن أسماء الكنب والفنون جزآن شعرة الكون لابن عربي أصول فغر الاسلام المردوى أربعة أحزاء

مفتاح العادم السكاكى تفريس الهيم تفسيرال كمبر للرازى طبع الاستانه مجوعة أسماء أهل بدر وأحد البرزنجي معربه معشر حلطيف عليها

شرح العيني على البخارى أحدعشر جزأ رسالة الموعظة الحسنه للزيدي

أدعية زيارة المدينة المنوره

الموهر المنف أربعين حديثامن أحاديث سمد المرسلان

المبادى المنطقية الفيوى مولدالبرزنجى وأسماء أهل مدر مشكول ربعه ثلاثين جزء خط حافظ عثمان طبح المطبعه العثمانية التنوير شرح برهان السكانبوي عنارالصحاح قطع صغير يوضع بالجيب طبع الاستانه عجوعة عدة متون طبع الاستانة شرح مسلم الثبوت في الاصول طبع المند شرح مسلم الثبوت في الاصول طبع الهند شرح سلم بحر العلوم في المنطق طبع الهند تفسير ابن جريرا الطبرى في ثلاثين جزء اعلام الموقعين عن رب العالمين الابن قيم الجوزية مجلدان كمار طبع الهند اعلام الموقعين عن رب العالمين الابن قيم الجوزية مجلدان كمار طبع الهند

893, 791 R 219

53995 G

| الفلاسفة والمتكامين | أخوين مر | كارالمتقدمين والمت | ل أف | ر کتاب محصا | ﴿ فرس |
|---------------------|----------|--------------------|------|-------------|-------|
|---------------------|----------|--------------------|------|-------------|-------|

| dans                                             | da.se                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٣ مسئلة الدارل والمدلول اماأن يكون أحدها         | خطبة الكتاب                                        |
| أخص ن الثاني أولا                                | م الركن الاول في المقدمات وهي ثلاثة المقدمة الاولى |
| الركن الثانى في تقسيم المعاومات ونيه ثلاث        | في العاوم الأوليه                                  |
| مسائل                                            | ٣ القول في التصرّفات                               |
| المسئلة الاولى في أحكام الموجودات                | ه تفر دع القائلون بالتصو راخ                       |
| ٣ المستملة الثانية في المعدوم                    | ٦ القول في التصديقات                               |
| ٣٠ تفصيل قول الفلاسفة والمعتزلة في المعدومات 🗴 ا |                                                    |
| ٣ المسئلة الثالثة في انه لاواسطة بسن الموجود     |                                                    |
| والعدوم                                          | و الفرقة الثانية القادحون بالمسات فقط وأداتهم      |
| ٤ التفريع على القول بالحال                       | We will all a contract of the contract of          |
| ٤١ تقسيم الموجودات                               | البديهيات وأدايهم                                  |
| ٤١ خواص الواجب لذاته عشرة                        |                                                    |
| مسئلة الشئ الواحدلابكون واجمالداته واغيره        | ٣٣ المقدمة الثانية في أحكام النظر                  |
| الواحب لذاته لابتركب عنه غيره                    | ٢٣ مسئلة النظرترتيب تصديقات                        |
| ٤٤ الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا علمه         | ع الفكر المفيد للعلم موجود                         |
| ٤٤ الوجوب بالذات لاركمون مشتركا                  | ٢٥ لاحاجة في معرفة الله الى المعلم                 |
| وقوع الفظ الواجب على الواجب بالذات               | 11                                                 |
| والواحب بالغبر بالاشتراك اللفظى                  | ٢٦ المشهورفي بيان وجوب النظران معرفة الله          |
| ٤٥ الواحب الدائه واحب من جميع جهاته              | واجبه                                              |
| ع الواحب لذاته لا يصبح عليه العدم                | ٢٨ وجوب النظر سمعي                                 |
| الواحب لذاته محو زعر وض صيفات                    | اختلفوافي أول الواجبات                             |
| تستازمهاذاته                                     | حصول العلم عقيب النظر العجيم بالمعادة              |
| خواص المكن لذاته                                 | ٢٩ النظرالفاسدلابولدالجهل                          |
| فى تدريف المكن                                   | ٣٠ قدعرفتانالفكرهوترتيب تصديقات                    |
| ه المكن لايوجد ولايعدم الابسبب                   | ذ كرابن سيناان حضو رالمقدمتين لايكني               |
| منفصل                                            | المصول النقعة                                      |
| ٥٥ المكن لذاته متساوى الطرفين                    |                                                    |
| ٥٢ رجمان المكن لذاته مسبوق بوجوب                 |                                                    |
| وملحوق بوجوب                                     | ا٣١ في تمريف الدليك والامارة وبيان                 |
| وه علة الماحة الامكان لا المدوث                  |                                                    |
| الممكن حال بقائه لا يستغفى عن المؤثر             | الدليه للفظى لايفيد اليقين الابأسور                |
| تقسيم الموجودات على رأى المتكمين                 | عشره                                               |
| ه خواص القديم والحدث                             | النقليات مستندة الى صدق الرسول                     |

|                                                                                                    | العيما |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dine |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مسئلة الضدان عننعاجماعهمالنفسهماأو                                                                 | AI     | مسئلة القديم يستعيل اسناده الى الفاعل خلافا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00   |
| لامرآخ                                                                                             |        | الفلاسفة المساهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| منهمن قال المدوم غيرمماوم                                                                          |        | أحل السنة أشتوا القدماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٦   |
| في أن العقل الذي هومناط التكامف                                                                    | 75     | فانالقدم والحدوث ليساصفتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OV   |
| القدرة مع الفعل خلافاللمعتزلة                                                                      | ٧٣     | زعت الفلاسفة انكل محدث مسبوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| القدرة لاتصلح الضدين                                                                               | 4£     | عادةومدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| العزايس صفة وجودية                                                                                 | 37     | العدملايصع على القديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ارادة الشي الست كراهة ضده                                                                          | 40     | تقسيم المكنات على رأى الحبكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •٧   |
| فى تعريف العزم المنافاة بن المنافاة بن الرادقي الصنافاة بن الرادقي الصناف المنافاة بن المنافذة ولا |        | تقسم الحدثات على رأى المتكلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75   |
| الارادات تنهي الى ارادة ضرورية                                                                     |        | مسئلة البرودة ليست عدم المرارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72   |
| في بيان ما هية الابصار                                                                             | VT     | فان الرطوبة عدمية أو وجودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70   |
| الادراك عند أستماع الشرائط غير                                                                     | VV     | الثقل أمر زائدعلى الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| واحب                                                                                               |        | اللينعدم ممانعة الغامز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| فيدانماهيةالسماع                                                                                   | VV     | فيبانماهية الملامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| فيأدراك الشن                                                                                       | ٧٨     | فى ان هذه الحسوسات لاتمقى بعدمفارقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| المتكامون والفلاسفة على امتناع انتقال                                                              | ٧A     | Lale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| الاعراض                                                                                            |        | اختلفوا في حصول الجوهر بالميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| العرض لايقوم بالعرض                                                                                | 49     | في تمريف المركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77   |
| فانالاعراضلاتيق                                                                                    | 49     | في الاجتماع والافتراق مفايران المكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77   |
| الدرض الواحد لا يحل في علين                                                                        | ٧.     | المخصص العوهربالميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| الكارم فى الاجسام المركبة والبسيطة                                                                 | ٨١     | فالمحرى حال استقراره في الحاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| مطلب في الجزء الذي لا يتحزأ                                                                        | AI     | الاكوان بأسرها متضادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| مسئلة زعم ابن سناان الجسم مركب من الهمولي                                                          | ۸۳     | مطلب في بمان ماهية الحماة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| والصورة                                                                                            |        | مسئلة القائلون بالماة منهم منجعل الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.   |
| زعم ضرار والعاران الجسم مركب من لون                                                                | 34     | صفة و جودية المنابقة المائة ال | AF   |
| وطع الى آخره                                                                                       |        | المنية ليستشرط الوجود المياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79   |
| اختلف أهل العالم فحدوث الاجسام                                                                     | 34     | اختلفوافى-دالهلم<br>قيل العلم سلىيوهو باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79   |
| الاجسام بأسرها متماثلة الاجسام بأتية خلافاللفظام                                                   | 76     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| القداخل محال                                                                                       | 94     | العلم الواحد هل يكون علما عملومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧.   |
| الاجسام يحوز خاوها عن الالوان والطعوم                                                              | 98     | المعلوم اجمالامعلوم من وجه جمهول من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧.   |
| والروائع                                                                                           |        | وجه العالم المتعلقة بالمعاومات المتغايرة محتلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI   |
| الاجسام مرثية                                                                                      |        | العلوم كالهاضرورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| .31                                                                                                |        | .27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

|                                                          | طفيع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,50 |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| مسئلة القائلون مدوث اتفقواعلى فساد التناسخ               | ררו  | مسئلة انه تعالى مر يدلجميع الكائنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122   |  |  |
| في ان الارواج لاتفني                                     | 177  | فى التولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   |  |  |
| النفس الناطقة مدركة للعزئمات                             | 177  | قالت الفلاسفة الواحدلا يصدرعنه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120   |  |  |
| فى سعادة النفوس بعد الموت                                | 171  | الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |  |
| في شقاوة النفوس ألباهلة                                  | 179  | المو جوداماخبر محض أوالخبرعالب فبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127   |  |  |
| اعادةالمعدوم جائرة                                       | 179  | فالحسن والقميج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124   |  |  |
| أجع المسلون على ان المعاد يجمع الاجزاء                   | 14.  | لا يحب على الله شئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124   |  |  |
| لم يشت ان الله يعدم الا جزاء م يعيدها                    | 141  | أفعال الله غيرمعللة بالاغراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121   |  |  |
| فيبقية السمعيات                                          | INL  | حسن التكليف للتعريض للثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129   |  |  |
| وعيدال كمبائر منقطع                                      | 177  | القسم الزابع في الاسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.   |  |  |
| وعيدالكافرالمائددائم                                     | 174  | الركن الرابع في السمعيات وهوعلى أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101   |  |  |
| القسم الثالث في الاسماء والاحكام                         | 178  | الاول في النبوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |
| فيانالاعان                                               |      | في تعريف ألم عز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| تنسهان صاحب المسرة مؤمن                                  |      | مجدرسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |
| مسملة الاعانلايز يدولاينقص يحوزأن يقول المؤمن انشاء الله | 140  | فعمة الانساءعليم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |  |  |
| فيسان ماهمةاليكفر                                        |      | المرامات أمرخارق للعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171   |  |  |
| القسم الرابع في الامامة                                  | 177  | الانبياءأفضل من الملائد كمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171   |  |  |
| فانالامامة واجمة أولا                                    |      | القسم الثانى في المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174   |  |  |
| الشيعة جنس تحت أر بعة أنواع                              |      | في بمان أقوال الماس في المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
| فصل في شرح فرق الـ كدسانية                               | IVA  | فى بيان ما هية ما دشير المكل انسان بقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| في شرح فرق الزيدية                                       | 11.  | ict in the second secon |       |  |  |
| فى الاشارة الى عدة مذهب الامامية                         | 111  | في النفوس البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170   |  |  |
| خاعةال كمتاب                                             | 114  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170   |  |  |
|                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |

## وفهرس كتاب معالم أصول الدين الموضوع بهامش المكتاب مقتصر افيه على ذكر الابواب

خطمة اليكتاب

الماب الاول في الماحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه عشرة مسائل

الماب الثاني في أحكام المعلومات وفيع عشرة مسائل

١٦ الباب الثالث في اثبات العلم بالصانع وفيه احدى عشرمستلة

٣٨ الماب الرادع ف صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه عشرون مسئلة

وه الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه أربعة مسائل

٧٢ الماب السادس في المر والقدروما يتعلق بهمامن الماحث وفيه عشرة مسائل

. الماب السادع في المموات وفيه عشرة مسائل

١١٣ الماب الثامن في النفوس الماطقة وفيه عشرة مسائل

١٢٨ الماب الماسع في أحوال القمامة وفيه عشرون مسئلة

١٥٣ الماب العاشر في الامامة وفيه عشرة مسائل







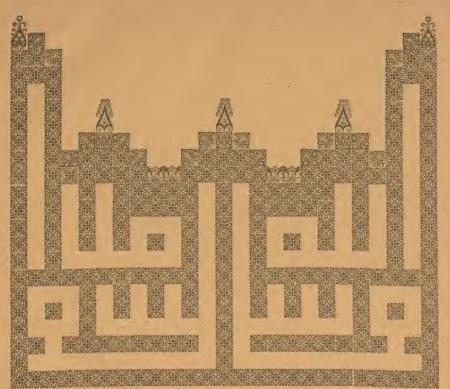

## بم الله الرجي الرجيم

الجدلله المتعالى بحلال أحديته عن مشابه الأعراض والجواهر. المقدس بعلوصه ديته عن مناسبة الأوهام والخواطر المتغنى بكال قدرته عن الأوهام والخواطر المتغنى بكال قدرته عن معاضدة الاشداه والمنظائر العلم الذى لا ربعن علمشي من مكنونات الضمائر ومستودعات السرائر العظم الذى غرقت في مطالعة أنوار كبر مائه انظار الاوائل وأف كار الاوائر والمداة على السرائر العظم والكمائر وعلى آله وأصابه وسلم عد المبعوث الى الاصاغر والا كابر والشفيع المشفع في الصغائر والكمائر وعلى آله وأصابه وسلم تسليما كثيرا مؤاما بعدى فقد التمس منى جمع من أفاضل العلماء وأماثل الحكماء أن أصد في تسليما كثيرا مشتم لاعلى أحكام الأصول والقواعد ون التفاريع والزوائد فصد نفت طم هذا المختصر وسألت الله أن يعصمن الغواية في الرواية و يسعدنى بالاعانة على الابانة انه خير مه فق ومعن

علم المكلام مرتب على أركان الركن الاول في المقدمات وهي ثلاثة \* المقدمة الاولى في الماوم الاولية . اذا أدركنا حقيقة فاما ان اعتبرها من حيث هي من غير حكم عليها لا بالفني ولا بالاثبات وهوالتم ور

الجدسة الذى بدل افتقاركل موجود في الوجود المه على وجوب وجوده ، وافاضته اياه متصفاء ما مكن من الكال على كال قدرته وجود في واتقان ذلك الموجود في ذاته و نظمه مع ماسواه على علمه وحكته وتخصيصه بخواصه التي لا يشاركه في اغيره على عنايته وارادته ، واجتماع هذه الآثار فيه مع كونه واحدا

## (سم الله الرجن الرحيم)

الجديدة فالق الاصماح. وخالق الارواح والاشماح فاطرالعقول والمواس. وممدع الانواع والاحناس الذى لابداية لقدمه. ولاغالة الكرمه ولاأمد اسلطانه . ولا عدد لاحسانه . خلق الاشماء كا شاء دلا معسى ولا ظهم والدعف الانشاء الاترة ولاتفكر عات دهقود حكته صيدور الاشداء . وتعلت نعوم تعمته وجوه الاحداء . جمع بين الروح والمدن باحسن تأليف وسرج يقدرته اللطمف الكشف. قدى كل أمريحكم وأندع كل صنع مرم عدي تمصرة وذكى لكل عددمند. أحده ولاحدد الادون نعمائه وأعده ماكرم مفاته وأشرف أسمائه. وأصلى على رسوله الداعي الى الدين القويم. النالى للقرآن العظم. المنتظر في دعوة الراهم ندا. المشم معسى قوده ملا اللطرز اسمه على ألو مة الدين. المقرب منزلته وآدم س الماء والطبن . ذلك عجد سيد الاولين والآخرين.

أو خركم عليه الذفي أواثماث وهوالتضديق (١) والقول في المصورات وعندى النشأ منها غير مكتسب لوجهين (٢)

على وحدانيته . وبراءته عن الخلل والنقصان محسب الامكان على نفي الكثرة عن ذاته وصفائه . والصلاة على نسه المعوث الهداية . المنقذ لمنابع يه من الغواية . وعلى آله الهادين . وعترته المهديين وأصحابه المهتدين . سيلام الله عليهم أجعين ﴿ ويعد ﴾ فانأساس العيادم الدينية علم أصول الدى . الذي محوم سائله حول المقين . ولا بقريدونه اللوض في مائرها كاصول الفقه وفر وعه . فانااشر وع في جيعها يحتاج الى تقديم شروعه . حتى لا مكون الحائين فيهاوان كان مقلدا لاصولها كان على غير أساس . واذاسئل عماهو علمه لم بقدر على الراد حمة أوقياس . وفي هذا الزمان الم انصرفت الهم عن تحصيل الحق بالتحقيق . وزلت الاقدام عن سواء الطريق . محيث لا يوحد راغب في العلوم ولاخاطب للفضملة. وصارت الطماع كأنه المحمولة على الجهل والرذيلة. اللهم الأيقمة مرمون فيما برومون رمية رام في الملة ظلاء . و يخيطون فيما يحون نحوه خمط عشواء . ولم تمقي في المكتب التي بتداولونها من علم الاصول عبان ولاخير . ولامن عهد القواعد الحقيقية عين ولاأثر . سوى كما بالمحصل الذي اسمه عمر مطادق لعناه . وسائه عمر موصل الى دعواه . وهم يحسبون أنه في ذلك العلم كاف. وعن أمراض المهل والتقليد شاف. والحق ان فعه من الغث والسمن مالا يحصى. والمعتمد عليه في اصابة المقين بطائل لا يحظى . بل يجعل طالب الحق بنظره فيه كعطشان بصل الى السراب. و يصر المحرف الطرق المختلفة آيساءن الظفر بالصواب ، رأيت أن أكشف القفاع عنوجوه الكارمخدراته . وأس الخلل في مكامن شهاته . وأدل على غثه و سمينه . وأس ما يحب أن يحث عنه من شكه و يقينه . وإن كان قداحة دقوم من الافاضل في الصاحه وشرحه . وقوم في نقص قواعده وحرحه. ولم يحرأ كثر هم على قاعدة الانصاف. ولم تخل ساناتهم عن الميل والاعتساف. وأسمى المكتاب تلخيص المحصل . وأنحف مدهدأن يتمو يتحصل . عالى مجلس المولى المعظم. الصاحب الاعظم . العالم العادل المنصف الكامل و علاء المق والدين بهاء الاسلام والمسلمن . ملك الوزراء في المالم . صاحب د يوان الممالك . دستورااشرق والغرب عطاء ملك . ابن الصاحب السميد . بهاء الدولة والدين عجد . أعزالله أنصاره . وضاعف انتداره . اذهوفي هذا العصر محمد الله . معتنى الامور الدينمة لاغير . موفق في احياء معالم كل خبر . منفرد في اقتناء الكمالات الحقيقية. متخصص بانشاء الخبرات الاخروية. فاللاحظه بعين الرضا فذلك موالمتغي. والى الله الرجعي . والعاقبة لمن اهتمدي . ولأشرع فيما أناد صدده . وأو ردعماراته أولا ثم اشتغل عل عقده

(۱) أقول خالف المصنف الرائيكاء فى التصديق فانه عنده ادراك مع الحكم كاأن التصور الدراك لامع الحكم وعندهم أن التصديق هوالحكم وحده من غير أن يدخل التصور في مفهومه دخول الجزء في الكل والتصور هو الادراك الساذج وكأنهم قسموا المهاني الى نفس الادراك والى ما يلحقه وقسم واما يلحقه الى ما يجعله محقلا المتصديق والتكذيب والى مالا يحتمله كذلك كالهيآت اللاحقة به في الامر والنهم والسيقفهام والتمي وغيرذلك وسموا القسمين الاولين بالملم وضميره وفي الفظ المصنف في قوله وهو التصديق برجع الى مسدر دركما كاهو في افظة وهو التصور ولا يجوز أن برجع الى مسدر نحد كم في قوله أو في كم عليها لان ذلك يقتضى كون التصديق هو الحكم وحده أن يرجع الى منده كالمتهمين ما يقتضى دخول حرف الساحلي الفي كرة المناهم والنه كل الفيارة المناهم والمناهم و النها كل الفيارة المناهم والمناهم والمناهم والمناهم و مناه المناهم المناهم والمناهم و المناهم و

وخام الانساء والمرسلين " صلوات الله عليه وعلى آله الطممن الطاهر س، وعلى أمحامه الانصار منهسم والماح سن وسلماله وعلمم أحمين (أمادعد) فه\_ذامختصر يشتمل على خسـة أنواع من العلوم المهمة فاولها علم أصول الدىن وثانها علم أصول الفقه وثالثهاء لمالفقه ووابعها الاصول المعترة في الخلافات وخامسها أصول معتر برة في آداب النظر والحدل الفوع الاول عدلم أصول الدس وهو مرتب على أبواب الماب الاول في الماحث المتعلقة بالعملم والنظر وفده مسائل (المساء لة الاولى)

العلم اما تصور واما تصديق فالتصور هوادراك الماهمة من غير أن تحدكم عليها الانسان فانك تفهم أولا معناه م تحدكم علمه المشوت واما بالانتفاء فذلك الفهم السابق هو فذلك الفهم السابق هو التصور والتصديق والتصديق والتصديق والتصديق والتصديق من التصور والتصديق المنات وههما تقسيمان من التصور والتصديق وحد يكون بديهما وقد يكون بديهما وقد يكون بديهما وقد يكون بديهما وقد يكون في ما التحديق قد يكون بديهما وقد يكون في ما التحديق التحديق قد يكون بديهما وقد يكون في ما التحديق ا

كسسا فالتصورات المديمة مشل تصورنا لمعنى الحرارة والمرودة والتصورات الكسية مشل تصورنا لمعى الملك والمن والتصديقات الديد عدة كقولنا النق والاثمات لاعتمعان ولا برتفعان والتصديقات ILAmas Taplis Ille واحد والعالم محدث المقسم الثاني التصديق اماأن كرون مع الحزم أولا معالم والموالاول فهوعلى أقسام أحسدها المصددق الحازم الذي لا ركون مطابقا وهو المهل وثانهاالتصديق المازم المطابق لحض التقلدوهو كاعتقادا لمقلد وثالثها التصديق الحازم المستقادمن احدى الحدواس الجس كعلمنا باحراق النار واشراق الشمس الرابع التصددق الحازم المستفاد سدمة العقل كق واما المف والاشمات لا عدمهان ولا يرتفعان لا المصديق الحازم المستفادس الدليل وأما القسم الثاني وهدو التصديق العارى عن الحزم فالراجع هوالظن والرجوح هو الوهم

والمساوى هو الشال

الأولان المطاوب ان لم يكن مشعورا به استمال طلبه لان مالا شده و به المته لا تصديرا لنقس طالبة له وان كان مشعورا به استمال طامه لان تحصيل الماصل محال (فان قلت) هوم شدهور به من وجه دون وجه (قلت) فالوحه المشعورية عبر ماهوغير مشعورية . فالاول لا يمكن طلبه لمصولة . والثانى لا يمكن طلبه أيضال للمكن طلبه أيضال المحكن طلبه أيضال المحكن طلبه أيضال المحكن طلبه أيضال المحكن طلبه أي عالير كبمن الاخير بن الماهمة امان يكون منفسها أو عمانيركب من الاخير بن الماهمة امان يكون منفسها المحل لان المدرف معلوم قبل المعرف فاوعرفنا الشي شفسه لم تقدم العلم به على العلم به وهو محال وأمانير منها الأمور الداخد المفيه المحمد فاوعرفنا الشي شفسه لم تقدم العلم به على العلم به وهو محال لانه نقس ذلك المحموع تعدر بف المحمد المحم

(۱) أقول في هذا الكلام مغالطة صريحة فان المطاوب المس هو أحد الوجهين المتغايرين بل هو الشيئ الدى اله وجهان و لل علام و الشيئ الذى اله وجهان و ذلك هو الذى المس عشدة و ربه مطلقاً والمس غير مشد و ربه مطلقاً و الشيء و مسالة أن المعاوم على سبيل الاجال معاوم من وجه و محمولة و المناع المدن و جهان محتمان في شيئ الدولول بقم ههذا حمدة و المناع طلب ما يكون من هذا القدل المادين استناع القسمين الاولين فقط

(٢) أقول قوله ان مجوع أخراء الماه قهونفس الماهمة اليس المحيم لان الجزء متقدم على الكل بالطمع والاشياء التي كل واحد منها متقدم على شئ متأخر عنها عتمت أن تكون نفس المتأخر و يجوز أن تصدير عند الاجتماع ماهمته هي المتأخرة في تحصل معرفتها بها كما ان العلم بالجنس والفصل و بالتركيب التقديد على العلم بالجنس المقيد بالفصل وهي أجزاؤه و جهما يحسل العلم به (٣) أقول أو قال تعريف الماهمة المركبة لا يمكن الأبواسطة معرفة الحرائها الكان أصوب اذمن الجائز أن تكون الاجاء عمر محتاحة الى التعريف

(٤) أقول هـ ذه الدعوى غير صححة لم يقم على الحدة فان من الجائز أن تكون الا جراء كلها أو بعضها معرفة للما همة وكل المن منان الما همة مغايرة اللاخاء كلها واغاوق مذا الغلط من عدم التمسر بن الما همة و بن أخرام الكها

( dailallaband) لامدس الاعتراف وجود تصورات وتصديقات مدم مقادلو كانت ماسرها كسمة لافتقرا كفسايا الى تقدم تصورات وتصدرقات أخ ولزممنه التسلسل أوالدور وهما الان فاذاعرفت هـ فا فنقول اختلف الناس في حدالعلم والختارعندناانه غني عن التعريف لأن كل واحد تعدل بالمرورة كونه عالما دكون النار محرقة والشمس مشرقة ولولم ركن العدلم محقيقة العطور واوالالامتنع أن يكون العلم عدا العلم الخصوص مروريا

(المسألة الثالثال) النظر والفكرعمارةعن ترتس مقدمات علمة أو ظنمة لمتوصل بهاالى تحصيل علم أوظن مثاله اذا حمرقى عقلناان هذه الاشمة قدمستهاالناروحضر أدصا انكل خشمة مستها المار فهدي محترقة حصل من عجو عالعلمن الاوان علم ثالث مكون هذه اللشدمة عبرقة فاستحضار العلمن الاوامن لاحل أن سوصل بهاالى تحصدمل هذا العلم الثالث هو النظر (السئلة الرابعة)

وأمانعر يفها عابتركم من الداخل والدارج فيطلان ما تقدم من الاقسام يقتضى (١) بطلائه (لايقال) في نحد النفس طالمة لتصور ماهمة الملك والروح في اقواك فيه (١) ذلك إماطلم تفسير اللفظ أوطلب البرهان على وجود المتصور وكلاها تصديق (٢) في تنسيم في طهراك أن الانسان لا يمكنه أن يتصور الاما أدركه يحسمه أو وحده في فطره النفس كالألم واللذة أو هن بديمة العقل كتصور الوجود والوحدة والمثرة أوما يركمه العقل أو الحمال من هذه الاقسام فاما ماعداً ه فلا يتصوره المتقواء (٣) يحققه

(تفريع) القائلون بأن التصور قديكون كسيماً اتفقواعلى أنه ابس كله كذلك والالزم التسلسل أو الدور وها محالان بل لابدمن تصور التغنية عن الاكتساب تم الضابط أن كل تصور بتوقف عليه تصدد قي عبر مكتسب فهوغير مكتسب أما الذي يتوقف عليه تصدد قي مكتسب فقد يكون مكتسبا وقد لا يكون مكتسبا واثفقوا على أنه لا يمكن أن يكون الكاسب نقس المكتسب (٤) بل ان كان مجوع أخرائه فهوا لحد الذاقص أوالا مراكارج وحده وهوالرسم الناقص أوما يتركب من الداخل واندار جوهوالرسم (٥) التام

تذنيبات ﴿ ا ﴾ البسمط الذي لا يتركب عنه غميره لا يعرف ولا يغرف به والمركب الذي يتركب عنه عنه عنه ولا يعرف به والمركب الذكالا يتركب عنه عدف مرف و يعرف به والمركب الذكالا يتركب عنه عدم المركب الدكالا يتركب عنه عنه عدم المركب الدكالا يتركب الدكالا يتركب عنه عدم المركب الدكالا يتركب عنه عدم الدكالا يتركب عنه عدم المركب الدكالا يتركب عنه عدم المركب الدكالا يتركب الدكالات الدكالا يتركب الدكالا يتركب الدكالا يتركب الدكالا يتركب الدكالا يتركب الدكالاتركب ا

مطردامنعكسا وفى الثانى مطردا غيرمنعكس والذى ذكره من كون الوصف لازما للماهيات المختلفة على سديل الاشتراك لا يحصل التعريف به وان حمل معرفا كان التعريف منعكسا غير مطرد

(١) أقول هـ ذا الـ كالام يقتضى وحوب كون كل واحد من اجراء المعرف واحدمن ا وامتناع أن يكون للي موع وعلم من حيث هو مجموع عمر الله مواحد من أخرا أنه وطلانه طاهرفان قبل المجموع من حيث هو مجموع عمر الأجراء وهو خارج عن الماهمة أحيب بما مرمن حواز كون الخارج معرفا

(ع) أَقُولَ انانعرف تفسير لفظ الروح ونعيلم بقيمًا وجوده في كل ذي روح ونجيد العلماء يخالفون في ماهمته كاسيم كره هونفسه وليس ما يطلب منه أحد التصديقين اللذين ذكرها وكذلك كثير من الاشيماء نعلم تفسير لفظه و نحس موجوده أو وعلم وجوده قطعا و يكون مع ذلك تصور ماهمة همتنعذ راعلى كثير من الناس كالمركة والزمان والمكان وغيرها

(٣) أقول ما يركب الديال كتصور جدل من باقوت وانسان دطير وما يركبه العدق كالحيوان الناطق أوالموجود الواحد وما يركبه العما كالسواد الواحد والحرارة الكلية والحدود عما يركبه العقل واعترف ههنا بتصورالم كتسب غير نوع من ذلك فقوله ههنا مناقض لمنه هدف التصورات من أن كثر الاجناس العالية عمالا بدرك بالمسولا بالوجدان ولا بالبديمة ولا بالترك ببالعقلى فانها بسائط في العقل وقد يتصور بالرسوم و بتحليل ما يتصور عن الناعم النا

(٤) أقول قوله كل تصور يتوقف علمه تصديق غير مكتسب فهوغير مكتسب اغيايهم على مذهبه وهوأن التصديق عمارة عن التصورات مع الملكم ولا يصم على قول من يقول الله هوالملكم وحده فان كثير امن التصديقات المديهية أعنى الاحكام المجردة عن التصورات تتوقف على تصورات غير مديه ية كقولها كل عدد اما أول وأمام كب

( ه ) أقول المشهور عندالله كماء أن الرسم النام هوالذي عيز الشيءن جيم ماعد ا هوالرسم الناقص هوالذي عيزه عن بعض ماعداه واصطلاحه هذا مخلاف ذلك

الذى يتركب عند مغيره لا يعرف و يعرف به والمراد من هذه المعريفات الحدية (١) وب يجب الاحد ترازعن تعريف الشيء على هومثله و بالاخفي وعن تعريف الشيء نفسه و بحالا يعرف الابه اما عرتمة واحده أو بمراتب (٢) و ج يعب تقديم الجزء الاعم على الاخص لان الاعم أعرف وتقديم الاعرف أولى (٣) و القول في المصديقات كوهي المست بأسرها بديمية وهو بديم يولا نظرية والالزم الدور أو القسلسل وهيا محالان بل لا بدمن الانتهاء الى ما يكون غنما عن الاكتساب وما هو الاالمسيات كالعلم بان الشيم سمنه منه أو المارحارة أو الوجد انمات كعلم كل واحد بحوعه وشمعه وهي قاملة جد الانها عبر مشتر كه أو المديميات كالعلم بأن الذي والاثمات لا يحتم عان ولا يرتفعان وفي هذا الموقف صارأه ل العالم فرقا أربعا (الفرقة الاولى) المعترفون بالحسمات والمديميات وهم الا كثرون المقرقة الثانية) القادحون في الحسمات واحتموا (٤) عليه مأن حكم الحسم و مطلم وسان المقمنيات هي المعقولات لا المحتم الان حكمه في معرض العلط واذا كان يعترب في الحرثمات أوفى المكلمات أما في الحرثمات فع مرم في العلم واذا كان المقديرة المنات أما في الحرثمات فع مرم في العلم واذا كان المتحديد في الحرثمات أما في الحرثمات فع مرم في العلم واذا كان المتحديد في الحرث أمات أما في الحرثمات فع مرم في العلم واذا كان المتحديد في الحرث أمات أما في الحرثمات فع مرم في العلم واذا كان المتحديد في الحرث أمات أما في المؤتمات في المتحديد في المتح

(١) أقول يورد في أمثلتها واحب الوجود والحموان والانسان والجوهر

(۲) أقول قد لف منال تمريف الشيء اهومنله تعريف الزوج بأنه المس بفرد وهذا بالحقيقة تعريف على المداخلة وههنا تفسير الفرد أنه المس بعدد تنمتساو بين ومغناه أنه المس بزوج فلمس هذا التعريف عدماه ومناه والمنال المطابق تعريف الات بن له المن ويوردون في منال التعريف الاختى تعريف النار بأنه اسطفس شبيه بالنفس وفي تعريف النار بأنه اسطفس شبيه بالنفس وفي تعريف الشيء تمريف الانسان أنه حموان شرى و عالا يعرف الابه عرتمة تعريف الكيفية على المنابعة وقد تعرف المنابعة بأنه اتفاق بالكيفية وفي الابعرف الابه عرات تعريف الانتسان والموج يعرف بأنه منقسم عنساو بين بأنه ما المنابعة المنابعة في حدالشيئين

(٣) أول الاولوية لاتو من الوحوث ولاتنافيه فدليله غير مثبت لدعواه وانما يحب تقديم الاعم في الحدود التامة لاغير لان الاعم فيما هوالجنس وهو مدل على شئ مهم يحصله الاخص الذي هوا الفصل ومن تقديم الاخص على الاعم يحتيل الجزء الصوري من الحد فلا يكون تاما مشتملا على جيم الاحراء

أمافى غيرا لحدالتام فقتديم الاعرف أولى وابس بواجب

(ع) أنول الحسادراك ماله لون فقط والحكم تأليف بين مدركات بالحس أو بغير الحس على وجه يعرض المؤلف لذاته اما الصدق أوالكذب والمقين حكم فان على الحكم الا ول بالصدق على وجه لاء حكم في المنافر المؤلف المنافر المؤلف المنافر المؤلف المنافر المؤلف المنافر المؤلف المنافر المؤلف المنافر فقط فلاشي من الاحكام عدم المنافر فالمنافر فالمنافر فالمنافر فالمنافر فالمنافر فالمنافر والمنافر والمنافر

النظر قد نفسد العلم لان منحضر فيعقبله ان هـذا العالم متغسر وحضر أدصاان كل متعبر عكن فمعموع هذي العلم يقدالعلم بان العالم عكن ولادهن القولنا الفظر مفمد العلم الاهذا (دارل آخ) إبطال النظر اماأن مكون مالضر ورة وهو باطل والالما كأن يختلفا فده يين العيقلاء أو يكون بالنظر فملزم منه انطال الشئ ننفسه وهومال واحتج المنكرون فقالوا اذاتف كرناوحصل عقب ذلك الفيكر اعتقاد فعلمنا مكون ذلك الاعتقاد حقا ان کان ضرور ماو حس ان لا تختاف العلماء فمه ولمس كذلك وانكان نظريا افتقر ذلك الى نظر آخر ولزم التسلسل (والحواب) أنه ضرورى فان كل من أتى بالنظر على الوحسه العجم علىالضرورة كون ذلك الاعتقادحقا

(المسألة الدامسة) حاصل الدكارم في النظر هو أن يحصل في الدهن علمان وهايوجمان علما آخو فالتوصل بذلك الموجب الى ذلك الموجب هو الدامسل الموجب هو الدامسل

كذلك لم كن محرد حكمه مقمولا (١) (بمان الاول) في خسسة أوجه (أحدها) أن المصرفد مدرك الصغير كميرا كابرى النار المعمدة في الطلق عظمة وكابرى العشمة في الماء كالاحاصة وكا اذاقر بنا حلقة الخاتم الى العين فاناثراها كالسوار وقد يدرك الكرمر صغيرا كالاشياء المعيدة (٢) وقد يدرك

الاولمات والمحسوسات والمحر مات والمتواترات والمدسمات ومهوهامالقصاما الواجب قمولها وذكروا ان مادى المحريات والمتواثرات والحدسمات هي الاحساس بالجزئمات وأن الأوامات مكتسم الصدران استعداد عصر العقولهمن الأحساس بالحزئيات ولذلك حكم كسرالحاء ماذمن فقد حسافقد على وأن اصول أكثراله لم الطمعي كالعلم السهاء والعالم والعدلم بالكون والفساد و بالآثار العلويه وبأحكام النمات والحبوانات أخوذس الحس وعلم الارصاد والهبيمه المنشة علها عند بطلموس وعدا التمار بالطمية عند حالنموس مأخوذمن المحسوسات وعلم المناظر والمراباوع لرح الاثقال والحدل الرماضمة كلهاممني على الاحساس وأحكام المحسوسات فاذا جل أقاو يلهم يقتضي الوثوق بالمحسوسات التي هي ممادي جميع العماوم فيكيف ساغ المستف ان يدعي عليهم وأنهم قالوا ان المحسوسات لاتكون بقينمة بل انهم بينوا أحكام العقل في المحسوسات انها تدكون بقينمة وانها تدكون غمر بقينمة فاذا الصواب والخطأاغ العرضان للأحكام العقلمة لاعلى المحسوسات من حدث هي محسوسات ولو كانت الاحكام التي تفع في معرض الفلط غير مو وق بهال كان العقولات الصير فه أدمنا غيرمو وقص الكثرة وقوع الغلط للعقلاء فيهاول احمل ليان مواضع الغلط في المقولات ولافي الحسوسات صناعة كصناعتي سوفسطيقا والمناظر وبعدتهمدهذه المقدمة أقول النظر والعث لاعكر عهددها الانعد حصول العملم أوالانفاق على مقدمات هي الممادى أوحصول اعتراف يوضع مقدمات هي كلمادي ولولم تكن المادي الاول معلوقة أوموضوعة لمرين نظر في شيء ولاعث عن شي فانالفظروالعث رقتضمان التأدى منأصل حاصل الى فرع مستعمل واذالمكن الاصل حاصلا امتنع التأدى من لاشئ الى شئ ولهذالم عكن المحث مع منكرى المحسوسات والاولمات ومن ستكلم معهم القصد ارشادهم وتنديهم أو يحصل اعتراف مندننو عمن الحدل الى ان يحصل لهم استعداد أن منظر وافي شئ واستحقاق أن ساح أوافي شئ فاذا الشد كموك التي أخبر عنها هذا الفاضل عي السان قوم مفروض دميرعنهم بالسوفسطائمه لايستحق الجواب أصلااغا عادمن بدق أو معترف بالوثوق على الاوامات والمحسوسات بيمان المفصىءن مصابق مواضع الغلط بذ كرأسماك الغلط واحالة تصورب الصواب وتخطئة العطأه مديدناك الى صريم المقل المرتاض موفض العقائد الماط لة والتقلمدات الهاهمة والعادات المصلة وانرجيع الى ماكنافسه

(۱) أقول قدطه مرعام ان المس لاحكم له لا في الجزئيات ولا في الكلمات الا أن يكون المراد من حكم الحس حكم العقل على الحسوسات واذا كان كذاك كان الصواب والغلط أغا يعرضان العقل في أحكامه وأيضا لو كن حكم الحس غير مقبول المكونه في معرض الغلط الكان حكم العقل أيضا كذلك في أخواب أقول قد مران الشكوك اذا صدرت عن لا يعد برف بالمحسوسات والاوابيات فلا يستحق الجواب ولا يمكن أن يحاب عنم الا اذا صدرت عن يقق بالاحكام العقلية فيذ في ان يحاب عارفه على أسماب الغلط أما أن المصرقد بدرك الصغير كميرا فعلى موان المصرفذا أدرك الشي صغير كميرا فعلى المناف الم

فنقول (ذلك الدارل) اماأن يكون هوالعلة كالاستدلال عماسة النارعلى الاحتراق كالاستدلال بحصول النار والاستدلال بحصول المساوات على الآخر الاستدلال بحصول كالاستدلال بحصول كالاستدلال بحصول الاحراق فانهما معلولا على واحدة في الاحسام السفاية واحدة في العامية النارية ( المسألة السادسة )

معاومين متقدمين فانمن أرادأن والمالم عكن فطر بقه أن يقول العالم متغبر وكل متغدير عكن وأدينا فلما كان ثموت ذلك الحصول لذلك الموضوع مجهولا فلامل من شئ بتوسطهما محدث مكون ثموت ذلك المحمول له مع الوما و ركون ثموته لذلك الموضوع معاوما فينئذ لزم من حصولهما حصول ذلك المطاوب فشت ان كل مطاوب عهدول لا مد له من معلومين متقدمين ع نقول انكانامعلوسن على القطع كانت النمعة قطعمة وان كان أحدهما مظنونا أو كالعاكات المتعدظية

الواحدة ثنتين كاذاغرنا احدى العيدين ونظرنا الى القمرفانا ترى قرين وكافى حق (١) الاحول

أحس به كبر فتوهم الالبصرغلط في أبصاره ولم يغلط هوعلى مانسده هذا و سال ذلك أن الانصار بكون اما بانطماع شع المصرف المصر وامانوقوع شعاع من المصر على الممصر والاقرب الى الحق هوالاخمر و يندغي أن لا يلتفت الى من يمطل القول بالشماع بان الشماع الككان جسم الزم منه تداخل الاحسام وانكان عرضالزم القول بانتقال العرض من محل الى محل آخولان شعاع النعران كالشمس والقمر والنارمو جود رقينا فالدفع به المحالين هناك بندفع به بعينه ماأ وردومن الاشكال على الشعاع المصرى ثم ان الشعاع عدد من دى الشيعاع الى قابل الشيعاع من غير تخال خلل خال عن الشماع أوترا كراجتماع شعاعين من مأخذواحد من ذلك الممتدفي بعض أخراء امتداده دل على همية عز وط مستدر ماوع حوفه وأسه عندذى الشعاع وقاعدته على سطح قادل الشاماع الكشف وينعكس منهاذا كانصقملاالى مامحاذيه على زواية مساوية الزواية المحاذية بين الشعاع المتدوالسطح الصقيل ونسميه بزاوية الشعاع وينفذف القابل الشفاف ذى السطح الصقيل وينعكس عن سطحه ومنعطف في في المامان على الشعاع كلهامعاوالانعكاس والانعطاف بكونان بروايتن مساويتين لزاوية الشعاع قد بن جميع هذا في موضعه والشيعاع المصرى في أكثر الحيوانات عتاج الى مددمن حنسمه أعنى الى شاعشى من اجسام ذوى الاشعة و استعان فى تخد ل كمفه فاتصاله بالمصرات بتوهمخطوط تخرجمن سطح المخروط الشعاعي وبكون الابصاريزواية تحدث من تلك الخطوط عند رأس الخروط فكاماكان المبصر أقرب الى المصرتكون تلك الزوامة أوسع فعراه المصرأ عظم وكاماكان أبعد منه تكون تلك الزوامة أضمق فعراه المصرأ صغرالي أن تتقارب الخطوط وتصبر عندالحس لتوهم انطماق بعضهاعلى بعض كحط واحدفهراه المصر كالنقطة ويعد ذلك ينمعي أثره فلابراه أصلاهذا على رأى القائلين بالشعاع وأما القائلون الانطماع فيقولون ان الزوامة التي تحدث على سطح الرطوية الجليدية تصغروت كبر محسب بعدالمرئى وقريه والمصر بدرك المرئى بتلك الزواية ولنعدالي القول بالشعاع ونقول اذاتقر رتهذه القاعدة فاعلم ان النارفي الطلة اذا كانت قرسة من الرائي عندالشعاع فى الظلة الرقمة ـ قالى الهواء المضى على او رة الذار فرأى المصر ما حولها عماونة من نورها وممزها منها فرآهاعلى ماتقتضيها زوامة الابصار واذاكانت بعمدة حدالم ينفذالشاعاع في الطلمة المشفة ولم مر ماحولهامن النو رالمضي وبنو رهاو رآهاو حدها بزاوية أصغرفيراها أصغر كافي سائر المرئمات وأذا لمتكن قريبة ولابعدة جدا فانالشعاع المصرى المحاذى الحولمالم ينفذنفوذا تامافلم عمز النارعن الهواءالمضيء بهادل أدركتهما معاجلة واحددة فمراها المصر بزاوية أوسع من الزاو يه التي تحدث من المحاذاة وحدها وذلك هوالعلة لكونها في الرؤ بة أعظم عالو رؤ بت في غير الظلمة الذكورة بالمحاذاة وحدهاوأما السدفرؤ بةالعنبة في الماء كالاحاصة فهوان العين ترى في الماء بالامتداد الشيعاعي النافذ في الماء والمنعطفة معاولا يتما والشعاعان لقربهما من سطح الماء وأما في الهواء فبراها بالنافذ وحدهدا اذا كانت العشة تريمة من سطح الماء امااذاصارت بعددة وصار الشماعان متارزان فرؤيتها بالنافذة والمنعطفة في موضعين متمايز من في حالة واحدة وامار ؤ بة الخاتم كالسوار عندقر مه من العين فلتوسع الزواية الشاعاعمة التي تحمط أضلاعها بالخائم عند العين وادراك الاشاء المعمدة صغيرا بكون لتضيق تلك الزواية كامر

(١) أقول النور ممتد من الدماغ في عصدة بن مجوفة بن تتلاقيان قبل وصوطما الى العينين ثم تقياعدان و يتصل كل واحد منه حالوا حدة من العينين فاذا كانتامسة في مثن تبصران الشي معاشماً واحدا لان الفرع لا يكون أفوى من الاصل

(المسألة السابعة) النظر في الشي بذافي المسلم به لان النظر طلب والطلب حال حصول المطاوب محال و بنافي المهدد كونه عالما به وذلك الاعتقاد يصرفه عن الطاب

(المسألة الثامنة)
الصحيح أن النظر يستلزم
العلم المقيني لماذكر فالله
مع حصول تبنك المقدمتين
عتم أن الاعمال العلم
فالمطاوب الاانه غيرمؤثر
قمه لافاسنة عالم الادلة على
وهوالله تعالى

المسألة التاسعة)
الدليل اماأن الكونمركما
من مقدمات كلهاعقلية
وهو مو جود أو كلها
نقليسة وهدا محال
الأناحدى مقدمات ذلك
الدليل هوكون ذلك النقل
عقولا عكن اثمات النقل
بالنقل أو بعضها عقلى
و بعضسها نقلى وذلك
مؤجود ثم الصالط ان
مؤجود ثم الصالط ان
المقل الابعد ثموم افانه
المقل الابعد ثموم افانه
ما كان أخمارا عن وقوع

وكااذا نظرنا الى الماء عند طاوع القدم فانائرى فى الماء قرا وعلى السماء قرا آخر (1) وقد نرى لاشياء الكثيرة واحدة كالرحى اذا أخرجنا من مركزها الى محدطها خطوطا كشيرة متقاربة بالوان مختلفية قاذا استدارت سر وعارأت الحالوناواحدا كا نه متزج من كل تلك الالوان (٢) وقد نرى المعدوم موجودا كالسراب أوكالاشماء التي يريما صاحب خفة الدوالشعبذة وكانرى القطرة النازلة كالحط المستقيم والشعلة التي تدار بسرعة كالدائرة (٣) ونرى المتحرك ساكنا كالطل والساكن متحركا كراكب السفينة فانه يشاهد الشطالساكن متحركا والسفينة المتحركة ساكنة (٤) وقد نرى المتحرك الحجمة متحركالى ضد تلك الجهدة فان المتحرك المحركة المحركة المحركة وقد نرى المتحركة والمتحركات المحركة وقد نرى المتحركة المحركة المحركة وقد نرى المتحركة المحركة المحركة المحركة وقد نرى المتحركة المحركة وقد نرى المتحركة المحركة المحركة

واذاا فرونا أوا فرق احديه ماعن الاستقامة صارت محاذا فاحديم المفرقة عن محاذاة الاخرى وصار المسمر من أحديه ما غيرا المصر من الاخرى واذا أبصر ناشيتًا واحدا حسمه المصرشيتين لوقوع فور بصره علمه من محاذات متحالفت وحكم العقل بالغلط وهكذا الحكم اذ تخالف الوسطى والسمامة من الاصابع في وصفه ما فاحست المعاشيتًا واحدا كمصة من الاتها محانه ما المنظرى قلما لا يرى الشي شيئين لاعتماده بالوقوف على الصواب بل اعلى قع ذلك للاحوال الذي رقصد الحول تكلفا

(١) أقول هذا يكون د نفوذ الشعاع المصرى الى قرالسماء وبانعكام من سطح الماء المدفانه براه مرتين

مرة بالشعاع المافذة ومرة بالشعاع المنعكس

(٢) أقول كل ما أدركه - سي يتأدى الى الحس المشترك ثم الى الخمال فاذا أدرك المصرفونا وانتقل اسرعة الى لون آخو كان أثر اللون الاول في الحس الشيرك عند ادراك اللون الثانى وكائن الرائى رآهامها ولا يكون دينه - مازمان عكن النفس ان عير أحدها فيده من الثانى فتدركه المشترك وان كان الادراك بالتبين وأيضا أن زالت الالوان عن محاذات البصر وارتسمت في الحس المشترك على توال لا يدرك الحس ترك لواحمتر حا

(٣) أتول السراب المرقي السرمد وما مطلقا انها هوشي بيرائي للمصر بسبب ترح حشماع ينعكس من أرض سخة كانتهكر عن المماه فحسب ماء وليس للمصرفية غلط والاشماء التي ير بها خفيف المد والمشعمذ انها مكون في التوهم مخلاف ما يكون في الو حود سبب عدم غير النفس بين الشي وبين ما نشمه أو يسبب سرعة على ما يقدم من الشي الشي المستقم والماسب اقامة المدل مقام الشي المدل عند من الشي المدل عند المدائرة المناف علمه من تعرف الله عال و رؤ ية القطرة النازلة كالخط المستقم والشعمة الموالة كالخط المستقم والشعمة الموالة تدائرة الما يكون لا تصال ما يدركه المصر في موضع يتحرك المه المتحرك عاقد أدركه الحسما المشترك من كونه في موضع آخوه ما و و و تمت فيمه مي تنه فيدرك المناف الآلتين و محسمة من المناف الما المناف الما المناف الما المناف المن

(٤) أقول المركة لست عربية والمصراذا أدرك الشي في موضع محاذيا لشي ما بعدات أدركه في موضع آخر محاذيا لشي ما بعدات أدركه في موضع آخر محاذيا الشي حكت النفس عند مجوع الادرا كين محركة ذلك الشي واذا كانت المسافة قلم له القدر لا عيزا المصر بين الادراكين فحسمه النفس سا كنا اماراكي السفيفة فلم المدرك المدنه انتقالا من موضع الى موضع حسمه ساكنا واذا تمدلت محاذاته لا خراء الشط مع تحبل سكونه في نفسه حسم الشط محركا لكون ذلك التمدل شيها بالتمدل الاول

ماجاز وقوعه وجازعدمه فانه لاعكن معرفته الا بالخس أو بالنقل وما سوى هذين القدمين فائه عكن اثماته بالدلائل العقلية والنقلية

(المسألة العاشرة) قمل الدلائل النقلمة لاتفىد المقين لانها مسنمة على زقدل اللغات ونقل المهو والتصريف وعدم الاشتراك وعدم المحاز وعدم الاضمار وعددم النقل وعدم التقدم والتأخر وعدم الخصيص وعدم النسخ وعدم المعارض العقلى وعدمه فأهالاشاء مظنون لامع والموقوف على المظنون مظنون واذائمت النقلية طنية وانالهقلية قطعمة والظن لانعارض القطع

والماب الثاني والماب الثاني والماب الماب الماب والماب والماب والماب والماب الماب والماب والماب الماب والماب الماب والماب الماب الماب والماب الماب والماب الماب والماب والم

صر بح العدة لحا كمان المعاوم المعاوم المعاوم وهذا بدل على أمر شالاول المعاور ماهمة الوجود تصور مدي لان ذلك التصديق المديدي موقوف على ذلك التصور وما يتوقف عليه

القور كالسائر الى الغيم وان كان سائرا الى خلاف تلك الجهة اذا كان الغيم سائرا اليه (١) وقد نرى

المستقيم منكسا كالأشجاراتي على أطراف الانهار (٦) واذانظرناالي المرآة رأيناالوجه طويلا (١) أقول لمكن السائر الى جهة منتقل من الى ب والقمر بالقياس المهمثل ج والغيم المتوسط

سنهما الذي لا يحمد القمر لرقته مثل ده فاذا كان السائر عند اكان شعاعه المتدالذي مورى القمر كط ازح واذاانتقل الى ب صارشعاعه عَلَمْ بِ حِ د فَيْتَعْلِلْ الْأَلْقُمْرِ تَحْرَكُ مِن ز الى ح في حِهة حركته ادرآه أولاعاد بالنقطة زغ منتقلامها الى ح واماالقمر المقرك الى خلاف تلك المهة فلا يحس محركته لم أم وأيضالمكن المناظرسا كناعند الم

نقطة ا ورأى القدر وهو جحاذ ما لنقطة ز من الغيثم تحرك الغير في جهة ه ووصلت نقطة ح الى حيث كان في الاول نقطة ز رأى القهر منتقلا من محاذا ولفظ ز الى محاداة افظة ح فيتحمل ان التمريم ركون زالى ح وهو حلاف جهة وكة الغيرولا يحس محركة الغيرلان انتقاله في الحاداة بالقماس الى السماء لا يتغير ف حسم التشابه أجزاء السماء وأجزاء الغم في الحس وإذا كان الغم مثل حه فقط والناظرعند أرأى القمر بعيدا من طرف الغم يقدر زح م تحرك الغم الى انوصل مبدأه وهونقطة ح الى الموضع الذى كأن فيمه ز رأى القمروهو ج محاذ بالنقطة ح فيتخمل ان القمر متحرك من زالى ح فسار الى جهة الفيم وهو خلاف جهة ح كة الغيم

(٢) أقول اذا انعكس شعاع المصر من سطح الماء الى الاشعار على وحده بكون زاو تاالشعاع والانعكاس متساو بتن بنعكس الشعاع الى رأس الشعرمن موضع أقرب الى الرائي والى أسفله لامن موضع أبعد منه الى ان يتصل قاعدة الشجر بقاعدة عكسه فلكن الرائي ا وسطح الماء بدوالشجر القائم على ذلك السطح ى د وامنعكس الشعاع النافذس الهنقطة م منها الى رأس الشعر وهونقطة ى محيث مكون زاويتا ا م ب ى ه د متساوين أقول لاعكن ان منعكس مرتمطة تلحهة ب من م شعاع الى خواسفل من رأس الشجر كمقطة ح والافسفمكس من نقطة ر و كون الشماع النافذ من الى ر منعكساعنه الى ح وحمد تذيح سان يكون زاوية ارب الدارجة عن مثلث اره أعظم من زاوية اه ب لكن زاوية ارب مساوية لزاوية حر

د وزاوية اه ب مساوية لزاوية ى د فزاوية ح رد أعظم من يا زاو به ی ه د و یکون اعظم کثیرامن زاویه ح ه د فالداخلة فی مثلث ى ر ه أعظم من خارجها هذا خلف محال ولاعكن ان سعكس من ه شيعاع الى خوه أسفل من رأس الشحر كنقطة ح والا كانت زاوية ا ه ب مساوية لكل واحد من زاويتي ي ه د ح ه د ا

العظمى والمسغرى هذاخلف فاذا لاندمن ان ينعكس الى كل نقطة عيل من الرأس الى أسفل من نقطة تدكون من و الى د أسدل حتى تقصدل القاعدة بالقاعدة ولما كانت النفس لاندرك الانعكاس فانهامة عودةلرؤ بذالمرئبات بنفوذ الشعاع على الاستقامة يحسب الشعاع المنعكس نابذافي الماء ولامكون فنقس الامرنافذافان الماءر عالامكون عمقا مقدرطول الشحرأو مكون كدرالا منفذ فيهااشدهاع أصلاود منشذ عسدان رأس الشجرأ كثرنز ولافى الماءلمكونه أدمدمن أصلهو ماق أجزائه على الترتيب فرآه كانه متذكس تحت سطح الماء وهذه المسائل وان كانت متعلقة بالهندسية أوردناهاههنالانالكلامانحرالها

المديعي أولى أن مكون مديها والثاني أنالمدوم معاوم لانذلك التصديق المدم متوقف على هذا التصور فلولم ،كن هـ ذا التعبور عاصلا لامتنع حصول ذلك التصديق (السملة المانية)

معمى الوحود مهوم مشترك فهس كل الموحودات لانا نقسم ااو حودالى الواحب والمكن وموردالتقسم مشـ ترك بن القسمين الانرى انه لا يصم ان مقال الانسان اماأن مكون تركما أو مكون حراولان الملم الضرورى حاصل بعدة هذاالحمر وانهلاواسطة منزما ولولاانالفهوممن الوحودواحد والالماحكم العـقل مكون المتناقصين طرفين فقط

(المسالة الثالثة) ألوحودزالد على الماهمات لاناندرك التقرقة دين قولنا السواد سواد و من قولما السواد موحود ولولا انالفهوم منكونه مو حودازالد على كونه موادا والالمانق هـذا الفرق ولان العقل عكنه أن يقول المالم عكن أن سكون مو حود اوان سكون مهدوما ولاعكنهأن يقول الموحود اما أن مكون

وعريضا ومعوجا محسب اختلاف شكل المرآة وكل ذلك مدل على غلط الحس (١) (وثانيها) ان الحس قد يحزم بالاستمرار على الشي مع أنه لا بكون كذلك لان الحس لا يفرق بن الشي ومثله ولذلك يحصل الالتهاس من الشي ومثله فشقد برنوالي الامثال يظن المس وجود اواحدامستمرا ولا يكون كذلك فان الالوان غيمر باقية عندأهل السينة بل عددها الله تعالى حالا فالامع أن المصر يحكم وجودون واحدمستمر وأذا احتمل ذلك احتمل أيضاان يقال الاجسام لاتبقي مستمرة بل الله تعالى يجددها حالا فالا المنهالما كانت متماثلة متوالمة يظنها الحس شاواحدا فتنت أن حكم الحس بالمقاء عسر مقبول (٢) (وثالثها) انالنائم برى في النوم شمأو يحزم بشبوته م يتمين له في اليقظة أن ذلك الحرم كانباطلا واذاجاز ذلك فلإلامحو زأن بكون هنا حالة ثالثة نظهر لنافيها كذب مارأ سناه في المقظة (٣) (ورابعها) أنصاحب البرسام قديت ورصورا لاوجود لها في الخارج ويشاهدهاو يحزم شوتهاو وجودها ويصمح خوفا منها وهدنابدل على أنه يحوز أن تعرض للانسان حالة لاجلها

(١) أقول المرآة الطويلة المستقيمة في الطول والمحنية في العرض كقالب اسطوانة مستديرة اذانظراليها عمث يكونطولها محاذيا لطول الوجه رى الوجه فيهاطو بلاطوله بقدرطول الوجهقلمل العرض لانمكاس الشاعاع العرضى عماهو أقل عرضاعالو كان مسققيما وذلك لان الطول ينعكس منعاكس مستقم والعرض منعكس منعاكس مغنواذانظرالها عيث بكونطولها محاذما لعرض الوجمه كان الامر بالعكس فترى الوجمه عريضاعرضه بقدرعرض الوجمه وطوله أقل منطوله واذانظراليها بحيث يكونمور مافى محاذاة الوجه يرى الوجه معوجاواذا كانت المرآة بحيث ينعكس منهاالشعاع من موضعين أوأكثر الى موضعوا حدرأى الناظرفيها لنفسه وجهين أوأكثر ورأسن أوأ كثرومن بعضها رى وجهه متندكساو كذلك في الاختد لافات المتنوعة التي تشتمل على أكثرها كتب المراماو يحتال لها متحذو المراماعلى وجهدقص دونه فقدظهم عمران كل ذلك غلط بديهة الادراك النفسانى من المحسوسات المتأدية المالاغلط الحس

(٢) أقول الحدكم بالمقاءهوا لحدكم مان الموجود في الزمان الثاني هو بعمنه الموجود في الزمان الاول وهذا الحم لايصح من الحس فانه لا يقدر على استعضار الزمانين فكمف يستعضر الموجود فهما فاذا الحم بالمقاء لا يكون الامن العقل والعدقل اغما نغلط اذاعقل المشترك من الشيئن المتشاجين ولم يعقل مايه عماز كل واحدمن ماعن الأخرفاحالة هذا الفلط على الحس لمس بصواب وأماحكم الاشاعرة بان الالوانغير مافمةفشئ لزمهم محسبأصولهم المسلمة عندهم وهي انالاء دام لاعكن ان بكون فعدا لفاعل وانالمو جودالماق حال بقائه مستغنء فالمؤثر وأنلا مؤثر الاالله تمالى واذاشاهدوا اعراضا لاندوم وجودها الزموا القول بتعددها حالا بعدحال والمعتزلة لماحور واطرمان الصدعلي محل الصد الآخرالمقتضى لافنائه لم يقولوا يذلك والفلاسفة لماجملوا الباق حال مقائه محتاحا الى المؤثر لم يحتاجوا الحارت كاب ذلك والنظام من المعترلة حمل الاجسام أيضاغير باقية بثل ذلك وهذه أحكام

اغبر سقلقة بالحس

( ٣ ) أقول النائم برى في خياله مشرل ما برى المستبيقظ الاان المستبيقظ الماكان واقفا على أحكام المقطة حكم بان أحدم اتمه واقع حق والآخر غير واقع وغير حق والنائم لما كان عافلا عن الاحساس حسب ان الواقع هو الذي يراه في حماله وهذا امس فلط حسى بل هو غلط المنفس من عدم من الشي وسنمثاله حال الذهول عن الشي

مو حودا أوهمـدوماولولا انالو حودمغار للاهمة والا الماصح هدا الفرق (المسقلة الرابعة)

العدوم ادس دشي والمرادسنه انه لا عكن تقررالماهمات منف کم عن صفة الوحود والدامل علمه ان الماهمات لوكانت متقررة في نفسها المانت متشاركة في كونها متقررة خارج الذهن ومخالفة تخصوصا واومانه المشاركة غيرما به الخالفة فكائن كونها متقررة خارج الدهن أمرامشيركا فمهزائداعلى خصوصمائها ولامعنى للوحود الاذلك فملزم أن مقال انها حال عرام اعن الوحود كانت موصوفة الوحود وهانا محال وأدصافانا ندرك التفرقة من قولناالسواد سوادوس قولناان السواد متقرر في الدارج وهددا مدل على أن كونه مدَّه را فى الخار ج صفة زائدة على الماهمة واحمدوا مان المدوم متمز وكل معني ثابت فالمدوم ثابت سان الاولمن و حوه (الاول) اناغمر سطاو عالمتمس غدامن مشرقها وين طاوعها غدامن مفر بها وهدذان الطاوعان معمدومان فقد حصدل

الاستنازيين المعدودات (والثاني) افاقدر على المركة عنية و سرة ولا نقدر على الطيران الى المعاء فهدده الاشماء مع لومة مع أنها محمرة (والشالث) انا نحد حصول اللذات ونكره حصول الآلام فقدد وقع حصول الامتماز في هـ نه المعدومات وسانان كل متميز ثابت فهوان المتمرز موالوصوف مفقلاحلها امتازعن الآخ ومالمتكن حقيقة عدمة ورة المنع كونها موصوفة بالصفة الموحدة الامتياز (والحواب) انماذكرتم منقوض متم ورالمه تنعات ورتصور المركمات كحل من ماقوت و محرمن زيدق و منصور الاضافيات كمكونااشئ حاصلافي المدر وحالاومحلا فانهذهالامورمتماروق العملم معانهانني محض بالاتفاق

(المسئلة الخامسة)
حكم صر مج العقل بان كل
موجود فهو اما واجب
لذاته أو عكن لذاته اما
الواجب لذاته فله خواص
الاول) ان الشئ الواحد
لاعكن أن يكون واحما
الدته ولغسيره معالان

برى ماليس عوجود في الخارج موجودا (۱) واذا جازداك فالا يحوز ان يكون الامر كذاك في المسلمة الاستاه الاستاه الموجب المناك الموجب المناك الموجب المناك الموجب المناك المحتمل المناه في المعصر أسماب قال التحدل المكاذب م يدمان المفالم المح إن المسلم المحتمل المكاذب م يدمان المفالم المحتمل المسلم المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المعامل المحتمل المح

(١) أقول حكم صاحب البرسام حكم النائم فانه لاستغراقه في الليمال وغفلت عن الاحساس تحكم نفسه عمل ما يحكم به النائم وفي جميع هذه الاحوال لم يعرض الانسان حالة لاجلها برى ماليس بموجود موجودا فانه لم ير ذلك بل ادرك مخياله شيماً غفل عن الاحساس فظهران الس لم يدرك ماليس عموجود في حال من الاحوال أصلا

(ع) أقول لم بشت الاحساس بشئ عدير واقع في موضع أصلا وأما تحويز العلط فيما يشاهده الاصحاء لتحويزه فيما يدركه الذائم والمربض عما يأراه العقل الصربح وغن لم نشت الوثوق بالحدوسات بدليل بل نقول العمل السماب العلط الذهني بعدان حكم المقل ذلك غلطا الذهني بعدان حكم المقل ذلك غلطا الذهني بعدان حكم المقل ذلك غلطا الذهبي المقل دلك والمحالة المقل المقل ذلك غلفا العمل الموجدة المدلك والمحالة الموسات في الحارج بدليل لكان الامر علم المحدود المعالم الموسات في الحارج بدليل لكان الامر علم المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المن عدم المحدود المعالم المنافظ الم

(٣) أقرل قد تسب عد المحقق أن المداض اغديد كون بتماكس الضوأ من مسطوح أجسام مشفة والجدوالزجاج مشفان ولا شفافه ما كان طماضوه ومتى كانا ذوى سطح واحدام مكن تماكس ضوء منه مأما اذا انكسرا وحدث لهماسطوح تماكس الضوء من بعضها الدعض فحدث المماض فان لم يكن معها ما يوحب التزاق بعض عها معها ما يعض الماض فان لم يكن معها ما يوحب التزاق المسطوح المختلفة في ذلك الواحد الذي هوشرط في حدوث المماض واذا عرض معها ما يوحب التزاق بعضها بمعض صارجهما واحدا أبيض كافي بياض المبيض المسلوق فانه قمل الساق كان له ضوء ولم يكن فيه قال صفوء كافي الماء و وهدا السلق بعاكس الضوء بين ذي الضوء و ربن قابله في دت

على حكمه اذلا ؛ هادة المتم اللالدمن ط كم آخوفوقه الميزخطأ معن صوابه على هـ ذاالتقديرلا بكون المس هوالما كم الاول وه والمطاوب (١) وأماال كلمات فالحس لا يعطيها الشة فان المس لا بشاهد الا هذاالكل وهذا الجروف الماوصف الاعظمة فهوغرمدرك مالمس ويتقديرأن بكون ذلك الوصف مدركا لكن المدرك هوان هذا البكل أعظمهن هذا المزه فأماأن كل كل فهوأعظم من جزئه فغيرمدرك بالحس ولوأدرك كل مافى الوجود من الكلمات والاجزاء لان قولما كل كذاليس المرادمنه كل مافى الوجردانارجى من تلك الماهمة فقط بلكل مالو وحدفى الدارج اصدق علمه أنه فردمن أفراد تلك الما همة وذلك ممالاء كمن وقوع الاحساس به فشبت ان الحس الامعونة له على اعطاء الكلمات المتة (٦) والفرقة الثالثية كالذين يعترفون بالحسمات ويقدحون في المديهمات (قلوا) المقولات فرع الحسوسات ولذلك فانمن فقد حسا فقد علما كالاكه والعنين والاصل أقوى من الفرع (٣) ثم الذي يدل على ضعف المديهمات وجوه خسة (أحده) ان أجلى المديهمات العلم بأن الشي إمان يكون واما انلايكون عان هده القصمة ليست يقمنه واذالم بكن أقوى الاولمات يقينما فاظمك باضعفها سان الاولوهوانارأسا المعولن على المديهمات بذكرون لهاأمثان أربعة (أحدها) ان النؤ والاثمات لامح تمدان ولا يرتفعان (وثانيها) ان المكل أعظم من الحزء (وثالثها) أن الاشماء المساوية للشئ لواحد متساوية (و رابعها) انالمهم الواحد لايكون في مكانين معا ووجد ناهذه الثلاثة الاخبرة منفرعة على الاول (٤) (أماقولنا) المكل أعظهم من الجزء لانه لولم بكن كذلك المكان وجود المزءالآح وعدمه عناية واحدة فينشذ يحتمع في ذلك المزءالآح كونه موحود المعلومامعا (٥)

المماض والماءاذا كانمائعاذا سطع واحد كانله ضوء ولم يمكن فيه قابل ضوء فلم يكن فيه تعاكس أما اذا تربد أوانح مداجتمع الامران فيه وحدث المماض وفي ساض السف المسلوق ما يوجب فيه مع ذلك الانتزاق والتماسان فصار جسما واحدا أبيض ولم يكن امتماز بعض أجزائه من المعض فلا يتمين المنامل فيه شف الجزء الواحد كافى الشلح والزجاج فظهر من ذلك أن ما فراد ملوما فهوف نفسه عنير ماون لان اللون ليس الاالفرض الموصوف وتلك الصفة ولم يحب من ذلك أن كل طالا يكون جرئه ملونات عتنم أن دكون أحرائه ملونات

(١) أقول قدطه رأن الحس المسلم حكم في شئ من الواضع فه دال القول بان حكم المس قدد يكون الطلاولذلك كان غيرم عقد علمه

(٢) أقول قدعد في الحسمات في صدر الماب العلم بأن الشهر مصنية والنارحارة من غير تقييد ها بحا يحمل الحكم شخصما وحكم ههذا بأن الحس لا يقوى على اعطاء الكلمات المنة وذلك يقتضى أن لا يكون ماعده في الحسمات حسماول مبدأه يكون حسماوقد قال ههذا أن الحر في لايشا عد الاهد ذا الكل وهذا الجزء فاذ الزمه أن يكون الذكر يكون النارحارة وكون الكل أعظم من الجزء متساوما في كونه ما عقلين ولحماهما دمحسوسة وهذا خمط ظاهر

(٣) أقول اذا كان الاحساس شرطاف حصول حكم عقلى لم يحب من ذلك أن يكون الاحساس أقوى من التعقل فان الاستعداد شرط في حصول الكمال وليس بأقوى من المكال

(٤) أقول لوكانت الثلاثة الاخد برة متفرعة على الارل الكانت نظرية غير بديمية الكنم عدوها في المديميات وعلمنا أن اعتماد هم في المديم العلم مقدمة أخرى

(٥) أقوله ـ ذا البيان سبى على كون الكل هوا لمؤه مع زيادة ولا نعنى بكون الكل أعظم من

لارتوقف على الفسير والواحب افسرهموالدى بدوقف على الغدر فكونه واحما لذنهواغم و معا بوحسالجع دس المقدضين (الثاني)ان الواحد لذاته لانكون مركبا لان كل مركب فانه بفتقر اليحزته وح وه عره في كل مركب فهو مفتقر الى عــم والمفتقر الى الغيرلاءكون واحما لذاته على ماشت تقريره (الثالث) الوحوب بالذات لاركون مفهوما شوتما والالكاناماة ام الماهمة أو حراً منها أو خارجاعنها والاولى عاطل لانمر جالعقل ناطق بالفرق س الواحد لذاته و بين نفس الوحوب بالذات وأدضافكمه حقمقة الله دمالي عسر معلوم ووحويه بالذات معاوم والثاني ماطر والالزمكون الهاحدلدانة مركما والثالث أن الأطل لانكل صفة على حدة عن الماهمة لاحقة بافه و مقتقرة المهاوكل مفتقر الى الغير عكن لذاته فكون واحما نعسسره فملزم أن ركون الوجوب بالذات عمنا لذاته واحمالف مره وهو محال واماللمكن لذاته فله خواص (الاول) المكن لذاته لامد وأن مكون

لسمة الوحود والعدم المه على السومة اذلوكان أحد الطرفين أولى مهفان كانحصول تلك الأولوية عنع من طر مان العدم علمه فهوواحب لذاته وان كان لاءنع فليفرض مع حصول ذلك القددرمن الاولونة تارة موحودا وأترى معدوما فاستماز أحدالوقتين عنالآخ بالوقوع ان لمستوقف على انضمام مرجع المه لزم ر عان المكن المتساوى لالمرجع وانتوقف على انفيامه الله لم تكن الماصل أولا كافيا في حصول الاولونة وقسد فرضناه كانماهذا خلف فثيت ان الشيءمتي كان قادلالاو حود والعدم كان نستهمااله على السوية (الثاني) المكن المساوى لانترجج أحدد طرفه على الاخر الاعرج والمدلم مهمركوز في فطرة العقلاء دل في فطرةطاع الصيمان فانك لولطمت وحدالصى وقلت حصلت هذه الاطمة من غرفاعل المته فأنه لانصدقل فده المتسمة بل في فطرة

المائم فانالحارادادس

الموت المشمة فزعلانه

تقرر في فطرية ان حصول

وأماقولناالاشماء المساوية لشئ واحدمتساوية لانه لوليكن كذلك لكان الالف المحكوم عليه بانه دساوى السوادسواد الاعالة ومن حبث انه عكوم عليه بساوى ماليس بسواد عبان لايكون سوادا فاوكان الالف مساو باللامر بنازم أن بكون الالف في نفسه وادا وأن لا يكون في نفسه سوادا فعد مع النفي والاثمات (١) وأماقولنا الجسم الواحد في الآن الواحد لايكون في مكانين معا لانه لو حاز ذلك لماء مزاليسم الواحد الماصل في مكانين متما ينين عن الحسد مين اللذين حصلا كذلك وحمنتذلا بتمز وحودا فسم الآخرى عدمه فنصدق علمه كونهمو حودامعددومامعا (٢) (لايقال) كل عامل بعدلم المديمة حقيقة هذه القضاما الثلاثة وان لم يخطر بماله هدده الحة التي ذكر عوها (لانانقول) لانسلمان حكم العقلاء مذه القضاباغم متوقف على الحدة التي ذكر ناها ولدلك يقولون لولم يكن البكل أعظم من الجزء لم يكن للاخراء الأخراثر المقية ولو كان الشي الواحد مساويا لختلفهن ا كان ذلك الواحد مخالفا المفس وهذا اشارة الى ماذ كرناه نع قد لاعكم مالتعم مرعن تلك الحقعلى الوحه الذي المناه ولكن معناه مقررف عقوطهم ولاعمرة المارة (٣) وقد لاح بان أجلى المديهمات قولنا النفي والاتمات لا يحتمعان ولا يرتفعان (٤) وهوغير يقدى لوجوه (أحدها) انهذا التصديق موقوف على تصوراصل العدم والناس قد تحمر وافعه لان المنصو رلامدوان يتميز عن غيره والتمرعن غير معتمين في نفسه وكل متعمى في نفسه فهو تابت في نفسه في كل متعمور ثابت فىنفسه فالمس بثابت فغسر متصور فالعدوم غسر ثابت فلا يكون متصورا واذا كان ذلك التصليق متفرعاعلى هذا التصور وكان هذا التصور عتنعا كان ذلك التصديق عتنعا (٥) لايقال المعدوم

المزءالاهذافهو لوكان عقعلى شوتهذا المركم لكانمصادرة على المطلوب

(١) أقول هـ ذابهان أن الشي المساوى لمختلف في الف المفسدة وهوعين ما أدعى بيائه فأن أراد به الممان بالخلف فلمس قولنا المساوى فحتلف في تحالف لنفسه بأوضح من قولنا المساويان لشي بعينه منساو مان حتى يتمين هذا بذاك

(ع) أقول عدم الامتماز لا يكون هوالاتحاد فان المثلب بن من كل حهدة لا يتماران ومع ذلك لا يكونان واحداث من الصواب أن يقول لو كانجم في مكانب الكان الواحد اثنين وحيشد يكون

وجوداً حدالمثلين وعدمه واحدامع أن الحكم المذكور غير محتاج الى هذا الدان (٣) أقول المكل هو حرآن والمؤوه وأحدها ولا يحتاج في أن الشي مع غيره أكبر منه وحده الى أن تعرف أن لاحد الحزائين أثرا أولا والحكم بأن كون الشي مساو بالمختلفين مقتض فخالفته المفسد عيمان لكون الشيئين المساويين الشي متساو بأن ليس بأولى من أن بكون هذا الثاني بيانا الاول فان المحقق بنم في أن تدكون أبين من الدعوى ولمس ههما لاحدال كمين فضم الدفى كونه أوين من الاخرود عوى أن كل من تصوره في العمارة وهذه المحج وان لم يقدر على تلخيصه في العمارة

(٤) أقول الشائف أنه أجل من غيره واللك عماء المسكماء أول الاوائل يَعقى في الوضوح وكونه أوضع بدل على وضوح غيره ولا بدل على احتماج غيره في الوضوح المه

(٥) أقول النفي هورفع الاثمات ورفع الاثمات لا يكون عين الاثمات ورفع الاثمات الدارج اثمات ذهبي منسوب الى لااثمات خارجى وكونه فى الدهن مقصو راوم عبراعن غيره ومتعينا فى نفسه وثابت فى الدهن لا ينافى كون ماهومنسو باالمسه لاثابت فى الخارج فالحكم بأن مالمس بشابت فى الخارج عبر متصور لامن الخارج عبر متصور لامن

المتصنورله ثموث في الذهن ولان قولنا المعدوم غبر ستصور حكم على المعدوم بانه غسير متصور والحكم على الشي استدعى كون الحكوم علىه متصو رافلولم بكن المعدوم متصو رالامتنع الحكم علمه بانه غير مقصورلانا نحمب عن الاول مان الثامت في الدهن أحد أقسام مطلق الثابت والكلام وقع في تصورها مقابل مطلق الثانث وذلك المقامل يستعمل ان مكون ثابتا بوجهما والا الكان داخيلا تحت مطلق الثابث وحننئذ لأبكون قسماله ولقسما منهوعن الثاني أنماذ كرته ليس جواباعن دايلناعلى ان المعدوم غرستصو ويلهواقامة دلدل اسداءعلى ان المعدوم متصور وذلك يقتضي معارضة داملين قاطعن في مسئلة واحدة وهوأحد الدلائل القادحة في المديهمات (١) وثانيم الوسلما المكان تصورالعدم لكن قواناالنؤ والاثمات لاعتمعان يستدعى امتماز العدمعن الوحود وامتمازا لعدم عن الوجود ستدى ان يكون أسمى العدم هو يه متمنزة عن الوجود ليكن ذلك محال لان كل هو يه بشبرالعقل اليها والمقل عكنه رفعها والالم بكن لدمقابل وكان يلزم اللا يكون للعدم مقابل وكان الزم نف الوحودوهو باطل فشت ان ارتفاع الهو به المسماة بالعدم معقول احتن ارتفاع تلاث الهوية ارتفاع خاص فيكون داخلاتحت العدم المطلق فيكون قسيم العدم قسمامنه هذاخلف (٦) وثالثها أوسلنا الامتيازلكن الاثمات والنغ قديكون المرادمنهما ثموت الشئف ففسه أوعدمه في نفسه كقولنا السواد اماان بكون موجوداواماان لا يكون موجودا وقد يكون المرادمنهما ثموت الشئ اشئ آخروعد مهعنه كقولفا المسم اماان بكون اسودواماأن لا يكون (أما الاول) عن المعلوم بالضر ورة ان قولفا السواد اماان بكون مو جودا واماأن لا يكون موجود الاعكن التصدديق به الا مدتصور مقهوم قولنا السواد موجود السوادمعدوم ولكن كلواحدمنهماباطل (أماالاول) فلانااذاقلناااسوادموجود فاماان كمون كونه سـ واداهونفس كونه مو جودا أومغايرا له ( ٣ ) قان كان الاول كان قولنا السوادمو جودجار بامجرى قولنا السوادسواد وقولنا الموجود وجودومع اوم انه ليس كذلك لان هذا الاخبرهذر والاول مفيدوان كان الثاني فهو باطل من وجهين (أحدهما) انه اذا كان الوجود قاء السواد فالسواد في نفسه ليس عوجود والالعاد العث فيه ولكان الشي الواحدمو جودام تمن

حيث هذا الوصف وذلك التصديق موقوف على هذا التصورمن هذه الحيثية لاعلى مانسب اليه هذا الوصف فلذلك لمكن عمتها

(أ) أقول رفع الشوت الشامل للخارجى والذهنى تصور لماليس بشاءت ولامتصور أصلافيهم المركم عليه من حمث هو ذلك التصور ولا يصم من حمث هوليس بثانت ولا يكون تناقصالا ختلاف الموضوعين ولا مانع من أن يكون شئ تسمالشي باعتبار وقسما منه بأعتبار مثلا أذا قلنا الموجود اما ثابت في الذهن فاذا في الذهن وأماغ من الثابت في الذهن فاذا قدا غل الشك من غير تعارض دليلن

(٣) أقول الحكم بأن الاستمار يستدعى أن يكون الممتاز بن هو يتان غيرمسلم فان الهوية واللاهوية متازان وليس اللاهوية في قدم الهوية كانت بذلك الاعتباردا خلة في قدم الهوية و ماعتمار ما فرض الدارة الاعتبار قسم اللهوية وكذلك القول في رفع العدم ولا الزم الخلف

(٣) أَقُول الكَاشُ سوادا هوغ مرّالكاش مو جوداوالسواد مفارر للوجود وذلك لان هه فاشماً واحد مقال الكاش من وحد والمقولات من وحد والمقولات منفارات فاذا القسمة أن كون أحدها عن الآخر أو مفاير اله ليست بحاصرة و يموزه قسم آخر وهوأن بكونا متحد تن من وجه ومتفايرتين من جهة أخرى

صوت الخشية ملون اندشدة محال وأدعنافلاكان الطرفان بالنسمة المعلى السورةوحاأنلاعصل الريحان بالنسمة المه والا لزم التفاقض الشالث احتماج المكن الى المؤتر لاسكانه لالم\_دوثه لان المسدوث كمفهةلذلك الوحودفهم ستأخرةعن ذلك الوحود بالرتمية والوجود مقأخرعن الايحاد المتأخر عن احتماج الاثو الى الوحد المتأخر عن علة الله الحاحية عن حربا وعن شرطها فاوكان المدوثعلة لقلك الماحة أو حزالتلك العلة أوشرطا لمالزم تأخر رالشيءعن نفسه عرات وهو عال (المسملة السادسة)

المكن اماأن يكون قاعًا بنفسه أوقاعًا بغيره والقاعم المائن يكون محدوا والمحموز المائن لا يكون قابلا للقسمة وهو الجسم والقاعم بالنفس الذي لا يكون محموز اولا حالا في المحرد هو الجوهر الوالم و فقال لو ومنهم من أبطله فقال لو فرضما و وجودا كذلك ومراك المحارى المحارى المحارى المحارى المحارى المحرد الكان مشاركا للمحارى المحرد الكان مشاركا للمحارى ومنه عرر محمود الكان مشاركا للمحارى والمحارى ومحرد المحرد ا

واذا كان كذلك كان الوحودقاء عاليس عوجودا كمن الوجود صفة موجودة والالثمت الواسطة بين الموجود والمعدوم وأنتم أن كرة وه في نشذ و ون الصفة الموجودة عالة في على معدوم وذلك عبر معقول اذل حازدلك لحازأن كون عل هذه الالوان والحركات غيرموجودة وذلك موجب الشاك في وجود الاجسام وه وعين السفسطة (١) (الثاني) انه اذا كان الوجود مغاير اللاهمة كان مسمى فولناالسوادغيرمسي قولناهو جودفاذاقلناالسهوادموجودعمني انالسوادهومو حودكانذلك حكا بوحدة الاثنين وهومحال فانقات المسالمواد من قولنا السواد موجود وهوان مسمى السواد مسمى الوجود بل المرادان السواد موصوف بالموحودية قلت فينشذ بنقل الكلام الى مسمى الموصوفية فانه اما ان كمون مسمى السواده ومسمى الموصوفية بالوجود عال فيكون قولما السوادموصوف بالوحو حاريا محرى قولنا السوادسواد وهومحال واماان مكوز مغايراله فيكون الحديم على السواديانه موسوف بالو حود حكم بوحدة الاثنين الاان مقال الرادمن كون السواد موصوفًا بالوحود الله موصوف بنلك الموصوفية وحينتذ يعود التقسيم في تلك الموصوفية الثانية فامالن يتسلسل وهو مال أو يقتضي رفع الموصوفية وحدنتذ بطل قولنا السواد و حود على تقديركون الماهية عديد لمو حودية (٢) وأما قولناالمولد معدوم فان قولنا وحود السوادعين كونه سواد كان قولنا السواد ليس عوجود حاريا مجرى قولنا السوادليس سوادوالموجودليس بموجود وسلوم انه ستناقض ( ٣ ) وانقلنا وجوده زائدعلمه توجه الإشكال من ثلاثة أوجه (أحدها) انه بلزم قيام الوجود الذي هوصفة موجودة بالماهية العدومة وهومحال (وثانها) انسلب الوجود عن ماهمة السواد، ثلالاعكن مالم يتمز السوادعن غرووكل مايتميزعن غمروفله تعين في نفسه وكل ماله تعين في نفسه فله شوت في نفسه فالسواد لاعكن سلب الثموت عنه الااذا كان ثابتاني نفسه فيكون حصول الوجود الشرطا في سلب الوجود عنه هذا خلف (فانقلت) لدى سلب عندالوجودمو جودفي الدهن (قلت) فاذا كانمو حودافي الذهن

(۱) أقول لا المزممن كون المتغارة قيام أحدها بالآخوفانها اذا قيل الحيوان جسم لا يلزم منه قيام الجسم بالحيوان وأيضا المزممن كون الوحود قامًا بالسواد في نفسه معدوما واذا كان السواد في نفسه لامو جود اولا معدوما لم يعد المحت ولم يكن الشي الواحد موجود امرتين وليس الوجود سفة موجودة فان ذلك يقتضي شبوت وجود الوجود و يتسلسل ولا يلزم من سلب سفة الوجود عن الوجود شبوت العدم أو شبوت الوجود وحد أو العدم أو سلم ما منه وم الوجود وحد وحد أو العدم أو سلم منه ومن الوجود وحد وحد أو العدم من ذلك كون الوجود وحد والمناز من ذلك كون الوجود حالا في محل غير موجود يقتضي كون اللون والحركات عمل غير ما و ولا متحرك وظاهر أن جير ما قاله في هذا الموضع خبط لا يليق المون والحركاة ها الموضع خبط لا يليق المراده ما مثالة

(ع) أقول لو كان السواد والوجود تغاير بن مطلقا للزم الحكم بوحدة الاثنين لكنهماليسا كذلك وليس المرادأ يما أن مسمى السواد مسمى الوجود ولاان السواد موصوف بالوجودية أو موصوف بتلك الموصوفية حديد بعود الما التمكرار أووحدة الاثنين بل المرادأن الشي الذي يقال له انه سواده و تعدينه الذي يقال له انه موجود وذلك هوالقسم الحارج بن قسميه اللذي أوردها

(م) أقول اليس المرادعند من يقول ماهمة السوادعين وحوده من قولنا السواد معدوم ان السواد المساسواد المس سواد والمو حود لمس بو حود بل المرادعند من هدا القول نفي السواد لا اشمات نفيه له ولا الرمة تفاقض

وغرحال في المعمر فوحم أن المون مثلاللماري وهو صعيف لان الاشتراك في الساولاوحالاشتراك في الماهمة لان كل ماهمتين عتافتين يسمطتين فلايد أن تشتركا في سأب كل ماعداها عنرسماواما التائم بالغمر فهوالعرض فان كان قاعًا والمعدرات فهر الاعراض المسماسة وان كان الما المفارقات فهوالاعراض الررحانية (السيلة السابعة) الاعراض اماأن تدكون عبت ازمين حسولما صدقالنسة أوصدق قمول القسمة أولاذاك ولا هـ ذا والقسم الاول هو الاعراض النسمة وهي أنواع (الاول) حصول الشي في مكانه وهوا اسمى مالكون عُ ان حصول الاول في المدر الثاني هو المركة والحسول الثاني

كالابوة والسوة والفوقية

(الرادح) بأثمراشي في غيره وهوالفعل (اللامس) اتصاف الشئ دنأد مره عن غيره وهو الانفعال (السادس) كون الشي عظشي آخ عث منتقال المعط بانتفال الحاطة به وهو الملك (السادع) المسقة الخاصلة لجوع المسم وسد حصول النسمة ساخ ائه و سدب حصول النسمة دين تلك الاحزاء ودين الامور اللاحمة عنها كالقدام والقمودوه والوضع ومنهم من قال ان هـ ندالنسمة لاو حود لها في الاعدان والالكان اتصاف محالما مانسمة الحرى مغارة لحا فملزم القساسل والقسم الثانى من الاعراض هي الاعراض الموحة لقمول القسمة وهم امانة كون عيث محسل بن الاجزاء خدمشترك وهوالعدد واما أن لاعسل وهو المقدار وهواما ان بقمل القسمة في حهة واحدة وهواللط أوفى حهتين وهو السداح أوفى الجهات الميلات وهدو المسم والتسم الثالث وهدو المرض الذي لابوحي

القسمة ولاالنسمة فنقول

انها اماان تڪون

استحال الب مطلق الوحود عنه لان الموجود في الذهر أخص من مطلق الوجود فالموجود في الذهر وصدق عليه انه موجود و كلاسما الآن في ايقابل مطلق الوجود المفير في المنظم الدلالة في مسلم المنالات المنظم الدلالة في المنظم الدلالة في المنظم الدلالة في المنظم الدلالة في المنظم المنظ

1) أقول قدم أن الماهية مرغراع بمارشي مهالا تكونه و جودة ولا معدومة الايلزم من تصافها بالوجود قيام الوجود عن ماهية السواد لا يقتضى كون المياهية متميزة عن عبرها و تعينة في نفسها و نابتة في نفيها فان المميز صفة عبر المياهية و كذلك التعين والشوت و الساوب عنه هونفس المياهية لا المياهية مع غيرها فاذالا يكون حصول الوجود له شرطافي ما الوجود عنه والذي يقال الساوب عنه الوجود في الذهن فلا براديه انه مساوب عن الوجود عنه كونه موجود افي الذهن فان كونه موجود الى المساوب عنه الوجود في الذهن صفة ما بره له والمساوب عن الوجود عنه كونه موجود الى الدهن فان كونه موجود الى الدهن صفة الم ما يرمه و المياه و عنه الوجود على الوجود الميالي وامال مناع ما المياهية الوجود الميالي وامال مناع ما المياهية المياهية و حود ها و الميان المياهية المياهية و حود ها و الميان المياهية المياهة و حود ها و الميان المياهية المياهية و حود ها و الميان المياهية و حود ها و الميان المياهية المياهية و حود ها و الميان المياهية و حود ها و الميان المياهية الميان و حود ها و الميان المياه و الميان و الميان المياه و حود ها و الميان المياه و حود ها و الميان الميان و الميان الميان و الميان الميان و الميان الميان و الميان و الميان الميان و حود ها و الميان الميان و الميان

(٢) أفول أماقوله ذافلنا الجسم أسود حكالوحده الاثنى فقد مرال كلام فده وأماقوله موصوفية المسم بالسواد يحسان تكون وحودية لان نقيضهاوهي اللاموصوفية سلى ونقيض السلب المحاب فلمس بحستقم لابااذافلنا اللاموصوفية سلمية لزم منه ان تكون الإيجابية موصوفية منطريق عكس النقيض وذلك لان سلب الاعم بكون أخص من سلب الاخص والحكم بان الموصوفية المحابدة عكس مالزم من قال القضية وهذا الفلط من باب ايهام الهكس شمان الحكم بان الموصوفية المحابدة المحابدة لايقتضى كوم او جودية فان المدمى قد بكون الحاسا كاني العدولة وهذا غلط في غلط

(٣) أقول ان كانت الموصوفية وزائدة على المسروالسواد في أن وحب أن تكون الث الزائدة صدفة المعمم وان كانت صفة و بكون الموصوفية بدلك الصفة زائدة عليهما لم بلزم التسلسل لان هذه الأوصاف أموراع تمارية وتحدث بتعمور الاعتمار وتقف عند نرك الاعتمار

مشر وطمالحاة واماان لاتكون اماالاول وهـو العرض الشروط بالماة فهم اما الادراك واما العرك اما الادراك فهو اما ادراك المزئمات وهو المواس الجس واماادراك الكلمات وهو العاوم والظنون والمها لات وردخرل فمهالنظر واما العربال فهو اغاستم بالارادة والقدرة والشهوة والنفرة واماالعرض الذى لا يكون مشر وطا عالحماة فهرى الاعراض المعسوسة ماحدى المواس الجس اما المحسوس بالقوة الماصرة فالاضواء والالوان واما الحسوسة بالقوة السامعة فالاصوات والحروف واما الحسوسية بالقوة الذائقية فالظعوم التسعة وهي المرارة والمدلاوة والمرافة والماوحة والدسومة والحوضة والعفوصة والقمض والتفاهمة واما المسوسة بالقوة الشامة فالطب والنان واما المسوسة القوة اللامسة فالمدرارة والسرودة والرطوية والموسية والففة والثقل والمسلامة واللن فهذه جملة أقسام المحكنات

والسفلة القامنة

فلت الموصوفية ثابتة في الدهن دون الخارج قلت الذهن انطابق الخارج عاد الاشكال والافلاعيرة مه ولان موصوفة الشيء بالشيء نسمة بمن السمة بن الشمين وسمحمل ان تمكون حاصلة في غيرها واذا كان كدلك كان المق من هذه المنفصلة هو الحرء السلى الدا لاالثمو في وذلك عندكم الطل (١) الاعتراض الرادع على قولنا الشيء امان بكون وامان لأبكون المانسورهذه القصدمة بأجزائها اسكن لانسلم عدم الواسطة وسانه من وجهين (الاول) ان مسمى الامتناع اما ان يكون موحودا أومعدوما أولامو حوداولامعدومالاحائران كرون موجوداوالالكان الموصوف به موحودا لاستعالة قمام الموجود بالعدوم ولوكان الموصوف به موجود الم بكن الممتنع عتنما بل اماوا حما أوعمكنا ولا طائران كون معدوما لانه نقمض اللاامتناع لذى عكن حله على المعدوم فيكون اللاامتناع عدممافلا بكون الامتناع عدمما (٦) ولان الامتناع ماهدة متعينة في نفسها مع، وقعن سائر الماهمات اذلولم مكن كذلك لاستحال اشارة العقل اليهاواذا كان كذلك استحال ان مكون نفيا محصا فان قلت له شوت في الذهن قلت هذا باطل لان المهتنع عمتنع في نفس مسواء كان هذاك عقل أولم يكن ولان الفرض العقلى ان كان مطابقا للخارج فه والمطاوب والالكان كاذبا وليس كالدمنافيه بل فيما بطابق الوجود ولانالذي في الذهن ان كان موجودا استحال اتصافه بالامتناع لان الموجود لا بكون عمتنم الوجود وأنالم مكن موجودالم مكن الاستناع القائم به مو حودا لاستحالة قدام الموجود عالمس عو حود فشتان مسمى الاستناعليس عو جود ولا معدوم وذلك هوالواسطة (٣) وثانهمان مسمى المدوث وهوانلر وجمن العدم الى الوجود غيرسمي العدم وسمى الوجود والالكانحيث صدق مسمى العدم أومسمى الوجود صدق مسمى الدروج من العدم الى الوجود وهو عال واذا ثمت ذلك فنقول الآن الذي يصدق فيه على الماهمة مسمى اللروج من المدم الى الوجود اماان تكون الماهمة في ذلك الانمو حودة أومعدومة أولاموجودة ولامعدومة فانكانتمو حودة فقدصدق على الموحود انه يخرج من العدم الى الوجود فيكون ذلك كانه مقال الموجود يخرج الى الوجود فيكون الثيء

(١) أقول مطابقة الذهن الحارج اعلى كوذ شرطافي المحم على الامورا الحارجية باشداء خارجة امافى المقولات وفى الاحكام الذهنية على الامو والدهنية فليس بشرط والنسب والاضافات أمو و لاتكون لهاوجودالافي العقل واعتمارها في الامو رائدار حمة هوكون تلك الامو رصالحة لان مغمل منها تلك النسد والاضافات أى تكون عدث اذاعقلها عاقل حصل في عقله تلك النسمة أو الاضافة (٢) أقول الامتناع اعتمار عقلي والكارم فمه كلفي غيره من الاعتمارات والارامتناع اذاحل على المعدوم لا كمون ذلك الحدل كلما فان بعض المعدومات غبر عتمم و بعض هاعمم عمل الزم من كون اللزامتناع عدما كون الامتناع وحودمافان الانسان وحودى وبعض اللزانسان أبصاو حودى والازعكن بالامكان العام عدى وبعض المكنات عدى وهذه قاعدة كاصنف واهمة استعملها

( ٣ ) أنول الامتناع نسمة مقبولة هي متصدور ووجوده الحارجي في التصور فلمس نفيا محصاولا شمأ فارة في الغارج وليس في اللمارج شي موصوف بالامتناع أولاعقل وايس الامتناع فرض شئ في المارج حتى مكون حه الالوارطانق المارج والمطابق للوجوده وعدم ذلك المتصور في المارج عدماض و رياد اللذات ذلك المتصور فلمس الامتناع من حيث هوموجود في العقل عمشنع اغاه وصفة ثابقة فى العقل لتصوردهني مقس الى وجوده الدارج ولا بلزم من ذلك

كثيرا في كالمه

(١) أقول الماهمة لاتكون مو حودة الافي زمان الوجود أمافي زمان العدم لاماهمة الافي التصورالعقلي كانقررفي مان الامتناع وكذلك في آن الحدوث فان مفهوم المدوث على مافسهم معنى مدخل فمه ثلاثة أشماء الوجودوا اعدم ونسمة سنهما ولاشي عما يدخل في مفهومه العدم والنسمة المهموجودة في الخارج والحدوث معنى معقول هوصفة تحصل في العقل عند تعقل العدم والوحود المرتب علمه في الفعل والما همة الموصوفة نتلك الصفة لاتكون موصوفة بالوحود وحده فلاتكون مو حودة في الخارج مل المائد كون موجودة في العقل ولا ملزم من ذلك واسطة بن الوجود والعدم لان معنى الواسطة انتكون الماهمة في الدارج غير موصوفة بالوحود ولا بالعدم وذلك محال لان كون الماهمة فالغارجهو وحودهاالارح فكونهاف الدارج عمرموصوفة بالوحود تفاقض لايقال الجسم في آن انتقاله من السكون الى المركة مو جودوليس عوصوف بالسكون ولا بالمركة ولاعكن ان منال المسم في ذلك الآن مو جود في العقل فقط فاذا هو في ذلك الزمان لاساكن ولا متحرك و بلزم منه واسطة من السكون والحركة المتقاملين (لانانقول) وحود الحركة لا عكن الافي زمان وكذلك وجودالسكون وانتفاؤهاعن شئ من شأنهان يوجد أحدها فيه يقتضى واسطة وينهمالكن المسم فالآنالذى هوالفعل المشترك بنزمان السكون وزمان الحركة لامكون من شأنه ان يوحد فمه حركة أوسكون فلاملزم من و حوده في ذلك الآن ثموت واسطة من المركة والسكون بكون الجسم موصوفا ممافى ذلك الآن موت وهذا مخلاف مانحن فعهلان الماهدة فى الآن الدى لا تكون موصوفة بالوجود ألحض لاتمكون ثابتة فان ثموتها في حال اتصافها بالوحود فقط

(٢) أقول الاخد في الانتقال وانقطاع الانتقال لا يصان الااذا كان الانتقال واقعا في شئ مو جود بالتدر يبح كالمركة أمااذا كان الانتقال من لاشئ فلا يكون هناك أحدولا انقطاع والمتوسط بين المنتقل عنه والمنتقل المه لا يعقل الااذا كانامو حود من وههنالمالم بكن المنتقل عنه ثابتا فلاثموت للانتقال أصدلا والموصوف لا ثموت صفة له الااذا كان أصل الشوت له فاذا لامتوسط بين الوجود والعدم

(٣) أقول هذه الاشكالات لاتشكاف غير الاذهان التي تعودت ولم تألف الفطر في الحقائق والناظر المتميز لايشان في الما الخلاط ومغالطات

القول بالموهر الفردحق والدارا علمه انالركة والزمان كل واحد منهما م كسمن أجواء متعاقبة dielensely b القديمية عسد الزمان فوحب ان ركون المسم مركمامن أجاءلا تعزى سان القام الاول في المركة وهموانه لاردان عصل من المركة في المال شي والالامتنع ان صمر ماضها ومستقملالان الحاضر هوالذى يتوقع حضوره ولم محصل فلولم مكن شي منه حاصلافي الحاللامتنع كونه ماضاومستقملا فالزمنق المركة أصلاوه وعال تمنقول الذى وحدمنا فالمالغمر منقسم انقساما ركون أحدنهمفه قمل الآخ والالم الآخ والالم الحاضر حاضرا وهذاخاف واذائبت هذافعندانقضاء ذلك الحزء الذي لانقسل القسمة عصال والم لانقمل القسمية وكذا الثالث والرابع فثسان الدركة مركمية من أمور كل واحدد منها لانقمل القسمة التي مكون أحمد مع على الله على الآخو واماسانان الامركذلك فى الزمان فلأن الآن الماضر الذى هونهامة الماضي

كثيرة كرمه بالاوليات مع أن المرم غير جائر فيها وذلك يوجب تطرق التهمة الى حكم العدقل بيان الاول من وجره (أحدها) أ با اذار أساز بدام غير منا العين لحظة ثم فتحافي الحال وشاهد بدنا زيدا من أخرى جرمنا أن زيد الذى شاهد ناه ثابيا هوالذى شاهد ناه أولا وهيذا المرم غير حائر لاحتمال أن الله تعالى أعدم الزيد الاول في تلك المحفظ التي غضما العين فيها وخلق في الحال ثله و هذا على مذهب المسلمين وأماعلى مذهب الدلا مفه فله له حدث شكل غريب فلكى اقتضى هذا المنوع في التصرف في المسلمين وأماعلى مذهب الدلا وهووان كان بعد الجدا لدكه حائر عندهم وعلى هذا المنوع في التصرف الزيد الذي عالم الدكون والفساد وهووان كان بعد الجدا لدكه حائر عندهم وعلى هذا المنوع في المتحرك النوب المنافق ال

(١) أقول المعقل حازم الاترددان هدا الزيدهوالاول ولو كان حكمه موقوفا على نفي الاحتمال المذكو لكانذلك المزم نظر بالامديهاو لمسلون لم متفقوا على ان اعدام المو حودان في مكن قالوا المؤثرهوكل مو حود محصل من مو حودهوا ثرو لهذاذهب المترنة الى ان الاعدام بكون المحادضد الوحودحتى مشايخهم قالوا ان الله تعلى قمل القمامة يخلق عرضاهوالفناء لافي محل وهوضد حميم ما وي الله تعالى فنفني و جود ما سوى الله تعالى وهولا ومؤنن فمنتفى ولاشي غير وحدالله تعالى وذهب المظام الى انجمع الاجسام والاعراض غير باق زمانين بل عدثه المه تعالى حاذف لا وذهمت الاشاعرة الى مثل هذا القول في الاعراض وقال جميع من لا يحوز اعادة العدوم بان الاحسام لاتفني والكن تفني التأليفات التي بين أخزائه فيكون لاحل ذلك هاليكة فاعدام زيدا لاول امس عمكن عندأ كثرالمسلمن ومالاعكن لايكون مقددو واللفاعل الختار وأماعلى مذهب الفلاسفة فالشكل الغر سالامكون الاسدمافاعلم اولا مدمعه من سعب قادل حمن عسل الاثر وما . قر مد الاول و نفسه لاعكن ان تفيى ومادة زيد الثاني لاعكن ان تتصل ماصو ته الا عد حصول اعتدال انساني وتغذيه ونشوحتى بصبر يعدمى ورمدة من الزمان انسانا كاملافهذه الدعوى على المسلمن وعلى الفلاسفة غير مطابقة الذاهيم وهبانهم وقولون فذاك الا فالعقل الما حازمان فذلك الاحتمال لا قع العقلاء شل في المديمات وسد امثال هذه الدرافات فان قبل وكمف حال معزات الانداء عليهم السلام قلت المس في معزاتهم اعدام شئ ماق فانجعل المصاحبة ثم اعادتها الى سيرتما الاولى المس الاتبديل صورة بصو رة واخراج الناقة من الجمل وانفحار الماء من الحر واحماء الموتى وغير ذلك امو رمكنة في العقل لمس فيهااعدام باق واعاد مثل للتقدم دفعة مان لمعضها أو يلات علمه لاعكن الرادهاهذا (٢) أقول العقل لايشك فما حر مسم هذا القول الذي قاله والله مكن هذا لحرو مثل الحزم ال

(م) أقول العقل لايشك في الحرم بسبب هذا القول لذى قاله والله بكن هذا الجرد مثل الجرم الله الكل أعظم من الجرة مثل الجرم الا الكل أعظم من الجرة الكل أعظم من الجرة الكل أعظم من الجرة مدالا والمات من الهارة منه تعددة عن الارتباب واماعند الفلاسفة فحال أن يتولد شمع من عمراً سما دما واستعدادات وثر يمة كامر

و ملاله السقة اللهمل القسمة والالمدكن عاضرا واذاعدم كروز عدمهدومة أدضافان العدم تصل مان الوحود وكذا القول في الله في والثالث فالزمان مركب من آنات متتالية كل واحددمنا لانقبل القسعة واذائمت هدنا فالقدر الذي يقرك المتحرك علمه بالحزءالذي لایتحزی من المرکةفی الآن الذي لاينقسم ان كان منقسم كانت المركة الى نصفهاسانقة على المركة من نصيفها الى آجهاف کون ذلا الله من المركة منقسم ودلك الآن من الزمان منقسما وهومحال وان لم مكن منقسما فهوالموهراافرد احتعوا أنقالوا اذاوضعنا حرهرة سان حوهر س فالوحه الذى من المتوسط القى المن غيرالوجه الذي منه اللق المسار فمكون منقسما فنقولل لأيحو زان رقال الذات واحدة والوجهانعرضان فأغانها وهذاةولنفاة الموهراافرد فانهم قالوا المسم انما الافى جسما آخ سطع عرقادل سطعه عرض قائم به فـ كمد اهاهما والمسملة الماسمة

الخدار أوللشكل الفريب (١) الرابع اذا خاطبت انسانا بتكم بكلام منظوم رتب يوانق الطابي فعلت بالضر ورةأنه عي ماقل فاهم وهذا الجزم عبرثابت لأن المقتضى لذلك الجزم اما أقواله أوأفعاله أماالاول فلايوجب لانهاأصوات منقطعة وحصولها فيالذات لا يتشفى كون الذات حياعاقلا وأماالافعال فلاتدل أديالا حتمال أن الفاعل المختار أوالشكل الغريب اقتضى حصول تلك الادعال الخدوصة الدالة على ما يواذي غرض الخطب فشبت أن القول والفعل لايدلان جبريل علمه السلام كاريظهرف صورة دحمة الكلى واذالم عمد ع ذلك في ديمة العقل لم عمد ع أن يظهر في صورة سائر الاشخاص فاذارأ بدولدى فلعدله لمسولدى بل هو حبريل بل الذبابة التي طارت في الحواء واعله المست ذبابة بلهي ملك من المرد كذ وشمت أن هـ ذا التعوير فابت مع أن المرالصرورى بعدمه عاصل فشبت بذه الوجوه أن المديهة عازمة بذه الاحكام مع أن جرمها باطل والمتطرقة التي المركن حكم هامقمولا اذلاشه هادة لمنهم (٣) لايقال جرم المقل بهذه القضايااسة تدلالى لابديه ى لانانقول لوكان كذلك وجبأن لايعسل هذا الزم الالمن عرف ذلك الدايد لوا علم مكن كذلك بله وحاصل للصبيان والمجانين ولن لاعارس شيئ من الدلائل علمناأنه مديمى لانظرى على انااذارجعناالي أنفسه نا وتأملناأ حوالناعلمناأن على بأززيدا الذى اشاهده لان مولف شاهدته مل ذلك بلحظة وانه لا يجوزأن قال عدم الاول وحدث مثله اسس أضعف من على بأن الشي اما أن يكون وجود اأو عدوما (٤) والحجة الثالثة عمراولة السنائع المقلية تدل على ان الانسان قدية ارض عند ودايلان في مسألة عقلية عيث بعزعن القسدح في كل واحدمنه ما اماعزادا عداأوفي وض الاحوال والعزلا يفقق الاعدد كونه ضطراالى اعتقاد صعةجم القدمات اتى فى الدليلين ولاشك أن واحدامنه ماخطأ والالصدق النقيضان وهذا مدل على أن المديه قد يحزم عالا يحوزا فرويه والحدة الرادمة كو قد يكون الانسان حازما وعد مجدع مقدمات دارل معين عربتمن له خطأفي بعض تلك المقدمات ولاجل ذلك يشقل الرجل من مذهب الى

(١) أقول أكثر ماذكر من هذه الاحتمالات على فان فلب الحقد ثق عند المسكلمين عالى غير مقدر رعليه وتبديل هذه الصور بالصور التي ذكرها عند الفلاسفة عن ع

(٢) أقول قال المتكلمون صدور الكلام المنظوم من شخر هوانسان بدل بالنهر وره على كون دلك الشخص حاعاتلا كونه حماعاتلا ولا يندفع ذلك بماقاله امافي غير الانسان فلا بدل على كون ذلك الشخص حاعاتلا الفي المناذ التي يصدر عنها ذلك المكلام حي المقادر واما الافعال فلاخلاف في انها اذا كانت محكمة متقنة كان فاعلها عالما قادر افهذا الشاف اليس بقادح فيما أراد قد حده لاعلى مذهب

المة كامين ولاعلى مذهب الفلاسفة

(٣) أقول المحقدة ون من المسلمان وغيرهم من أهر لللل بقولون كل ماأخرير به مخبر صادف فان
كان مكن الوقوع حكما معمده وأحلناه الى القادر المختار وان كان ممتنع الوقوع المان نرجع فيه الى
تأويل مطابق لاصول دينذا أونتوقف فيه واذا تقرره ذا الاصل لم يمق حيرة في موضع محدد كره أولم
يذكر مومن المقرران العلم القطعي لا ينقدح بالظنون الفاصدة والاوهام المعدد الكذبة

(٤) أقول ه\_ فاالكارم هوالدليل على ان القدح في الضروريات عا أور ومن الاحتمالات لا تؤثر في خرج العقل أصلا

و المسئلة العاشرة و المتعدى ان الاعراض يحوز المقاعلها بدليل لله كان ممكن الوحود في الزمان الاول فلوانققل الى المتفاع الذاتي في الزمان الاول فلوانققل الى الثاني لما أرابي من العدم الذاتي الى الوجود الذاتي وذلك يلزم منه الموثر وانه محال

المودرواله عال والمائة في المائم العلم بالصائع وفيه مسائل المائل المائل

والمسئلة الاولى كه الاحسام محدثة حـــ الافا المفالس فه الما وحوه الحمة الأولى و كان الجسم أزارا الكان في الازل اماان درون المفار محركا والقسمان

وأطدلان فمطدل القول مكونه أزاما اما الحصم فطاهر لان المسم لاردوان مكون حاصلا في حمز فان كان سسيتقرا فيه مفهو الساكن وان كان منتقلا الىحمر آخر فهوالمتمرك وافا قلناانه عتنعكونه معركالوحوه أحدهاان ماهدة الحركة الانتقال من حالة الى حالة وهذه الماهمة 139n--waling saisi بالغير والازل عمارة عن نف المسموقمة بالغمروالحم سنهما محال وثانها انهان عصل في الازل شيءن المركات في كلهاأول وان حصل فان لم ، كن مسموقا بشئ آخرفهوأول الحركات وان كامسموقانشي آخر كانالازلى مسموقا بغيره وهومحال وثالثها انكل واحدمن تلاكالحركات اذا كان عادقًا كان مسموقًا يعدم لاأول له فتلك العدمات بامره بحجمة في الازل فان حصد ل معهاشي من الموجودات لزمكون السابق مقارناللسدموق وهومحال وانامعصلمعهاشيءمن الموجودات كانت تلك المركات أول وهوالمطاوب واغا قلناانه عندع كون الاحسام ساكنة في الازل لاناقد دللناعلى ان السكون

مذهب فعزمه بعدة الماللة مدة الماطلة الماطلة المالية من منهمة (١) والحدالماسة عن المالية المالي نرى لاحتلاف الامزحة والعادات تأثيرا في الاعتقادات وذلك يقدح في المديم مات أما الامزجة فلان ضممف المزاج يستقمع الادلام وغلمظ المزاج القاسى الفلب قديستحسنه فرب انسان يستحسن شماو يستقيحه غمره وأمالها دات فهوأن الانسان اذامارس كلمات انفلاسفة وألفها من أول عره الى آخره ر عماصار محمث يقطع بصدة كل ما يقولونه و يفساد كل ما يقول مخمالفوهم ومن مارس كالم المتكلمين كان الامر بالعكس وكذا القول فيأرباب الملل فان المسلم القلديستقمع كالم الهودى في أول الوهلة والهودى بالعكس وماذاك الاسبب العادات واذاثيت أن لاختلاف الأمزجة والعادات أثرافي المزم عالايحب الزميه فلعل الجزم بهذه المديهيات لمزاج عام أولالف عام وعلى هذا التقديرالا يحسالوتوق (لايقال) أن الانسان يفرض نفسه خالمة عن مقتضمات الامزجة والعادات فما عرم العيقل به في تلك الحالة كانحقا لان الجازميه في هـ فما لمالة فهوصر مح العقل لا المزاج والعادة (لافانقول) هبانافر ضناخلوالنفس عن المزاج والعادة الكن فرض الخلولا يوجب حصول الالو فلعلناوان فرضنا خلوالنفس عنهمال كنهاما خلت عنه ماوحمنتذ بكون الحزم سمممالا سمب العقل سلماأن فرض الخلايو حسالخلوا كن لعل في نفوس منامن الهيئات المزاجمة والعادية مالانعرفه على التفصيل وحمنمُذلا عكنما فرض خلوالنفس عنهما وذلك سيمالتهمة (٢) فهذا مجوع أدلة الطاعنين في المديميات م قالوا المصومهم اماان تشتغلوا بالجواب عاد كرنا أولا تشتغلوا به فان اشتغلتم بالجواب حصل غرضنالا نكم حسنئذ تكونون معترفين بان الاقرار بالمديمدات لا يصفوعن الشوائب الابال واب عن هذه الاشكالات ولاشك أن الحواب عنالا عصل الاندقيق النظر والموقوف على النظرى أولى بأن يكون نظريا فكانت المديمات مفتقرة الى النظريات المفتقرة الى البديهيات هذا خلف وان لم تشتغلوا بالجواب بقيت الشمهة المذكورة خالمة عن المواب ومن المعلوم بالمديم ـ قأن مع بقائها لا يحصل الجرم بالمديمات فقد توجه القدح في المديمات على كلا الققددرين (٣) ﴿ الفرقة الرابعة ﴾ السوف طائمة الذين قد حوا في الحسيات والمديهمات وقالوا

(١) أقول قصور افهام بعض الناسعن التمسير بين الحق والماطل واعتمادهم على ما يتقلدونه من آبام وأسائد مهم عوص الناسعن التمسير بين الحق والمات وأيضا النشكات في النظر بات المست تعارض الدليلين متعارض بن المالين متعارض لا يقدح في النظر بات وصناعة المنطق لاسماصناعة سوفسطيقام في النظر بات وصناعة المنطق لاسماصناعة سوفسطيقام في المناسف المعارف العقائد والماحث النظر به

(٢) أَنُولُ امااستحسان الاشياء واستقماحها فعي القول فيهما وامامقة ضمات الطمائع والمادات والديانات فلاشك في كونها مؤثرة في اعتقادات العوام لكنها لا تعارض متانة للق الذي يعترف به جميع العقلاء حق المله والصنيان والمجاذب وقد حذر العلماء طالبي الحق عن متابعة الاهواء والطمائع والعادات عثل قول القائل رؤساء الشياطين ثلاثة شوائب الطميعة ووساوس العادة ونواميس الامثالة ولاشك أن المديهمات لا تنقد حما

(٣) أقول عدم الاشتغالبالجواب لايقتضى بقاء الشبه قالقادد فق الاوليات فانهام عجم المقل غير مؤثرة في الاوليات فانهام عجم المقل غير مؤثرة في العقول السلمة بل الفي المقل عبد مؤثرة في العلمة المنات المنظر بالموالد في المنات المنطقة الم

ظهر بكلام الفريقين تطرق المهمة الى الحاكم المسي والخمالي والمقلي فلايدوان بكون في حاكم آخرفوقهاولا يحوزأن مكون ذلك الحاكم هوالاستدلال لانه فرعها فلوصح فاهامه لزم الدورولا فعد عاكم آخر فوقها فاذالاطريق الاالتوقف لايقال هذا الكلام الذي ذكرتم أن أفادك علايفاد المسمات والمدمهات قد ناقضت والاقداع برفت دسقوطه (لانانقول) هذا الكارم الذى ذكرته أنت فمدألقطع بالشوت والدى ذكرية أنارفدالتهمة والشكاغا بتوادمن هذه الآخذ فافاشاك وشاك فأنى شاك وهلرحا واعلمأن الاشتغال بالحواب عن هدده الشمة عصل غرضهم على ماقرروه في كلاتهم فالصواب أغالانشتغل مالحواب عنهالا فانعلم انعلم المأن الواحد نصف الاثنين وان النارحارة والشمس مضمئة لابز ول بماذ كروه بل الطريق أن بعد فواحق بعترة والالمسمات واذا اعترفوا بالحسمات فقد اعتر فوالالمديه ات أعنى الفرق سن وجود الالموعدمه وأماالاحو بة المفصلة عن هذه الاسئلة فسحى عنى الانواب المستقملة انشاء الله تعالى (١) ﴿ المقدمة الثانمة ﴾ فأحكام النظر المعترقون بالتصديقات المدجية والمحسوسة اختلفوا فائه ها عكن تركها محث تأدى ذاك التركس الى صدرورة مالمس ععاوم معاوما والجهورمن أهل العالم قالواله والكارم ومسئلة النظر ترتب تصديقات لمتوصل ماالي فده وفى تمار مفه يستدعى مسائل تصدرقات أخر فانمن صدق بأن العالم متغير وكل منغير عكن حتى لونه المصددق بأن العالم عكن ولامعنى المكره الاماحضر في ذهف من التصديقين المستلزمين المتصديق الثالث عم المستلزمان ان كانا، قسنين كان اللازم كذلك وان كاناظندين أوأحدها فاللازم كذلك ومنهمن جعل الفكر أمرا وراءهذه النصديقات المترتمة اماعدهما وهوالذي بقال الفكر تحريد العقل عن الغفلات أو وحودما وهو الذي بقال الفكر هو تحديق المدةل نحوالمعقولات وهددا كالنالرؤية بالمن بتقدمها نحديق الفطرالي المرءوهو تقليب المدتة نحوه التماسالرؤ يتعبالمدسر وكذا الرؤية بالعقل

قادحة في المديميات الكانت قادحة في أنفس هالانهم يقولون عن لم نقصد في الرادهد ها الشبهة الطال المديميات المقين بل قصدنا المقالة الشائفيها وكمف ما كان فقصودنا حاصل

(۱) أقول ان قوما من الناس بطنون ان السوفسطائية قوم له منحلة و يتشده مون الى ثلاث طوائف اللاأدرية وهدم الذين قالوائحن شاكون وشاكون في اناشا كون وها حوا والعنادية وهم الذين تقولون ما من قضية مدينة أو نظرية الاوله المعارضة وهمقاومة عمليها في القوة والقدول عند لا ذهان والعندية وهدم الذين تقولون هذه من لا قوم حق بالقياس اليهم و باطل بالقياس الى الأذهان والعندية وهدم الذين تقولون هذه من القياس الى شخصيين وابس في نفس الاسمي يحمو واما القياس المعارضة وقد مناه على المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة والمعارضة والمعارضة وفي المعارضة معناه عب العدم شعر بالمعارضة والمعارضة والمعارضة وفي المعارضة والمعارضة والمعارضة والمعارضة والمعارضة وفي المعارضة والمعارضة و

صفةمو حودةفقةول هذا السكون لو كان أزاما امتنعزواله ولاعتنعزواله فلا بكون أزلياد بان الملازمة ان الازلى ان كان واحما الدانه وحد انعتنع عدمه وان كان مكنالداته افتقر الى المـ وثر الواحب لذاته قطعا للدور والتسلسال وذلك المؤثر عتنعان كموث فاعلا عنارا لانالفاعل الختاراغ الفيعل بواسطة القصد والاختيار وكل من كان كذلك كارفه له عديا فالارنى عتنم انكرون فعلا الفاعل المختار وانكان ذلائا المؤثر موحمافان كان تأثيره غير موقوف على شرط لزم من و حو ب دواع تلك العلة وحوب دوام ذلك الاثر وانكان موقوفا على شرط فذلك الشرط لامد وان مكون واحمالذاته أوسوحمالواحب لذاته بالدارل الذي مدرق ذكره فيشدتكون العلة وشرط تأثيرهاواحمالدانة فو حددوام العاول فنت ان هذا السكون لوكان أزارا لاستنعزواله راغاقلناانه لاعتم ووالد لانالاحسام متماثلة ومتى كان كذلك كان الحدم حائز الحروج عن حرزه وسي كان كذلك كان ذلك السكون حائز

الزوال واعا قلما ان الاحسام مماثلة لانها ميّا ثلة في السامية والحمدة والاستداد في الحهات فأنام عالف رعضها معضا في شيء من اج آء الماهد موقد ثبت التماثل وانحصلتهذه الخالفة فالمالشاركة وهومجوع المسممهمار الله عالفة عند هذا نقول وان كان مامه الشاركة محلاومامه المخالفة حالافه فالقنفي كون الذوات الق هي الاحسام مياثلة فيعام الماهمة الاانه قامت اعراض مختلفة وذلك لامضرنافي غرضنا ولوكانمايه المشاركة حالا ومامه لخالفة محلافهذا محدل لانمامه الخالمة ان كان في نفسه حما وذاهمافي الحهات كان محل المدمة نفس المسمة وهوعال وانلم ركر جداولا عنصالكين أصلالزمان المون الماصل في المرز حالافع الاحصول له في المروذلا محال واما •انام، كن أحدد هدنى الاعتمار ن طلافي الآخر ولامح\_لاله فينشذ بكون مامه المشاركة ذوات الله عد مانفسه خالمعن - بهات الاختيلافات فشت ان

بتقدمها تحديق المقل تحوالمطاوب المال وبته بالمصيرة (١) ومسامَّلة > الفكر المفيد للعلم موجود والمعنية أنكروه مطلقا وجمع من الهندس من اعترفوانه في العدديات والهندسات وأنكروه في الالهدات وزعوا أن القصد الاقصى في الاخد نبالاولى والاخلق أما الجزم فلاسمر المه لناأن كل واحدمن مقدمة المثال المذكورة بقيني وقد محتمعان في الذهن اجتماعا مستلزما للنتجة الذكورة قالنظر المفد دلامل موجودا حتج المنكرون للنظر مطلقا بأمورأر دمة أولها المل بأن الاعتقاد الحاصل عقب الفظر علولا عوزأن كمون ضروريا اذكثيران كشف الامر مخلف ولانظر ما والالزم التسلسل وهو عال ثانم اأن المطاوب ان كان معلوما فلا فادَّد وفي علمه والافاذ اوحده كمف بعرف أنه مطاويه وثالثها أن الانسان قدر مكون مصراعلى صحة دامل زمانا مديدا غريظهرله بعد ذلك ضعفه مدامل ثان وذلك الاحتمال قائم في ذلك الثاني ومع قدام الاحتمال لا يحصل التمن رابعهاأن العلم بالقدمتين لا محصل معافي الذَّهن بدل النَّخ د في أنفس ناانامي وجهذا الذهر نحو ستعينارمهاوم نقدر علمه في تلك الحالة توجيه نحواسم صارمه اوم آخر فالحاضر في الذهن أددا الس الاالعلم عقدمة واحدة وذلك غيرمنتج بالاتفاق فالف كرلا مفدد العلم احتج المذكر ون النظرف الالمات بوجهان أحدهاان امكان طلب التصديق موقوف على تصور الموضوع والحدول والحقائق الالهمة غمر متصو رقالنالما مق انانتصو والامانحده محواسمنا أونفوسنا أوعقولنا واذافقد التصورالذى هوشرط التصديق امتنع التصديق أيضا وثانيهم النأظهر الاشياء للانسان وأقربها سنههو بته التي الهادشير رقوله افاخ ان العقلاء اختلفوا في الك الهوية اختد لافا لا كاء عكن الحزم واحدمنها فمنهمن قالمي هذا المكل الحيوس ومنهمن ذال أحسامسارية فمه ومنهمن قال خوء لا يتحزء في القلب ومنهم من قال المزاج ومنهمن قال النفس الناطقة و ذا كان علم الانسان مأظهر الامور وأقربها منه كذلك في مدر نه أخفى الامو روأ بمدها مناسبة عنه الجواب عن الاول أنه نظرى والتسلسل عن لازم الان لزوم النتجة عن القدمة بن اذا كان ضرورما كانتا ضرور بتمن اما بتداءأو بواسطة شأنها كذلك وعنده علمضرو رى مأن اللازم عن الضرورى ضرورى على الضرورة ان الحاصل علم وعن الماني أنه معلوم النصور مجهول التصديق والمطاوب هوالتصديق فاذاوجده مرزه عن غيره بالقدور المعلوم وعن الثالث أنه معارض باغلاط المس وعن الراسع اناقد نعقل القضية الشرطية وهي مركبة من جاتين والديم بلزوم احدى الجلة يرالاخرى يستدعى حضور الهلم بهما حال الحكم بذلك اللزوم وذلك مدل على امكان اجتماع أعلى دومة في الذهن وعن المامس هانتلك الماهات غرمتصورة محسد حقائقهالكنها بتصورة عسم عوارضها الشتر كةسنهما وبس المحدثات وذلك كاف في امكان التصديق وعن السادس أنماذ كرتموه بدل على صعوبة تحصل

(۱) أقول انه حد النظر عاهوا خص منه لان هذا الحد مختص عالا بقال من الممادى التصديقية الى المطالب وقلما يتمقن مثل هذا النظر ابتداء والا كثران ينتقل من المطالب أولا الى مماديها شم من مماديها اليها وهذا لا يدخل بتمامه في الحد المدكور وأيضا ترتب تصوارت يتوصل بها الى تصور آخر لم يدخل فيه وهذا القسم هوالذي أمكن صاحب الكتاب و يتقدم ذلك تحليل تصور الى ممادى يتألف من الخداء في الانتقال من المحدود الى الحدد في ينافى بعد ذلك الانتقال من الحدود الى الحدد في ينافى بعد ذلك الانتقال من الحدود والمد المام للنظر أن يقال النظر هو الانتقال من أمور حاصلة في الذهن الى أمور مستحصلة هي المقاصد والفكر محسب الاصطلاح كالمرادف للنظر

هـذا العلم لاعلى تعذره (١) ﴿ مسمَّلة ﴾ لاحاحة في معرفة الله تعالى و تقدس الى المعلم خلافا لللاحدة العنم الله تعالى اناأنه متى حصل الملم بأن المالم عكن وكل عكن فله مؤثر على الناله المه مؤثر سواء كن هناك معلم أملا واعتمد الجهو رمنا ومن المعتزلة في الطال قوطم على أمر س أحدها أن حصول العلم مالشئ لوافتقر الى المعلم لافتقر علم مكونه معلما الى معلم آخرو لزم التسلسل والشانى أنا لانعل كون ألمه لمصادقا الابعد العلى بأن الله تعالى صدقه بواسطة اظهار المعن قعلى بده فاوتوقف العدلم بالله سجائه وتعالى على قوله لزم الدورفهذان الوجهان ضعيفان عندى أماالاول فلاحتمال أن مكون عقل الذي والامام أكمل من عقول سائر الناس فلاحم كان عقله مستقلا بادراك الحقائق وعقل غيره لم بكن مستقلا وكان محتاحالي التعلم وأمالشاني فلان ذلك اغيالزم على من مقول العقل معذول مطلقاو قول المعلم وحدمه مفد للعلم أمامن يقول العقل لابدمنه الكنه غيركاف بل لايدمهد من معلم آخورشدناالي الادلة ويوقفناعلى الحواب في الشهات ولا يلزم منه ذلك لانانقول عقولنا غ مرمسة قلة ععرفة الدلائل والموات عن الشمات فلادد من امام يعلمنا تلك الادلة والاجو مة حتى انا واسطة تعليمه وقوة عقلنا نعرف تلك الحقائق ومنجلة تلك الحقائق هوان يعلناما مدل على امامته وعلى هذا التقدمولا للزمالدو روالتسلسل واحتجوا بأنانري الاختلاف مستمرابين أهل العالم ولوكني العقل الم كان كذلك ونرى أن الانسان وحده لايستقل بتحصمل أضعف العلوم بل لامدله من أستاذيهديه وذلك يدلءلى أنااه قل غيركاف والجوابءن الاول أن من أتى بالنظر على الوجه المذكو رلايعرف له ماذكرت وعن الثانى أنه لانزاع فى العسر لكن الامتماع منوع والالزم التسلسل مُ انانطالهم متعمن ذلك الامام ونمن أنه من أحهل الناس (٢) فهمسئله الناظر يحب أنلا مكون عالما مالمطاوب لان النظرطاب وطلب الحاصل عال لايقال وعاعلنا الشيء ننظرفي

(۱) أقول حاصر للواب عن أقل شده السمنية أن العلم أن نتيجة القيماس المفروض علم نظرى حاصل من مقدمتين احديهما أن تلك المنتجة لازمة بالضرور تين وهر تده المقدمة ظاهرة السمان كاذكره في المنطق و فانتجة القياس المفروض علم بالضرورة في فانتجة القياس المفروض علم بالفير ورميد بهري يحصل من نفس نصورها في نقط على التسلسل والحواب عن فاني شبههم كاذكروا ما الحواب عن فانتها وهوالمعارضة بغلط الحس فالحاصل منه ان الحس بغلط مع انكرم معترفون كاذكروا ما الحواب عن فانتها وهوالمعارضة بغلط الحس فالحاصل منه ان الحسوم المعترفون معرفوا على المعلى معجواز الاحترازعنه أحكام الحسوم معجواز الاحترازعنه أحكام الحسوم معجواز الاحترازعنه فالما في المعلى والاحتمال عبر باق مع جواز الاحترازعنه فالقول بالمراب المنافق وعن دابع والقول بالمحسوس منه بعض فالقول بالمراب المنافق المعلى المحسوس منه المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والقول بالمنافق والقول بالمنافق والمنافقة مذهب حمد النظام من المتكامين وحمور الحسام الاطماء والقول بالمنفقة المنافقة مذهب حمد النظام من المتكامين وحمور الحسام الاطماء والقول بالمنفقة المنافقة مذهب حمد النظام من المتكامين وحمور الحسام الاطماء والقول بالمنفقة المنافقة مذهب حمد من المتكامين وحمور الحسام الوابعة ماذكره

(٦) أقول هم لا يضكرون استلزام مقدمات اشهات الصافع لنتاشجها لنكن نقول هذا وحده لا يحزى ولا يحصل به النجاة الاافا اتصل به تعليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النساس حتى يقولوا لا اله الاالله الاالله وكثير من الناس كافوا يقولون بالتوحيد لكنم ما الم يأحيذ وا ذلك منهما كان يقيل قولهم وامثال هذا كثيرة مثل قل هو الله أحدوا علم أنه لا اله الاالله فقوله عزمن قائل واثن سألتهم من تقملوا قوله كفرة مع أنهم معترفون بوجود الصافع كا حكى عنهم في قوله عزمن قائل واثن سألتهم من

الاحسام متماثلة واذائبت هذافنقول لماصح خوج دعض الاحسام عنحمزه وحد أن يصع خروج الكل عن حبزه و يتقدر خ و حه عن حدره فقد اطل ذلك السكون لانه لامعني للسكون العبن الأ ذلك المصول المدين في ذلك الحبر فاذالم مق ذلك المصول وجسأنلاسق ذلك السكون فقد ثبت أن السكون لوكان أزلما لما زالوثيت انهزال فوحب أنلامكون أزلمافشتأن الحسم لوكانأزليا لكان في الازل اما أن مكون مقركا واماسا كناوثت فسادا لقسمين فمتنع كونه أزليا احتج القائلون دقدم الاحسام رأن قالوا كل مالاندمنه في كونه سعانه وتمالى مو جد اللمالم كان حاصلافي الازل وسي كان كذلك لزم أن لا يتخلف العالم عن الله تعالى بيان الاول انه لولم ذكرن كذلك لافتقر حدوث ذلك الاعتمارالي محدث آخ و معود الكارم الأول فمه و لزم القسلسل مان الثاني انه الماحمال كل مالا يد منه في المؤثر ية امتنع تخلف الاثر عنه اذلو لم يكن حصول مذا العنف

مناعا كان اختصاص الوقت المعين مالوقوعان كانلام زائد فهذا بقدح في قولناانكل مالاندمنه في المؤثر بة كانحاصلا في الازل وان كانلالام زائد لزور انالمكن المتساوى لا ارجع وذلك لوجب نفي الصانع وهو محال والمواسانه لوصع ماذكرتم لزمد وامحمد عالمو حودات مدوام المارى فوحب أن لاعصل فالعالمشيءمن المتفرات ولما كانذلك باطلال ويطلان قولكم ﴿ السَّلَّةِ الدَّادِةِ فَي

في اثمات العلم بالصائع اعلانه مأن دستدل على وحود الصانع بالامكان أوبالحددوث وعلى كالا التقدرس فاما في الدوات أوفى الصفات فهذه طرق أربعية الاول اسكان الدوات فنقول لاشك في و حود مو حود فهادا الموجودان كان واحما لذاته فهو المقصود وان كان عكنا فلالدله من مؤثر فذلك الوثر انكان واحما فهوالقصودوانكانعكنا فله مؤثر وذلك المؤثر ان كان هوالذي كان أثر اله لزم افتقاركل واحدمنهماالي الآ خود لمزم كون كل واحد

منهما مفتقرا الى نفسه

الاستدلال عليه مدليل ثان لا فانقول المطاوب هذاك ليس المدلول مل كون الشاني داه الاعليه وهوغير المعاوم وأن لا يكون عالما حدال محالا معاوم وأن لا يكون عالما حدالا محالا محالا معاوم وأن لا يكون عالما حدالا وذلك عنه عدالا لا قدام على العالمات عليه المحالات عليه والمساد في يمان وحوب المنظر أن معرفة الله تعالى واحدة ولا عكن تحصيلها الا بالنظر وما يتوقف الواحب المطاق عليه وكان مقدو والأيكاف فهو واحب على ماسياً في سافه في أصول الفقه ان الهامات العالمات المعارف المعارف المحالة عليه وكان مقده و والطرفين الاعتراض عليه لا نسلما في المحالة وهذا الان التصديق من لوازمهما كافي الاولمات المحالة والمتالم يكن ضرور ما افتقرف المان وسط مقدمة أخرى والحالفيما كافي الاولمات وهي غير مكتسمة لا تصور طرفها ولا استلزام المنا المنافية على المنافية والمنافية والمنافي

خلق السموات والارض المقول الله وفي استاله فاو كانت العقول كافعة لقالت المربخ نشت الصانع بمقولنا ونمرف توحيده ولانحتاج في ذلك المئوقد اختصر مقد متهم هذه في كالم موجوه وله العقل يكني أم لافان كان يكني فليس لاحد من الحلق حتى الاند اعجلهم السلام هدايه غيره من العقل على المقلاء والمركف فهو اعتراف بالاحتماج الى التعليم في المنت في المنات مذهبهم والحق ان التعليم في المعقولات ليس بضرو ى مع انه اعانة وهداية وحث على استعمال المقل وفي المنقولات مرورى والاند اعماحا و لتعليم الصنف الاول وحده بله وللصنف الشافي فان العقل وفي المنقولات ما يرشد ون اليه واماقوله انانطالهم بتعين ذلك الامام وزمين انه من أجهل الناس فغير لازم عليهم لانهم ما يدعون ان امامهم يعلم علما أغير ان مقارمة والافتراف باما مته اذا صارم ضافا الى المهارف المقلمة وغيرها حصل النجاة والافلا وضعف هذه الدعوى وتعربها عن الحجة طاهر عير محتاج فيها المقلمة وغيرها حصل النجاة والافلا وضعف هذه الدعوى وتعربها عن الحجة طاهر عير محتاج فيها المالمة المناب

(١) أقول امامن قالى اجمّاع النظر والجهدل المركب فى واحد بعمده محتفع الداته كاجمّاع المقدمة بين أوالمند بين احتج بان النظر بحب أن يكون مقار فالشك والجهل المركب مقار نالهج زم واجمّاعهما هواجمّاع المقدم بين ومفاقفة اللوازم قريمة من مفاقضة المزومات وقال مذلك ألوها شم ومن قال عدم الجمّاعهم الوجود المصارف كالا كل مع الامتد الما فالمنذلك لا نه بحوز وجود النظر مع عدم الشك والمه ذهب القضى وهومذهب المركم المراثيني الى أن الدكم المناف المناف المناف الما من عمر أن المناف المناف

(٢) أقول قدم الكلام على قوله النصور غير مكتسب ولاو جه لاعادته اما التصديقات فان كانت أولمة في الحالم على قوله النصوري طرفيها مكتب وهوالح عمول في قوله اذا حصد لا وما يحصل بتوسيط اكتساب فهو مكتسب والتوسيط في قوله افتقر فيه الى توسيط من عبارة عن الاكتساب فاذا ظهران من العلوم ماهو مكتسب والقول بان الاثر عالا يطاق غير جائز كالف المذهب أهل السنة وقوله لوصح ذلك البطل أصل الدليل كلام يتعلق عديلة الجبروالقدرولاوجه للاشتفال مهاهها

الإيجاب فيكرون الامر عمرفة الموجب تكليفانا لمحال (١) سلمناه الكن لانسلمور ووالاسربه اللام المحاطة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة والسلام المحادة الم

(١) أقول اما المعتزلة فلا قولون بوجوب المعرفة من جهة الامريل من جهة المحقل فلا يردعليهم هذا الاشكال واما أهل السنة فيقولون استماع لامر بالوحوب وامكانه بوجبان في المستمع التفهص منه واذا تفعص حصل العلم السمعي بالوجوب وهذا هوالمرادمن توطعم وجوب المعرفة الموجب ويكفى بالاستماع في تحقيق الايجاب ولا يلزم منه تكليفه الحال

(٢) أنول اما المه تزله فلا محتاجون الى ورود الامرواما أهل السنة فيقولون بورود الامر والتكايف به كافى قوله تعالى قل انظرواوفي أمثاله ظاهر متفقى علمه الخلاف في ان تحقيق الادلة فرض على الكفائة أوعلى الاعمان

(٣) أقول الظن ممكن الزوال وفي زواله خطر عظيم وقدورد النص الصريح بالامر بالاحتراز عن الخطر فيتعبن الامر بعصمل المقمن قطعا وأدينا الوجو بالشرعي شنت بالادلة الظنية وهده الادلة توقع الظن وحوب المعرفة على الوحة المقمي

(٤) أوول الفائلون بان المعرفة تحصل من قول الامام لايذكر ون الفظر بل يشمون الفظر بنظر المسمون الفظر بنظر وقول الامام بالمنوفة الاعجموعهما العبن وقول الامام بالمناه على مجوعهما واما الالحام فاويد وقوعها أمن صاحبه الممن الله أومن غيره ولفظة التعليم دالة على مجوعهما واما الالحام فاويد وقوعها أمن صاحبه التصوف مجعون على المالا بعد النظر وان لم يقدر والم المعرفة سواء حصلت في يقد بن أو تقلم وأماز وال الاعتقاد يوقوع الشك في يعمل المقدد بن أو تقلم وأماز وال الاعتقاد يوقوع الشك في يعمل المقدد بن ومن يجرى مجراهم وذلك ان المقدن المن المناف المناف المقدن المناف المقدد المقدد المناف المقدد ا

(٥) أقول مالايم لواجب المطلق الابه وكان مقد ورا للكاف كان واجماعاهم فالدادي كافه الاتمان به كافه كيف من كاف الذي كاف به الاتمان به كافه كيف ما كان وهو قادر علم به من جهة تقديم مالايم ذلك الفعل الآبه فهو مكاف بدلك المقدم أولا ثم بناك الفعل ثانيا وا ما وجوب رقوع عالم الشي لا يكون علمة له من حمث هو علم والا فعلم الطاوع والشمس يوجوب يوجب لوقوع فان العلم بالشي لا يكون علمة له من حمث هو علم والا فعلم الشمس غدا يكون علم الا العلم بالشي الأبكون علم الا علم والدا يكون الاعلم والدا العلم الشمس غدا يكون علم المواحد الموادع المواد الموادع الموادع

وهو محال وانكان شمأ آخ فاماأن بتسلسل أو ينتهجي الى الواحد والتسلسل الى غم النهامة باطل لانذلك لحموع مفتقرالي كل واحد من تلك الآحادوكل واحد منماعكن والفتق الى المكن أولى بالامكان فذلك الحموع عكن وله دؤثر ومؤثرهام أندكون نفسهوهو محاللاللؤثر متقدم بالرتسة على الاثر وتقدم الشي على نفسه محال أوحأس الاحزاء الداخ لدفيه وهو أنضا محاللان المؤثر في الحموع مؤثرف كل واحدمن آحاد ذلك المحموع فلو - علما المؤثر في المحموع واحدا من آحاد ولزم كون ذلك الواحدمؤ شرافي نفسه وهو محال واماأن مكون فما كان مؤثر افده وهودوروقد أبطلناه واما أن بكون المؤثر فيذلك المحموع أمرا خارما عن ذلك المحموع الكن من المهاوم ان الخارج عن كل المكذات لا تكون ع آنادل کون واجما وحينئل لزم انهاء حمد المكنار لذ تهاالي وحود واحم لوجود لذاته وهو المطاوب وقدد كرنا في خواص الواحب لذاته انه يحبكونه فردا منزهاعن

الامر بالمعرفة فأبناعلى الاطلاق وهوعنوع فللايحوزأن تكون صيغة الامرواك كانت مطلقة في اللفظ لكرفى المعنى مقيدة كافى تولة تعالى وآثوا الزكاة المواب عن هدنه الاستالة وان كان عكمنا لمكن الاولى المتعورل على ظواهر النصوص كقوله تعالى قل انظر وا(١) ﴿مسمَّلَة ﴾ وحوب النظر وعي خالفاللمعتزلة و بعض الفقهاء من الشافعية والمنفية لناقوله تعالى وما كنامعيدين حتى نمعث رسولا ولانفائدة لوحوب الثواب والعقاب ولايقهمن الله تعالى شئمن أفعاله فلاعكن القطع بالثواب والعقاب منجهدة العقل فلاعكن القطع بالوجوب واحتعوا بأنه لولم شت الوجوب الابااسم الذى لا يعل صحة الابالفظ والمحفاط أن يقول الى لا أنظر حتى لا أعرف كون السمع صد وقا وذلك مفض الىافام الانساء والحواب أنهذالازم علمكرأ يضا لانو حوب المظروان كانعندكم عقلما لكنه غيرمعاوم بضرو رة العدقل لماأن العلم وجوب النظر بتوقف عند المعترفة على العدلم و حوب عرفة الله تعالى وأن النظرطر بق المهاولاطر بق المهاسواه وان مالا بتهالواجب الايه فهو واجب وكل واحدمن هده المقدمات نظرى والموقوف على النظرى نظرى فكان ألعلم بوحوب النظر عنده منظر ما فللمغاطب أن تقول لا أنظر حتى لا أعرف و حوب النظر مم الحواب ان الوحوب لايتوقف على العلم بالوجوب والالزم الدور بل يكفي فيه امكار العلم بالوجوب والامكان هنا حاصل فالجلة (٢) ﴿ مسئلة ﴾ اختلفوافى أول الواحمات من قال هوالمعوفة ومنهمن قال هوالنظر المقد ملامعرفة ومنهم منقال هوالقصدالي هدنا النظر وهذاخلاف لفظي لائدان كان المرادمن وأول الواجمات المقصودة بالقصد دالاول فلاشك انه هوالمرفة عندمن عملها مقدورة والنظر عندمن لا يجعل العلم مقدو راوان كان المراد أول الواجمات كمف كانت فلاشك انه القصد (٣) ومسئلة مصول العلم عقب النظر الصيم بالعادة عند الأشورى و بالتولد عند المعتزلة

السابق منافياللاختيار أحكان الله تمالى غيرمختار في أفعاله المحدثة وهو باطل بالاتفاق (١) أقول الوجو ب انشرى لابر نع باحتمال التحصيص بل برتفع بالتحصيص الواقع العلوم وقوعه والافلايكون شئ بواجب شرعى أصلا واما التعويل على ظاهر النص مع القشكر ل عشل هذه الاستالة في كالمهتنع

(۲) أقول حكى عن القفال الشاشى من أسحاب الشافعي وعن بعض الفقهاء الخففية مع كونه-م من أهل السينة النهم قالوابو جو ب المعرفة عقلا والقول بان المعرفة واحمة هو احدى مقدمتى المسئلة المتقدمة وقوله فائدة الوجوب الثواب والعقاب فيه نظر لان أهل السنة لا يوجون الثواب على الطاعة والمعترفة يقولون بان القول بوجوب الثواب على الطاعة معى والوجو ب العقلي بثبت باستحقاق تاركه لذم عقلا فهنا الاستدلال سياقط واماقوله في معارضة العتراة فعرستوجه على مم لان وجوب الفظر عندهم لعس عتوقف على العلم الوجوب للقالواد فع الضر والمائنون الذى لعلم بالوجوب للقالواد فع المنظر والمائو ول ترك المنافي مالا يعلم فلا يعلم فلا المنافي فلوكني فيما مكان العلم والمدون الدى أن عب على المكافين مالا يعلم فلا أصلالان المكان العلم يصدق الواجرات غيرالذى يعلمونه حاصل والسواب أن يقال المكان العلم يصدق الواجرات غيرالذى يعلمونه حاصل والسواب أن يقال المكان العلم يصدق الواجرات غيرالذى يعلمونه حاصل والسواب أن يقال المكان العلم يصدق الواجرات غيرالذى يعلمونه حاصل والسواب أن يقال المكان العلم يصدق الواجرات غيرالذى يعلم ونه حاصل والسواب أن يقال المكان العلم يصدق الوادر المكان العلم يصدق الوادر المكان العلم يسلم ونه على المكان العلم يولم وسائد على المكان العلم يسلم والسواب أن يقال المكان العلم يصدق الوادر المكان العلم يسلم والمنافق وجو و الفظر فيها

(٣) أقول حكى عن أبى المسن الاشد مرى ان أول الواجمات هوالعدام بالله تعالى وأما القول بان أول الواجمات هو النظر فهوم فدهب المعتزلة وقيل اليه ذهب أبوا محاف الاسد فرا قيني وذهب امام الحرمين الى أن أول الواجمات هو الشال وهذا اليس بصحيح لان الشال لا يكون مقد وراوان كان مقد ورا

قمول القسمية وكلحسم وكل قائم والجسم فانه مركب ومنقسم فثنتان واحب الوحود لذاته مو جودغيرها والاحسام وغر الصفات القاعدة بالاحسام وهوالمطاوب (الطريق الثاني) الاستدلال الدوث الدوات على وحود واحب الوحرد فمقول الاحسام محدثة وكل محدث فله محدث والعلميه ضرورى كإريناه La plus les محدثودلك المحدث عتنع أن المون حسما أو حسما الما والالزم كونه محدثالنفسه وهومال الأأنهدة ههنا أن قال فاللاعور أن مكون محدث الاحسام عكنالذاته فينشدنفتقر في الطال الدور والتسلسل الى الدلك للتقدم (الطريق الثالث) الاستدلال ماسكان الصفات فنقول قددللنا على ان الاحسام فأسرها متساوية في عام الماهمة واذا كانت كذلك كان اختصاص حسم الفلك عامه صار فلكا واختصاص حسم الارض عمامه صارارضا أمراحائرا فلامدله من مخصص وذلك الخصص ان كان جسما افتقرفي تركمه وتألفه الى

والاصم الوجوب لاعلى سميل التولد أما الوجوب فلان كل من عدل أن العالم متغير مكن متغير مكن فع حضوره في نا المستماعض ورى فع حضوره في نا المستماعض ورى وأما بطلان التولد فلان العلم في نفسه مكن فيكون مقد وراته تعالى في تنع وقوعه بغير قدرته والقياس على التذكر لا يقيد المقين ولا الالزام لا نهم انمالم يقولوا في التذكر لعلة لا توجد في المنظر فان صحت تلك العلم المفرق والامتعوال منعوالله مقول العمل (١) ومسلم النظر الفاسد لا يولد الجهل ولا يستمان مع عند منان كل من اعتقد مسئلة من العالم قديم مستفن عن المؤثر فع حضوره في الجهلين استحال أن لا يعتقد أن العالم أن العالم قديم مستفن عن المؤثر فع حضوره في المنا المهلين استحال أن لا يعتقد أن العالم أن العالم قديم مستفن عن المؤثر فع حضوره في المناز المن

فلا مكون مراد اللعافل وسائر الاختلافات بتعلق باختلاف الاعتدارات كإبينه (١) أقول الاشعرى يقول لامؤثر الااللة تعالى والعلم بعد النظر حادث محتاج الى المؤثر فاذاهو فعل الله تهالى ولمس على الله شئ واحما وقوعه غير واحم وهوأ كثرى فهوعادى كطاوع الشمس كل يوم وذلك انأفعال الله المتكررة يقال انه حعلها باحراء العادة وكل مالانتكررأو بتكرر فلملافهوخارق للعادة أونادر وأما المعتزلة فلما أثنتوالمعض الحوادث مؤثرا غمرالله تعالى قالوا بأن كل فعل بمدرعن فاعله بلاتوسط شئ آخركالاعتمادمن الحيوان يقولون أنه حصل منه بالماشرة وكل ما يصدوعنه بتوسط شئ آخر كالحركة الى تصدر عنه يواسطة الاعتماد يقولون انه حصل منه بالتوليدوههناة لالشعرى ان الله يخلق العلم بعدا انظرعلى سبيل احراء العادة وايس بممتنع أنلا يخلقه بعدده وقال المعترل أنه يحصل من الفاظر بتوسيط النظر على صمل التوليد فهو متولدوا حبوة وعدبع دالنظروقوع العاول بعد العلة التامة وصاحب الكتاب وافق الاشعرى في كونه من فعل الله تعالى و وافق المعترفي في كونه واحب الوقوع بعد النظر وخالف الاشعرى في توله ليس عمتمنع أن لا يخلقه وخا ف المعترلي في المدن فعل الناظر واستدل على الوجوب بالمثال الذي ذكره وله أن يدعى ذلك في جرح اللوازم مع المز ومات وللاشعرى أن ينع قوله فمع حضو رهـ ذين العلمين في الدهن يستحيل أن لا يحصل العلم بالنتيجة بخوارق العادات فأن العاقل بحكم باستحالة وقوع النطق من الجادات وقد يقع ذلك عندظه ورالمعزمن الانساءقسل واعا أخذصاح الكتاب هذا القول من القاصي أبي مكر الما فلاني وامام المرمين فانهد ماقالا باستلزام الفظر العلم على سعمل الوجوب لاركمون النظرعلة أومولدا عان الاشعرية ردوافول المعتزلة باستعمال القياس فان القدماءمن المتكامين كانوايستعملون القياس في علم الأصول الذي يستعمل في الفقه وهوالحاق فرع لاصل في حكم سدر حامع له مالدعون الدالسب في المدكم بالاصدل وهومو جودفي الفرع فعد أن يكون مستمه وهوالحكم موحودا أيضاف الفرع وطلاب المقين لايعتمدون علمه مل بقولون هدذا القماس على تقدر المحتملا بفداليقين ول وقع طنافقط وعلى تقدير المساعدة في استعماله وعما يفرقون دبن الاصل والفرع بما يمنع كون الجامع مقتضما للحكم في الفرع وان كان مقتضماله في الاصل فقال المصمنف قياس الأشمري النظرى في قوله ان النظر لا بولد العملم على التهذكر فان المعتزلي يوافقه فىأن التذكر لايولد العرلم الذى يعود بالتذكر لا يقيد دالمقين المونه قياسا غير مفد للمقين ولا الزام على تقدر المساعدة في استعماله القماس في المطالب العقلم فلان المعتبراة لم يقولوا بالمولد في التذكر لعلة توجد في التذكر ولا توجد في النظر وتلك العلة ان المذكر رما يحصل منغير قصدالمتذكر والنظرلا يحصل منغيرقصدالناظر فانصت تلك العلةظهر الفرق فسقط الاستدلال مذالقماس والامنع في التذكر أنضاوه وأن يقولوا شولدا لتذكر كإقالوا في النظر بعدة م

نفسه وهومحال وانالم بكن جسما فهو المطاوب (الطريق الرابع) الاستدلال يحدوث الصفات وهي محصورة في دلائل الآفاق والانفس كا قال تمالى سنر مهم آماتنا في الآفاق وفى أنفسهم وأظهرهاأن نقول النطفية جسم متشامه الاحزاء في السورة فاما أن تركون متشامة الاح اء في نفس الامي أولاته كمون فان كان الاول فنقول المؤثر في طماع الاعضاءوفي اشكالهاعتنع أن كون هوالطمعة لان الطمعة الواحدة تقتفي الشكل الكروى فوحب أن يقولد الحموان على شكل الكرة وعلى طسعة واحدة سطة وهذاخلف وانكانالثاني حب أن مكون كل واحدد من ثلاث الاحزاء على شكل المرة فملزم أن مكون الحموانعلى شكل الكرات مضموم بعينها الى بعض وهذاخلف فشدت انخالق أمدان المهوانات الست الطبيعة بل فاعل مختار غ نحتاج في اثمات كونهواحب الوحود لذاته الحه ماذكرنافي الطريق الاول ﴿ المسملة المالمة ﴾ إله العالم عتنع أن سكون جسماو مدل علمه و حوه

(الاول) انا قددللنا على عائل الاحسام واذائدت هـ ذاو حـ أن مع على كلواحد منها ماصع على الآخ فينمذ وحكون احتصاصه دعله وقدمه وقدرته ووجوب وحوده من المائزات فوجب افتقاره في حصول هـ نه الصفات الىفاء ـ ل آخ وذلك على واحد الوحود لذاته محال (الثاني) اناقد دللما على أن الاحسام اأمرها عدنة والالهصب أن مكون قدعا أزلما فعينع كونه جسما (المالث) المل كان جسما الكان مساو بالسائر الاحسام في المسمدة فانلم مخالفها باعتمار آخرلزم كونه أن بكون سئلالهذه المحدثان وان خالفها راعتمار آخ فاله المشاركة غيرمانه الخالفية ولزم وقوع التركس ف ذاته لكنا قد بيهاأن وقوع النركب في ذات واحب الوحود مخال (الرادع) وهو انه لوقام عملة لا جاءعلم واحد وقدرة واحدة لزم قمام المرض الواحد بالمحال الكثيرة وهومحال وانقام وكل واحدد مناعل على حدة وقدرة على حددة لزم القول بتعدد الآلمة

عنى عن المؤثر وهو جهل احقوا أن النظرق الشهة لواس مازم الجهل الكان نظر الحق في شهة المطل بقمد والجهل جوابه أنه معارض بأن المظرفي الدلمل لوأفاد المطلكان نظر المطل في دلمل المحق بقيده العلم فانجعلت هذاك شرط الافادة اعتقاد حقية تلك المقدمات فهوجوادناها قالوه (١) فمسئلة ودعرفت أن الفركره وترتب تصديقات بتوسل بها الى تصديقات أخ عُ التصديقات المستازمة ان كانت مطابقة لمتعلقاتها فهوالف كر العدم والافهو الفكر الفاسد (٦) د كرابن سيناأن حضو والمقدم عن في الدهن لا يكفي المصول المتعة فان الانسان قد معلم أن هـ ذا الحموان معلة وأن كل بعله عاقر ومع هـ ذي لعلمن رعار أى بعلة منتفية المطن فظن أنهاغ مرعافر وللامع حضو والمقدمتن من التفطن لكمفمة اندراج المقدمة الجزئية تحت الكلمة وه فاضعيف لان اندراج احدى المقدمة بن تحت الاخرى اماأن يكون معاوما مغايرا لتلك المقدمة بنواماأن لايكون فان كان مغامرا كان ذلك مقدمة أخرى لايد منهافي الانتاج ويكون الكلام في كمفهة المثامها مع الاوابن كالمكارم في كمفهة التمام الاوابن و مفضى ذلك الى اعتمار مالانها به له من المقدمات وان لم مكن ذلكم اوما مغامرا للقدمة من استحال أن مكون شرط افي الانتاج لان الشرط مغابراللشروط وههنالامغابرة فلا بكونشرطا وأمادد بثالغلة فكذلك اغما بكون اذاكان الحاضر فى الذهن احدى المقدمة من فقط اما الصغرى أوال كبرى أماعنداج تماعهما فلانسلم أنه عكن الشك فى النتجة (٣) ﴿ مسملة ﴾ اختلفوافى أن العلم يوجه د لالة الدامل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول أم لا والحق أن هذا أمور ثلاثة العلم بذات الدليل كالعلم بالمكان العالم والعملم بذات المدلول كالعظ بأنه لامدله من ورود والمربكون الدايل دايد الاعلى المدلول اما العظم بذات الدليل فهومفا والعملم بذات المدلول ومستلزمه واماالعم بكون الدامل دار الاعلى المدلول فهومفار أيصالله لم بذات الدايل والمدلول لانه علم باضافة أمرالي أمر والاضافة بين الشيمين مغارة لهما

واغمال كن ذلك لهم لار أماها شم من المه تزلة والدبأن التذكر السد نح للذهن من غير قصد لا يولد العلم التاريع له لان ذلك التاريع له لان ذلك التاريع له لان ذلك التاريع له لان ذلك المارة ال

(١) أقول لا يولد والاسكان الجاهل معنف رورا وأما الدين يقولون بالاستازام فقد اختلفواوالمصنف مقول استازامة للعهل وكلامه ظاهر

(٦) أقول الفكر الصيح مشروط عطابقة كل واحد من تعديقات بالاستلزام و يكون الترتيب على الوجه الذي يندفى والشرط الاخبر داخل فى تصو رالتصديقات بالاستلزام والفكر الفاسد يكون فاسدا لفوات الشرطين أو أحدها ويفهم من قوله ذلك أن لا يكون التصديقات المطابقة عن المسئل مقد اخلة في الفكر الفاسد

(٣) أقول رده على اسمه من أضعف من الذي ادعى ضعفه لان الاندراج ان كان مغايرا لله دمتين لا يحد أن يكون مقدمة ثالثة لان المقدمة قضية جعلت و عقماس والاندراج المس بقضية عله و تره صورى يحمد للمقدمة بن بعد المثاليف والحراء الصورى لا يكون مقدمة والاندراج هو العلم بكون الاصغر بعض الجزئيات بن الاوسط الذي وقع الحركم بالا كثر على جمعه او هذا غير المقدمة بن ومعلوم أن بعض المقدمة بن لا يفيد المنتجمة الاعدمة بن استقل أن بعض المقدمة بن استقل أن يكون شرطافى الانتاج العارف المعروض و حدان بكون شرطافى الانتاج مع كونه مغايرا له ما المعروض و حدان بكون شرطافى الانتاج مع كونه مغايرا لهما

فالعلم بها ما وللعلم بهدما ولايحو زأن بكون المستلزم للعلم بالمدلول هوا لعلم بكون الدليل دليلا علمه لان العلم باضافة أمر الى أمر بتوقف على العلم بالمتضايفين فالعلم بكون الدلدل دلملاعلى المدلول بتوقف على المفرنو جود المدلول فلوكان العلم يو حود المدنول مستفاد امن العدل كون الدامل دارالا علمه لزم الدور وأنه عال وبالله المتوفيق المقدمة الثالثة في الدامل وأقسامه (١) ومسئلة كه الدلدل هوالذي الزممن العلمه العد لم توجود المدلول والامارة هوالذي الزممن العلم ماظن وجود المدلول وكل واحددمنه مااماأن ركرون عقلما عضاأ وسمعما محمنا أومركما منهدمااما العقلي فلامدوأن مكون محمث بلزمهن و حوده و حود المدلول فاللزوم حاصل لامحالة من هذا الطرف فان لم عصل من الطرف الآخرفهو الاستدلال ماشم وطعلى الشرط كالاستدلال مالعلم على الحماة وانحضل من الطرف الآخرفه والاستدلال والعلة الممنية على المعلول المهن والمعلول الممن على العلف أوالممنية ان ثبت التساوى مدلدل منفصل أو رأحد المعلوان على الثاني وهو مركب من الاوان أو رأحد المتلازمين على الآخر كالمقضا بفين الماالسمعي المحض فعدال لانخد برالفيرمالم دروف بالعقل صدقه لم بفد واما المركب فظاهم (٢) ومسئلة كالدلسل اللفظى لا مقد المة بن الاعدد تدقن أمو رعشرة عصمة رواة مفردات تلك الالفاظ واعراب اوتصر مفها وعدم الاشتراك والحاز والنقل والتخصيص بالاشخاص والازمنة وعدم الاضمار والتأخير والمقدم والنسخ وعدم المارض العتلى الذي لوكان الج عليه اذترجي النقل على العقل يقتضى القددح في العقل المستلزم للقدح في النقل لا فتقاره الده واذا كان المنتج ظنما في اظنك النتعة (٣) في مسئلة النقلمات دائر هامستندة الى

(١) أقول ير يدأن بيين أن العلم يوجه دلالة لدليل على المدلول ليس هوعين العدلم المدلول فيين أن لعلم باضافة أمرالى أمرمتوتف على العلم بالمنافين وهـ فدايكفيه شمانه أراد أن يمن أن الامر الاضاف لمس هوالمستلزم للعار دالمدلول واحتج بأنه متوقف على و جود المدلول فلا بكون مستفادا منه وهدنا الممان غيرموافق للدعرى لانالمعلول معكونه مستفادامن العلة مستلزم لحافان أرادنن تخصيصه بالاستلزام فليس في الميان مايفيد دذلك واعلم أن هذه المسئلة انما تحرى س المتكامين عند ستدلا لهم بوجود ماسوى الله على وحوده تعالى فمتولون لاعوز أن يكون و جدد لالة و حود ماسوى لله على و حود معادراله ما فان المغادر لوجوده داخل في وحود ماسواه والمغاد لوحود ماسواه هو وحوده فقط والموابعنه أن العلم يوجه دلالة الدارل عي المداول الذي هومغا يرطما هوأمراعتماري

عقلى المسغوجود في الدارج كاسمى عفى تحقيق التصارف

(٢) أقول الصواب أن رقال الدلدل هو الذي رأزم من النظر فد ما الملم بالمدلول فان من المدلول مالا و جود له و يستدل علمه كنفي العلم الذي يستدل عليه بنفي الحياة وكذلك الداسل والامارة هي الذي لزم من النظرفي الظن بالمدلول وأما قوله فاللز وم حاصل لا عالة من هذا الطرف وأن حصل من الطرف الآخرفهوكذاوكذافلاشك في أن اللزوم اذاحصل من الطرفين كان الطرفان مثلازمين مرقوله بعدداك أوبأحد المتلازمين على الآخرهوعن ماقاله أولا لانه قسمه والاختلاف بمنهما لمسالا الامثلة والقلازم سالمضافين فالمقمقة امس مغايرالماذ كرف الملة والمعاول لانذاتكل واحد من المضافين علة للاضافة المتعلقة بالآخر فه ونوع من دلالة العله على المعلول الاانه واقع مرتبن في الحانسن والماقي ظاهر

(٣) أقول كثيرمن الفقهاء يقولون الدايل اللفظى يفيدالهم وذهب المصنف الى انه لا يفيده عدهده الامو ويزادفي وماأنسخ وعدم النسخ ومحكمات القرآن لايقع فيهاشك بسيب رواة الالفاظ

﴿ السَّالَةُ الرَّابِعِينَ ﴾ في استناع كونه حوهرا اعلم بانالمراد من الجوهر المتعمر الذي لاسقسم أو المرادم كونه غناعن الحا والاول باطل لوحهين أحدها أنالدليل الذي ذكرناه في حدوث الاحسام قاع دمند له في جدم المعمرات فعلى هذا كل حوهر محدث والله تعالى لسر عمدت فعشع كون الاله حوهزا الثاني ان القائلان بنؤ الحوهرالفرد قالوا كل محدز فانعمنه غيرساره وقدامه غيرخلفه وكل ما كان كذلك فهو منقسم ولاشي من المنقسم بواجب لذ ته واماان كان المراد بالموهر كونهغنا عن الحل فهذا المنى حق والنزاع امس الافي الافظ & amalilaland في استماع كونه في المكان وبدل علمه و حوه (الاول) ان كل ما كان مختصا مالد كان فان كان عدت يتموقه حانبءن حانب فهو مركب وقد أبطلناه وان لم ركن كذلك كان كالموهر الفرد والنقطة التي لانقمل القسمة وقد أطبق العقلاء على تنريه الله تعالى عن هذه الصفة

(الثاني)انه لوكان في المرز

المانامائ كون متناهما من كل الموانب أوغير متناهمن كل الحوانب أو ركون متناهما من بعض الحوانب دون المعض والاول باطل والالكان اختصامه بذلك المقدار المتناه من كل الحوانب دون الزائد والناتص عتاما الى مخصص وذلك وحدالحدوثوالثاني باطل لا سكل بعد فانه بقدل الزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فهو متناه ولان على هـ ذا التقدر مكون مركمالان المعدد الممتد الىغسر النالة رفرض فحه نقطة كمرة ولأن على هـذا التقدير تكون الحدثات مختلطة بذاته والثالث ماطل لان القول فالمعد الذى لانهامة له محال الدلسل الذي ذكرناه سواء كانسنكل الحوانب أومن بعضمها ولان الحانب المتناهي غير ماهوغدر متناه فدلزم وقو عالتر كسوالوحه الثالث انالعالم كرة فلو حصل فوق أحدا لحوانب الصارأ سفل بالنسيمة الى أقوام آخر من ولو أحاط عمرع الحوانم صارمعني

هذا الكرمان الدالعالم

فلك من الافلاك المحمطة

صدق الرسول فكل ما يشوقف الملم بصدق الرسول على العلم به لا عكن اثماته بالنقل والالزم الدور اما الذى لا كمون كذلك في كما كان خبرا يوقوع علا يحب عقلاً وقوعه كان الطريق المه الفقل امس الا وهواماالعام كالعادمات أواخاصكا كمتاب والسنة والخارج عن القسمين عكن اثماته في الحلة بالعقل والنقل معا (١) ﴿ مسئلة ﴾ اذا استدللنائشي على شي فامأن ، كون أحدها أخص من الشانى أولا بكون والاول على قسمين لانه اما أن يستدل بالعام على الخاص وهو القساس فى عرف المنطقمين أو بالعكس وهوالاستقراء وأماالشاني فلاعكن الاستدلال بأحدها على الآخر الااذا اندر حاتحت وصف مشد ترك ومنه مافهستدل بشوت المركي في احدى الصورتين على ان المناط هو المشترك تم يستدل بذلك على شوته في الصورة الاخرى وهوالقياس في عرف الفقها ، وهوفي المقيقة مركب من القسم بن الاوابن تم القداس بالمعنى الاول على خسة أقسام أحدهاان نحد كم بلز ومشى الشي فيلزممن وجودالملزوم وجوداللازم ومن عدم اللازم عدم اللزوم نحقمقاللزوم ولايلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولاسن وجود اللازم وجود الملز وم تصيحالله موم وثانها التقسيم المخصر الى قسمدين فانه الزم من دفع ايهما كان شهوت الآخر ومن شهوت أيهما كان ارتفاع الآخر وعالشها اذاحكم الشموت الالف المكل ما ثبت له الماء أو مانتفاء الالفءن كل ماثنت له الماء عراً بنا الماء ثابتا المكل الجيم أو لمعضه حكمنا يشوت الااف ورامعها اذاحكمنا بالااف ثابتاللماء ومساو باعن الجيم فان كانوقت السلب والايحاب واحداكني ذلك في سارنة الطرفين فأمااذالم بعين الوقت لم ينتج الاعنداعتمار الدوام في احدى الطرفين لان دوام احدى القصنية في وحد الآخر كيف كان وخامسها اذاحمل وصفان في على واحد فقد النقياف ما الما في الدارج عنه فر عما يحصل ذلك الالتقاء ورعما لا يحصل فلا جرم كان اللازم منه هوالحكم الجزئ وتفاصيل هذه المناهيج مذكورفى كتينا المنطقية اركن الثاني فى تقسم المهلومات المعلوم اماان بكون موجودا أومعدوما فهذا ثلاث مسائل (٢) والمسملة الأولى فأحكام الموجودات وتصورالوجودوالعدم بديهي لان ذلك التصديق بتوقف على هذين

وتصريفها واعرابها والاشتراك والنسخ والتقديم والتأخير وبسبب الممارض العقلى فان وقع فيها

(1) أقول الذي يستنداني صدق الرسول فقط كالاشداء التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام بالتواتر فان النقل عنه يصبر فركمة في الموم والله له وأمثال ذلك لاطريق اليها الاالعق وكل ما كان العلم بصدق الرسول متوقفا عليه هو كاثبات الصانع العالم القادر المختار المتكلم والدارج عن القسمين كتوحيد الاله وعصمة الانساء والنقل العام كالعاديات مثل ما منقل بالتواتر الذي يحصل العلم به لمن يصدق الرسول ولمن لا يصدقه والخاص لمن يصدقه هو ما أشتى عليه الكتاب والسنة

(٦) أقول بريدا برادج عالج جمف المنطق من وهوف عاية المسن والملاغة وذلك أنه قسم الاستدلالات الى ثلانة أقسام قماس المنطق من والاستقراء وقماس الفقهاء المسمى عند المنطقين بالتمشل وأخرالقول في القسم الاول اما الاستقراء فهو الحكم على كل ما ثمت المزئيات في الاستقراء المنام والقماس القسم كقولنا العدد اماز وجواما فرد وكل زوج للمنال احدوكل عدد بعد بالواحد وهذا يقيني وان لم تكن المؤمنات محصووة فل المنال المناب المناب والمنال المناب والمنال المناب والمنال المناب والمنال المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب وا

التصور من ومايتوقف عليه المديه عن أولى أن يكون كذلك ولان العلم بالو جود خوء من العدلم بأنه مو جود واذا كان العدلم بالمركب بديهما كان العلم عفر داته كذلك (١) الثانمة ذهب جهور الفلاسفة

غبر رهني رعارتم فده مختلف في خرق غيرهذه المرسات كالتمساح فانه عرك الفل الاعلى عند المن غ واماقماس الفقهاء فظني أدصالان ثموت الدكر فاحدى الصورتين لامدل على انعلة ذلك الثموت هو الامرالمش يترك ولوثدت أن المشترك على أدلك الشموت فمن المائز أن ركرون على خاصة تداك الصورة أعني مكون خصوص مقتلك الصورة شرطافي علمتها اماان ثبت أنعلمه للحكم عام حدث كانرجيع هذا القسم الى القسم الاول أعنى الاستدلال بالكلي على خزئياته وصارد كر الصورة مكوناكم فمه لها ثانيا والاتأثيرله أصلا وافا يختص هدا بالفقها الانهم يكتفون يحصول الظن ولا يستعمل جمعهم أنصاأ ماقوله هو بالمقدقة مركب من الاوان فلانه يستدل فسه عزي على كله كافي الاستقراء الاان الاستقراء لانقتضى على حزفى واحد عدستدل من ذلك الماحي على الخزفي الآخر وذلك أدصنا لمس بقينمافه ومركب ممادشه الاوابن وامس ممهما غ القماس بانعني الاول منقسم الى استشنائي واقتراني فالاستشنائي ماتركب من مقدمتين أولاها شرطية والاخرى مقرونة المكن وتكون عبن احدى طرفى الشرطية أونقيضها والاقتراني هوالذى لا بكون كذلك والاستثنائي ينفسم الى منصلة ومنفصلة وفى المتصلة يحتمل أن مكون المالى وهواللازم أعممن المقدم الذي هو الملزوم كوجود العلو وحودا لماة فسندل من غيراللز وم ومن غير اللازم ولايستدل من وحود اللازم ولامن عدم الملزوم وقدأو رد ذكر المنتج منها وغير المنتجفى كلمات قلملة وفي المنفصلة يستدل يعين كل واحدعلي نقمض الآخرو بالعكس فمنتج أربع نتائج وأماالاقتراني فلاسفى مقدمتمهمن خءمش يرك سنهما ومنجوء خاص لكل واحده منهما فمقناسما واذاالتق المشترك ثمت الحكم الطاوب سن المنافيتين وهوالنشعةو منقسم الى أديمة أقسام محكوماته فاحداها محكوما علمه فى الاخرى واما محكوماته فيهما واماتحكموماعامه فيهما والاول يفتسح الى مايكون المشترا عكمومانه في المقدمة التي يكون التالى من حزئها محكوماعلمه في المقعة ويسمى شكلاأولا واماأن بكون بعكس ذلك ويسمى شكار رادما ولابوردف أكثرالكتب لمعده عن الطمع وأمااذا كان المشترك محكوما يه فيهم شكلا ثانما واذا كان محكوما علمه فيهما يسمى شكلاث الشاوالعمدة هوالاول وينتجمنه أربعة ضروب لان القدمة التي تشتمل على الحكوم علىه في النتجة يحسأن تكون موحمة كلمة أو خرئمة والاخرى يحسأن تكون كلية موحمة أوسالمة والنتائج أر بعة موجمة كلمة وموجمة خرئية وسالمة كلمة وسالمة خرئمة وقدأو ردذاك في ألفاظ قلملة فىغاية الايحاز والشانى أورده على سيمل الاختصار والمنتج منه أربعة ضروب أبضا ولالدمن أن يتألف من موجمة وسالمة والمقددمة التي تشتمل على المحمكوم علمه في النتجة كلمة ولاينتج الاسالمة متمانة الماقس دائم الحكم ليكون المتمايمان كطرف النقمض والنتائج تكون اطسالمة كلمة والماسالمة خرثية والثالث أنهناأ وردمعلى سمل الاختصار محمد نمه أن بكون المقددة الى تشتمل على المحكوم علمه في النتحة موجمة واحداها كامة والمنتج منه سمة أضرب كلها ورثمة أمامو حمة وأماسالمة وعبرعن المزئمة بقوله بلتق المحكموم والمحكموم علمه في كل وفى خارج ذلك المحل فرعم الايلتقمان وأما الشكل الرابع فلم يذكره لمامر وتفاصل ذلك يستدعى كالمطو الا

(۱) أتول هذا لازم من مذهبه وهوان التصديق عبارة عن هجو عالتصورات مع الملكم وغير لازم على مذهب من يقول التصديق هوالحكم وحد ملكن الحق ههناه والذي ذكر ووماا عمرض به

بالارض وذلك لايقوله مسل وأماالظواه والنقلمة الشعرة بالسمية والمه فالموال الكلي عناان القواطع المقلمة دلتعلى المقناع المسمدة والمهة والطواهر انتقامة مشعرة عصول هذاالعنى والجمع دىن تصدادقهما كال والالزم اجقاع النقيضين والحمر بين تكديم-ما محال والالزمانا ساوعن النقمضين والقول ديرجي الظواهر النقاسية على القواطع العقلمة محاللان النقل فرع على العقل فالقدح في الاصل التصعيع الفرع يوحب القدع في الاصل والفرع معاوهو باطل فلرسق الاالاقرار عقتفي الدلائل العقلمة القطعمة وحل الظواهر النقلمة أماعلى التأويل واما على تفو دض علها الى الله سحانه وتعالى وهو

والمسئلة السادسة في في السادسة في في أن الحاول على الله عال من حاول الشي في عيرة كون هذا الحال تبعالذلك المحاود الوجودلذاته عمنه وواجب الوجودلذاته عمنه فوجب أن عمنه عليه

الماول وان كان المراد بالماول سياسوى ماذكرناه فلا بدمن افادة تصوره حتى نظر فيه هدل يصح اثماته في حق الله تعالى أم لا

فى أنه يستحيل قدام الموادث مذات الله تعالى خداذفا للكراسة والداسل علمهان كل ما كانقاء لا للحوادث فانه يستعمل خاوه عن الموادث وكل ماكان عتنع خاوه عن الموادث فهو حادث منتجان كل مأكانقادلا للحوادثفانه سكون عاد تاوعندهذا نقول الاحسام قاملة لعوادت فعسكونها مادنة ونقول أدضا انالله تعالى عتنع أنكون حادثافوحدأن عتنع كونه قاللالعوادث والحاصيل أنالجه س قبول الموادث و سن القدم محال فلنذكرما مدل على صفيقدمات مدا الدايل فنقول الذى مدل على ان كل ما كان قادلا للعوادث فانهلا مخلواعن الموادث هو ان كون الشئ موصوفا بالصيفة عكن الاتصاف بالحدثات مشروط بامكان وحود

الحدث لان كون الشئ

موصوفا بالصيفة العينة

فرععن تحقق اسكان ال

والعتزلة و جدع منالى أن الوجود وصف مسترك فيه بن الموجود وتحويره بفضى الى المأنه لوكان كذلك لكان مغاير اللها همة فيكون الوجود قاعًا عالمس عوجود وتحويره بفضى الى الشائفة و جود الاحسام (١) المحجوا بأن مقابل المنهي واحد والالمطل الحصر العقلي فيجب أن بكون الشائفة و جود الاحسام (١) المحجوا بأن مقابل المنهي واحد والالمطل الحصر العقلي فيجب أن بكون الاثمات الذي هومة المالية واحد والولائه عكن تقديم الموجود والمالواجب والممكن ومورد المقسم مشترك بين القسمين ولا نااذاعلما و حودشي فلا يتغير فلك الاعتقاد بتغيراعتقاد كونه جوه الوعرضا وذلك يقتصي أن الوجوب والامكان هو الماهمة والمعدى أن يقاع المالية المائن الموجوب والامكان هو الماهمة والمعدى أن يقاع المائن الموتوب والامكان هو المائن بكون عود وجود آخر و بلزم القسلسل (٢) والمستقلة الثاذية و في المائن وعندا في المائن بكون عمن المعتزلة ومحل وهوعندنا وعندأ في المغذل وأبي المستن المصرى من المعتزلة في محض وامائن بكون عمن المعتزلة ومحل وهوعندنا وعندأ في المغذل وأبي المستن المصرى من المعتزلة في محض خلافا الماقين من المعتزلة ومحل النلاف أن من ودالسواد ودالسواد والمنام ومدن المعتزلة ومحل النلاف أن مراء و أن وحود السواد عن كونه سوادا شمزعوا أنه محود (س) لمائن وجود السواد عن كونه سوادا شمزعوا أنه وحود (س) لمائن وجود السواد عن كونه سوادا شمزعوا أنه وحود (س) لمائن وجود السواد عن كونه سوادا شمزعوا أنه كون سوادا من مراه ودد (س) لمائن وجود السواد عن كونه سوادا من وعمن أن مكون سوادا من عمرا وحود الموجود السواد عن كونه سوادا من وعمر أن مكون سوادا من مدة الموجود (س) لمائن وحود السواد عن كونه سوادا من مامر في منه والموجود الموجود السواد عن كونه سوادا من عمرا وحود الموجود السواد عن كونه سوادا من عمرا وحود الموجود السواد عن كونه سوادا من عمرا و حود السواد عن كونه سوادا من عمرا وحود الموجود السواد عن كونه سوادا من عمرا و حود السواد عن كونه سواد المراك الموجود السواد الموجود الموجود الموجود الموجود السواد الموجود الموجود

علمه فعام طاهر الفساد

(۱) أقول لوكان الوجود عرضاوم الدس عوجود الكان محور ذلك يفضى الى الشان في وجود الاجسام الكن ليس كذلك فان على الوجود ورا مع اعتمار الوجود ولامع اعتمار اللاوجود ولامع اعتمار اللاوجود ولامع اعتمار أحدها أخاذ ذلك الامرمع الوجود ولا بدوان بكون بينه مامغا برة ولا يلزم من ذلك كون أحدها حالاوالا خو محلاوان كان المصنف بريد أن يقيس الاعراض والاجسام على الوجود والماهمة اللذين جعلهما حالا ومحلام عموصين فينمغى أن تكون المقايسة مطابقة وذلك بأن يقول لوكان الوجود على تقدير كونه حالا ماقامًا عالمس عوجوداى عالمس بذلك الحال المانت الاعراض الماقيدة قامة على الماند خل تلك الاعراض في مفهومه لاع الايكون موجودا

(٦) أقول قوله في الحواب الأول ان ارتفاع كل ما هيسة يقابل تحققها ليسجوا باعن الأول فان ذلك لا بنافي الأول سانه ان ارتفاع في الم يقابل تحقق في في الم وارتفاع في بيقابل تحقق في في الم وارتفاع في بيقابل تحقق في في المنظر ا

الى يىدول بوسودو بود. (٣) أقول اعترف هدنا بأن الممتنع والممكن و بلزمه من ذلك اشتراك مقابله بن الواحب والممكن و بني الواحب والممكن و بني الواحب والممكن و بني الواحب والممكن و بني الواحب والماد و بني الواحب والممكن و بني الموجود والماد و بني الموجود والماد و بني الموجود والمحدوم ولا المعدوم والمفي و بقولون كل موجود المحدوم ولا بنه كس و بشوت واسطة بن الموجود والمحدوم ولا

ولانالسوادية المعدومة مشتركة في الثموت القابل للانتفاء المحض ومتماينة يخصوصت النوعمة ومايه الاشتراك غيرماه الامتماز فشوت تلك الذوات والدعلى ماهماتها المخصوصة فهي حال مافرضناها خالمة عن صفة الشوت موصوفة بهاهذا خلف (١) ولان عدد النوات المعدودة قابل للزيادة والنقصان فمكون منناهماوالخصم لارقول مه (٢) ولان الدوات أزامة فلاتكون مقدورة والوجود حال عندهم فلا تكون مقدوراعندهم واذالم يقع الذات ولا الوحود بالفاعل كأنت الذات الموجودة عندة عن الفاعل (٣) ولأن السواد المعدوم اماأن مكون واحدا أوكثيرافان كاز واحدا فالوحدة ان كانت لازمة للماهمة استنع زوالها فوجم أن لاستعدد في الوحود والم شكن لازمة فمفرض ارتفاعها لان كل ما كان عكما لالزممن فرض ارتفاعه محال فاذازالت الوحدة حصل التعدد وهولا يتحقق الااذا تسامن الشمآن بالهوية غمامه التمانان كان من لوازم الماهمة فيكل شيئين فهما مختلفان بالماهمة هـ في أخلف وأن لم يكن من وازمها كان الشي على عدمه مورد اللصفات المتزايلة ولوحاز ذلك لحاز أن يكون محل الحركات والسكذات المتعاقمة عدما محضاوذلك عن السفسطة (ع) احتموا يامرين (الحمة الأولى) المعدوم متميز وكل ستميز ثارت فالمعدوم ثارت سان الاول من ثلاثة أوجه أحدها أن المعدوم معلوم وكل معلوم متميز اماان المعدوم معاوم فلانطاوع الشمس غدامعلوم الآنوه ومعدوم والحركة اتى عكنني أن فعلها كالمركة الى المن والشمال والق لاعكنني أن أفعلها كالطيران الى السماء معاومة معانها معدومة واماان المعلوم متميز فلانى أسريين الحركة التي أقدرعلها والني لاأقدرعلها وأسرين طاوع الشمس من مغربها ومن مشرعها وكذلك أحكم على احدى المركتين مأنها توجد غداوعلى الأخرى مأنهالاتو حدولامعني للتميز الاذلك فانهااني قادرعلى الحركة عنةو يسرة وغبرقادرعلى خلق السماء والارض وهمذا الاستماز حاصل قمل دخول هذه الاشماه في الوجود فلولا تميز معض هذه المعدومات عن المعض والالاستحال أزيقال انه يصم منى فعل هـ ذاولا يصم منى فعل ذلك وثالثها أن الواحد مناقد بريد شأو بكردش أآخروان كان المرادوالمكروه بعد معدوسن ولولا امتماز المرادعن المكروه قمل الوحودوالالاستحال أن مكون أحدهام اداوالآخ مكروهافشت بهذه الوحوه الثلاثة أن المعدومات

جوز ون بن الثادت والمنفى واسطة ولا يقولون للمتنع موسدوم بل يقولون انه منفى و يقولون للذوات التى لات كون مو جودة شي و تابت والتعمنات التى لا تقدل الامع الذوات حال لا موجود ولا معدوم بله هي وسائط بهنه ما والمدر يون من مشايخهم كائبي على وأبي هاشم والقاضي عدد الجمار واتماعهم يقولون بأن الذوات في العدم جواهر واعراض وأبو القاسم الملخي والمغداد يون يقولون بأنه اأشسياء والفاعل محله احواهر واعراضا

(١) أقول اما الحجة الأولى فقد مراك كلام فيها وأما الثانية فالزام اشتراك الشوت حالة المدم فهم معترفون به وقوله فه عن حال فأمر صناعي معراة عن صفة الشوت جوابه انافر ضناها معراة عن الوجود الاعن الشوت ولا رقولون لما مه الامتماز ثامتا بل ان كان ولا مدفه عي أحوال

(٢) أقول انهم بقولون الزيادة والنقصان بقتضمان التناهي في الموجودات الفي المعدومات

(٣) أقولهم يُقولُون جعر الدوات موصوفة بالوجود أمرزا تُدعليها كالمركب الذي هويدل على الاخراء وهو بالفاعل ولايلزم من كون الافراد غنية كون المركب غنياعنه

(٤) أقول لهم أن يقولوا السواد حالة العدم لا يوصف بالكثرة وأينا أن كان معدود افالتمان ليس من لوازمهما ولا يحب أن يكون كل ما يكون لا زما للمدور الدالله والدائلة والمصدوم و دا المصفات المتزايلة والسفسطة غير لا زمة

الصفة فكذلك المكان المسفة مثلاث الاتصاف فرعون امكان تلك الصفة لكن الحادث عننعأن يكون أزامافامكان الاتصاف بالصفة الحادثة عتنع كونه أزليا بل مكون عاد ثااذا تبتهافنقول كلشئ يصم علمه قمول الموادث فتلك الصفالزم أنتكون مناوازم ذاته اذاولم تمكن كذلك لكانت من عوارض تلك الذات فتكون المالذات قاسلهالهاك القاملية فقمول تلك القالمية ان كانت من اللوازم فهوالمقصود وان كانت من العوارض عاد الكارم فه ولزم المسلسل وهومحال فشدانقاللمة الصفات الحادثة يحب كونها حادثة وتستانهامن لوازم تلك الذات فعصل من هائين المقدمين ان كل ما كان قاللا للعوادث فانه لايخاوعن الحوادت وكل مالا بخاوعن الموادث فهو حادث بالدلائيل المشهورة عمدهدانقول الاحسام قاملة لعوادت أعيى الالوان والطعوم والروام والمرارة والمرودة والنور والظلة فهي حادثة ونقول الكن المارى نعالى عتنع كونه حادثا

فيمنع كونه محلا الحوادث والمسئلة الثامنة كو المسئلة الثامنة كو أن الاتحاد على الله الشيئين اذا المحدد المالة فهما الثنان لاواحد وان عدماكان الموجود عرفها الثانى امتنع الاتحادلان المعدوم لايكون عين الموجود

﴿السَّالَ النَّاسِعَةُ ﴾ الالمواللذة على الله تعالى عال لان المعقول من الالم هوالحالة الحاصلة عفد تغير المزاج الى الفساد ومن الالنة هو المالة الماصلة عند صلاح المزاج فن كان سعالما عن المسمة كانهذا محالافي حقيه ولانالله وصت علمه لكانطالمالتحصمل اللثذيةفانقدرعليه في الازل لزم اعماد الحادث فالازل وانالم قدرعلمه الكان سألما في الازل دسم فقدان الملتذبه وهو عال ع

والمسئلة العاشرة كو دهب أبوعلى من سيناالى أنه لاحقيق قتلة تعالى الا جود المتقيد تقيد كونه غير عارض للااهية وهذا باطل لوجهين الاول انه

المكنة متمرة واماان كل متمرثات فلانالانعني بالثابت الاكون هفه الماهيات في أنفسها متعمنة ومتحققة ومن المعاوم بالضرورة أن امتماز هذه الماهمة عن تلك الماهمة لا يحصل الابعد تحقق هذه الماهمة وتعقق تلك الاخرى فعلناأن هذه الماهمات متعققة حال العدم (الحقالثانية) أن المدوم الممكن متمرر عن المتنع ولا عوز أن مكون الاستناع وصفائه وتما والالكان الموصوف مه ثارتا فمكون الممتنع الثموت واحسالتموت هذاخلف واذالم مكن الامتناع ثموتيا كانالامكان ثموتيا ضرورة لانه لاددف المتناقضين من كون أحدها شوتما والآخرسلمماوالموصوف الوصف الشوتي ثادت فالمدوم الممكن ثادت والمواسع الاول لانسه لأأنكل معدوم ثابت والذى احتمواعله فهومعارض بأمورأر بعة أولها أناف كرعلى شريك الله تمالي بالامتناع ولولاا فانتصوره مترزاعاء داه لاستحال المكرعلمه بالامتناء لانمالا بتصورلاء كن الحكم علمه وثانها أنانتصور محرامن زئمق وحملا من اقوت ونحكم باستماز بعض هذه المحملات عن بعض مع أنها غيرثادية في العدم لان الجمل من اليافوت عمارة عن أحسام قامت بمااعراض وعند كمماهمات المواهر والاعراض وان كانت ثابته في العدم لكن المواهر غيرموصوفة بالاعراض حال العدم فلاعكن تقريرماهمة الحمل من حمث أنه حمل حال العدم وثالثها أنانتصور وجودات هنده الماهمات قمل دخولها في الوجود ونحكم مامتماز بعض تلك الوحودات عن ومض وأنى كاأعقل احتماز ماهمة الحركة عنة من ماهمة الحركة يسرة قبل دخولهما فياله حودكذلك اعقل امتماز وجوداحدى المركتين عنوجودالا توى قدل دخولهما في الوجود فاواقتضى العمل باستماز الماهيات تحققها فى العدم لاقتضى العلم باستمازه فده الوجودات تحققها في المدموذلك ماطل بالاتفاق ولان الوجود سناقض للمدم والجمع يبنهما محال ورادمها انانعقل ماهمة التركيب والتأليف قبل دخولهافى الوجودوه فالماهية عتمع تقريرهافي المدم لان التأليف عمارة عن اجتماع الاخواء وتماسها على وجمه مخصوص وذلك عتنع تقر مروحال العدم بالاتماق واذا كان كذلك استحال أن رثقر وماهمة التأليف حال العدم عم انانتصو رهاقمل و حودها وغير سنها وسنسائر الماهمات وكذلك نعقل المتحركمة والساكنية قيل حصولهمامع أنهمامن قيمل الاحوال ولأحصول لهمافى المدم فشت بممنده الوجوه أن التميز الذهني لاستدعي تحقق الماهمات خارج لدهن (١) ثمانك أن وت تضميق الكلام على الخصم فقل ما الذي تعنى بكون المعدوم معاوما ان عندت مه ذلك الضرب من الامتياز الذي تجده في تصور المتنعات والمركبات والاضافيات فذلك مسلم لكنه لانقتضى تقررالماهمات فالعدم بالاتفاق وانعنيت بهأمراو راءذلك فلايدمن افادة تصوره تماقامة الحة علمه فأنامن وراه المنع في المقامين (٦) وأماقوله المعدوم مقدور والمقدور متميز فضعم لان المقدور

<sup>(</sup>۱) أقول حاصل ماأو رده من ججهم على أن المعدوم ثابت هواستدلا لهم في المجة الاولى بالتمرز على الشموت واثمات الهمر في الهدلم والقدرة والارادة حال كون المعاومات والمقدورات والمرادات معدومة وادعاء ان التميز يقتضى الثموت بالضرورة وفي الحدالثاندة بأن الامكان مقابل الامتماع والامتماع غير ثابت فقابله ثابت وهدو الحجة ليست مرضمة عمدهم فانهم لا يقولون بشموت الامكان والامتماع ومقابلهما وحاصل المواس المعارضة بالتميز في الممتمعات والمحكمات والاحوال كالوحود والتركيب والمتحركية والساكنية وهم لا يقولون بشموتها ثم ذكران هدام التميزات ذهنية وهم لا يقولون بشموتها ثم ذكران هدام التميزات ذهنية وهم لا يقولون بشموتها ثم ذكران هدام التميزات ذهنية وهم لا يقولون بشموتها ثم ذكران هدام التميزات ذهنية

<sup>(</sup>ع) أقول هذا تأكيد للمعارضة وبيان عدم الفرق بين مايقربه ويدعى أبوته وبين مالا يقربه من المعدومات المتمرة في الذهن

وافق على الدقيقية غير اماأن يكون فابتافى العدم أولا بكون فان كان فابتالم بكن للقدرة فعه تأثير المتة لان اثمات الثارت عال معاومة للغاق وعلىان ولذا كان كذلك استعال أن بكون مقدو را وان لم بكن ثابتا كان ذلك أعترافا بأن المقدو وغير ثابت وحوده التقدد بالقدد وحمنة الاعكنهم الاستدلال مكونه مقدو راعلى كونه فاستاوهذا هوالجواب عن قوطم العدوم مراد السلى معلوم والمعلوم وكل مرادمات (١) والحواب عن الحجة الثالثة أن الحكوم عليه مكونه عكنا الماأن مكون ثابتا في العدم ماهوغسرمعاومالثانيأن أولا بكون والاول باطل لان عندكم الذوات المدومة عتنع عليها التغير والدروج عن الذاتمة فلا الوحود أناقتصى لنفس عكن حعل الامكان صفة لها وان كان الثاني كان الامكار وصفائها ليس شات في العدم وحمنية كونه وحودا أن مكون لاعكنكر الاستدلال بالامكان على كون المكن ثابتا في العدم وبالله التوفيق (٢) ﴿ تفصمل قول الفلاسفة محردا عن الماهمة فكا والمعتزلة في المعدومات ، زعم أنو يد قوب الشعام وأنوعلى الحمائي والله أنوهاشم وأنوا لمسين المداط وجود كثلك فهذه وأنوعد دالله المصرى وأنواسعق ابنعماش والقاضى عمدالمارس أجدوتلامذته أن المعدومات الماهمات المكنة أماأن الممكنة قمل دخوط افى الوحود فرات وأعمان وحقائق وانتأثير الفاعل أسس في حعلها فوات مل في لاته كون موحودة أوركون حعل تلك الدوات مو حودة واتفقوا على أن تلك الذوات متما ينة بأسخاصها واتفقوا على أن الثابت وجودهانفسها وذلكهو من كل نوع من تلك المعدومات عدد غيرمتناه أما الفلاسفة فقد الفقة واعلى أن المكذات ماهماتها غير محال وان اقتدى أن مكون وجوداتها واتفقواعلى انه محوزتمرى تلك الماهمات عن الوجود الدارجي فاناقد نعقل المثلث وان لم عارضالا اهمة فكل وحود مكن له وجود في الحارج وهل بحوز تعربها عن الوجود تن معالكارجي والدهي نص ان سيناف المقالة كذلك فوجودالله تعالى الاولى من إلها قالشفاه على اله يحوز ومنهم من في يحوز وانفقواعلى ان تلك الماهمات لا توصف أنها عارض للماهمة والألم بقتض واحدة أوكثمرة لان المفهوم من الوحدة والكثرة مغار للفهوم من السواد فاذا اعتبرنا السواد فقط ففي لاهـ ذا ولا ذاك لمنصر هذه الحالة لاعكن الحكم عليها والوحدة والكثرة والافقد اعتبرنامع السوادغيره وذلك مناقض قولنا انالم موصوفا باحسد هذبن نعتمرالاالسوادفقط اللهمةلاتنفاع والوحدة والكثرة واتفقواعلى أنالماهمات غيرمحه ولققالواأن القمد تالاسم منفصل كل ما يحب را افسر محد ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغبر فاوكان كون السواد سوادا ما افعرازم عند ارتفاع فالواحب لذاته واحب ذلك الغير أنلادو السوادسوادالكن القول بأن السوادلاييق سواد اعال لان المحكوم علمه هوالسواد اغبره وهذا حال عتهأنه والمحكوم بهانه المس بسواد والمحكوم عليه لايدمن تقرره عندحصول المحكوم به فالزم أن يكون سوادا لوكان وحوده صفة للاعمة حالمالا بكون سواداوهو عال اماالمعتزلة فقداتفق القائلون منهم بالذوات المعدومة على انهادأمم ه لافتقر ذلك الوحود الى متساوية فى كونهاذوات وإن الاختلاف دونها المس الارااصفات م اختلفوافذهم الجهورمنهم الى انها تلك الماهمة فيكون ذلك موصوفة تصفات الاحناس ومرادهم منها أن ذوات الحواهر موصوفة تصفة الحوهرية وذات السواد الوحود عكنا لذاته واحما موصوفة بصفة السوادية وهم حاوزعم اس عماش انتلك الذوات عارية عنجمع المسفات الماكالمة لانالعالم والصفات لاتحصل الازمان الوجودة القائلون بالصفات زعواات صفات الحواهر اماأن تمكون عائدة منق عدمة بالوجود عليه الى المهلة وهي الحماة وكل ما كان مشروطا ما أوالى الافرادوهي اما في الحواه رأوفي الاعراض أما المعاول فملزم كون الماهمة المواهر فقدأ تشوالهاصفات أربعة أحدهاالصفة الماصلة حالتي المدم والوجودوهي الجوهرية متقدمة يو حودها على (١) أقول انه يقول أثر القدرة والارادة في المعدوم الشابت هو جعد له موصوفا بالوجود الذي وجودها وهو محال هوأمر وراءالشوت وانتماأ بطلت ذلك فانقلت انى أعلم أن الوجود هوالشوت بالمديمة فلمل والحوال لملا يحوز ان تقل في أول الماب ان دعوا كم بأن المدوم شي باطل بالمديمة و يستر مح من هذا التطويل تكون الماهمة من حمث (٢) أقول قدم انهم لا يقولون بذلك ولوقالوالكان لهم ان يقولوا امكان الثابت في العدم هو جواز هي هي مو حمية لذلك اتصافهالو حودهدالعدمولا الزم منذلك خروجه عن الذاتية بل يتغير من حيث محمدل المصفة الوحود كالنالماهمة من بعدان لم يكن وأيمنا لايلزم من حل المنفي على الممتنع حل الثابت على المكن والالكان كل مكن ثابتا حمت هي قادلة للوجود

المو حودا

فيالمات ﴿ المسئلة المادية عشم قد حوزأن خالف شي شمأ المقس حقمقته الخصوصة لالأمر زايدوالدلمل علمه وحهان أحدها انهما لو اختلفا لاحيل الصفتين فالصفتان ان لم عتلفا لم وحمان مخالفة الذاتين والن اختلفتا اصفة أخرى زم القسلسل وان اختلفتا لذاتم ما فهو المطاوب الثاني انتلك الصحفة مخالفة التلك الذات والالم المن كون الصفة صفة أولى من كون الذات صفة و بالعكس اذائمت هدا فنقول ذات الاله مخالفة اسائر الذوات لعمن ذاته المخصوصة اذلو كانتذاته مساوية لسائر الدوات لكان اختصاص تلك الذوات المستدة سلك العسفة المعشمة المأن لا ، كون لامر فسلزم وقوع الممكن لالمرجع أولامر آخر على سمل الدور وهو محال أوعلى سمدل التسلسل وهوأدضامحال ولمابطلت الاقسام الثلاثة وجبأن و المالخالفة المفس الذات الخصوصة (الماب الرادع)

في صفة القدرة والعلم وغبرهما وفسه مسائل

المنها فلملة الفائدة فلنعرض عنها

والشانية الوحودوه والصفة الحاصلة بالفاعل والثالثة العيز وهوالصفة التابعة للمدوث والصادرة عن صفة الموهر مة شيرط الوحود والرابعة المصول في الميزو والمسفة العللة بالعيني قالوا وليس للعوهرالفردصفة زائدة على همذه الار معة فامس له بكونه أسودوا سص صفة وكذا القول في كل عرض غيرسشروط بالحماة وأماالاعراض فالصفات العائدة الى الجلة غير معقولة فيها وأماالعائدة لى الآماد فعلته الصفة الحاصلة حالتي العدم والوجود والمدفة الصادرة عنها عند الوجود صفة الوحودفهذاهو انده الذى استقرحهو رهم علمه وهوقول أبى على وأبي هاشم والقاضي عمد الحمار وأبى رشيدوا بن مثوية ومنهم من خالف هذا التفصيل في مواضع أحدهاان أبايعقوب الشحام وأبا عمد السالمصرى وأبااسحق اسعماش زعوا الالوهرية هي التحميز عم اخفلفوا بعدد لك فزعم الشحاموأ بوعمد دالله انذات الجوهركا انهاموصوفة بالحوهر يقفهي وصوفة بالعيرثم اختافا فذهب الشحام الى ان الجوهر عال عدمه حاصل في الحمر قمل الوجود وذهب أبوعمد الله الى ان الشرط في كون المتحمز حاصلافي الحمزه والوجود فان الحوهر قمل وحوده موصوف بالتحمز والكنه غبرحاصل فى الميزوزعم اسعداش الدوهر حال العدم كاعتنع اتصافه بالحمز عتنع اتصافه بالموهرية فلهذا ثمت الذوات خالمة عن الصفات وثانيها اختلفوافى أن المعدوم هلله مكونه معدوما صفة فالحكل أنكروه الاأباع مدالله المصرى فانه قال به وثالثها اتفقواعلى ان الجواهر المعدومة لاتوصف بأنها أحسام حال العدم الاأ بالحسب الدماط فانه قال مد ورابعها اتفقوا على اند بعد العدم بان للعالم صانعا عالما قادراحما حكمها مرسلاللرسل عكمناالشائف انه عل هومو جود أولاالى أن بعرف ذلك بالدارسل لانهم لماجو زوا اتصاف المعدوم بالصفة لم لزم من اتصاف ذات الله تعالى بصفة العالمة والقادرية كونه موحودا فلامد من دلالة منفصلة واتفق الماقون من المقلاء على ان ذلك جهالة والالزم ان لا يعرف وجود الاجسام المتحركة والساكمة الابالدليل وبالله التوقيق (١) ﴿ المسدُّل الثالثة ﴾ الذي تقول به انه لاواسطة سنالمو جودوا لمعدوم خلافاللقاضي وامام الحرسن أولامناوأبي هاشم وأتماعه من المعتزلة فانه مأثة واواسطة موهاما لمال وحدوها بانهاصفة لموجود لانوصف بالوحود ولايالمدم لناان البديهة حاكمة بان كل مايشه مرااهقل اليه فاما أن يكون له تحقق توجه من الوجوه وأما أن لا يكون فالاولى هوااو حودوالثاني هوالعدوم وعلى هذالا واسطة سن القسمين الاأن بفسر واالمو حودوالعدوم (١) أقول هـ ذانقل المذاهب وابس فيه موضع عث والقائلون بأن الماهمات عسر مجعولة لم يقولوا وأنهاغ مرسدعة دل قالوا اذافرضت ماهمة فكونها اللئا الماهمة لا يكون محعل جاعل وهدده ضرورة تلحقها بعد فرضه اللك الماهمة وقول المعتزلة أن تأثيرالفاعل لدس في حمل الدوات ذوا تالس هكدا لائهم يحعلون الذوات المعدومة ثامتة في الازل من غبرتأ ثمر فاعل ولما حعلوا الذوات متساوية في الذانية احتاجوا الى اثمات صفات الاجناس والافكان الكل نوعاواحد اوالاعراض المشروطة بالحياة هي الاعتقادات والظنون والانظار والقدر والشهوات والنفارات والآلام والارادات والكراهات وهي مع الماة عشرة والموت عند أي على أيضامنها والتحيزهي الصفة المختصة بالمواهرالتي لاجلها يحتاج الى حير وتقتصف بها الحوهرية وهي مشر وطفالو حوداما الكائنة المعللة بالمصول في الحمز

ككون الجوهر متحركا أوساكنا أومحتمعا أومتفرقاوهي معللة بالاكوان التي هي الحركة والسكون

والاجتماع والافتراق بشرط الوجودوالاتصاف بالوجود يكون بالفاعل وللاعراض مدل التحيز

والمصول فالخيز صفة واحدة لاجلها يحتاج الى على وادلة علقوم منهموال كلام فيها وعليها كثيرة

الغبرماذ كرناو حديثذر عاد صلت الواسطة على ذلك التأويل و يصبر المحت لفظما (١) احتموا بأمرس الحة الاولى وقد دالناعلى ان الو حودوصف مشترك فمه بن الموجودات ولاشك ان الموجودات متخالفة عاهاتها وماعة الاشتراك غبرماعه الاستمازفو حود الاشماء مغابراماهماتها أخذاك الوحود اماان مكون معدوماأومو حوداأولامعدوماولامو حوداوالاول الكانالمو جودية مناقضية العدوسة والشئ لانكون عن نقيضه والثاني الذلو كان الوجود موجود الكان مساو ماف الوجودية للاهمات الموحودة ولاشك فيائه مخالف له ابو حه مأومايه الاشتراك غيرمايه الامتماز فالمو حود بة المشتر كة بين الو جودو سنالماهمات المو جودة معامرة نلد وص ماهمة الوجود التي بهاالامتماز فمكون للوحود وحود آخرو الزم التسلسل وذلك عال وثبت ان الوحود لاموجود ولامعدوم (٢) الحقالثانة الماهمات النوعمةمشتركة في الاجناس وذلك وحب القول بالحال (٣) بدان الاول من وحمد أحدها ان السواد والمماض اشتركافي اللوشة ولمس الاشتراك فجرد الاسم لانالوسمينا السوادوا فركة باسم واحدولم نضع السواد والمماض اسما واحد الكنانعلم بالضرورة ان بن السواد والمياض من المحانسة مالمس من السواد والركة ولذلك فان الاشتراك اللفظى لا يكون مطردا في اللغات اسرهاوه فالنوعمن الاشتراك معاوم لكل المقلاء وثانهاان العاوم المتعلقة بالمعاومات المتغارة مختلفة ثمانا محددالها عدواحد بندرج فيهالغه مااقدم والعمل المحدث والعلمالوهر والعلم بالعرض والحددودامس هو اللفظ مل العني فعلمناان العالمة وصف مشترك فيهدس هذه الماهمات المختلفة وثالثها انانقول الممكن اماحوهر واماعرض فلولاان المرضمة وصف واحدوالالم مكن التقسيم مخصرا كان قولنا الممكن اماحوهر واماسوادوأمادياض ليس تقسما مخصرابيان الثاني انه اذاثنت ان هذه الماهيات مشتر كةمن بعض الوحوه ومختلفة من وجوه أخرفالوجهان أماان بكونامو جودين أومعدومين أولامو حودت ولا معددومين فالاول باطل والالزم قيام العرض بالعرض والشاني باطل لانانعلم بالضر ورةان هذه الامورامسة اعداماصر فأفسق الثالث وهوالمطاوب والجواب عن الاول ان الكلام (١) أقول القسمة لكل مايشر اليه العقل الى ماله تحقق والى ما لدس له تحقق هو القسمة الى الثارت والمنفى وهم لا مخالفون في ذلك ولا بشتون بن الشوت والنفي واسطة الكنهم يقولون ان الوحود أخص من الشوت والموحود كل ذات ليس له صفة الوحود والصقة لا يكون لهاذات لاحم لاته كون موحودة ولامعدومة ومن ههناذهموا الى القول بالواسطة فانهم معنون بالذات والشي كل ما معلم أو يخبرعنه بالاستقلال وبالصفة كل ملايعل الابتيمة الغبر وكل ذات امامه حودة أومعدومة والمعدوم بقال على كل ذات المس له صفة الوحود و يحوز أن يكون له غير تلك الصفة كصفات الاحناس عند من شتهاللمعدومات والحدالذي أو رده يختل عندهم مدلك والحق أن الحلاف في هذه المسئلة راجع IL Tampaial Klaid

(٢) أتولهذه همة علها لهم من عرأن برضوا بها فان المو جودوا اعدوم عندهم الساعتناقصين فان طرف النقسض بحب أن يقسم الاحتمالات وعندهم الممتنع السيمو جود ولا معدوم والحال المسمو حود ولا معدوم فقوله المو جودية مناقصة المعدوم يقوالشي لا يكون عين نقيضه لا يوافق أصولهم والمسواب أن يقال المو جود والمعدوم لا يحتم عان لان الذات الموصوف بالوجود لا تكون غير موصوفة بها والوجود لا يكون موجود الان الصفة لا يكون لحاذات موصوف بالوجود

(٣) أقول اصطلاحهم في المنس والنوع على عكس اصطلاح المنطقيين فانهم يسهون الاعم نوعا والاخص حنسا فان التنوع في اللغة الاختلاف والتعانس التماثل

﴿ السَّمْلُ الأولى ﴾ قد ثمت أن الله تعالى مؤثر فى وحود العالم فاماأن ، وتر فده على سدر العدة وهو الفاعل المختار أوعلى سيمل الوحول وهـو الموحب بالذات فنقول القول بالموجب بالذات باطل لوجوه الخية الاولى أنه لو كان تأثيره في و حود العالم على سدر الايات لزم أن لا يتخاف العالم عنه في الوحودفد لزم أماقدم العالمواماحسدوثه وها باطلان فوجب أنلابكون موجما بالذات الحة الثانية اناسفاأنالاحسام بأسرها متساوية في عام الماهمة فوحب استواؤها في قمول جميع الصيفات وقدددالنا على أنه تمالى المس محسم ولاحال في الحسم وإذا كان كذلك كانت نسسمة ذاته الى جدع الاحسام عدلي السوية فوحت استواء الاحسام بأسرها في حديم الصفات والتالى باطل فالمقدم مدلها الحالة المالة على مدالة مو حما بالذات الكاناما أنو حسمعاولاواحدا أومعاولات كثيرة والأول عاطل والالوحي أن متصدر عن ذلك الواحد واحدا آخروكذاالقول

فيان الوجودهل هووصف مشترك فمه أملا فقد تقدمذ كره والآن نساعد عليه ونقول لم لا يجوزان بكونالوجود موحوداقوله لانهلو كانمو حودالكان مساو باللاهمات الموجودة في الموجودية ومخالفالما في خصوصا ما قلم التسلسل اعاملزمه ان واشتر كاف وحدثموتي واختلفا ف وحمة خر تموتى أمااذا كان الاختلاف في أمرع دهي لم بازم التسلسل بيانه هوان الوجود بشارك الماهيات الموحودة في المو حودية و مخالفها بقيد عدى وهوان الو حودوح دهوان كان موجودا الكن ليس معمقة ٢ خوالماهمة الموحودة وان كانتمو حودة اكن لهامعمسمي الموحودية أمرا خووهو الماهمةواذا كان الامركذ لك لا لزمان مكون الوجود موجود الوجود آخر دل مكون موجوديته عدين ماهمته وعلى هذا التقدير منقطع التسلسل غقالت النفاة رأمنا طاصل أدلة مشتى الاحدوال على اختلافهاراساالى حفواحدوهوان الحقائق مختلف فخصوصماتها ومشترك ففعوماتها ومامه الاشتراك غيرما به الاخت لاف عربينوا ان ذلك ليس عو جود ولامعدوم فاثمتوا الواسطة قالوا وهذا رقتضي ان بكون للحال حال آخرالي غير النهاية لان هذه الاحوال التي بينوها لاشك انها متحالفة في خصوصاتها ومنساوية في عموم كونها خالا ومامه المشاركة عمرمامه التمايز فملزم ان يكون للحال حال الى غيرالنهامة أحاب المشتون من وحهن الاول وهوالذي علمه تعو مل المههوران المال لا يوصف التماثل والاختلاف والشاني التزام التسلسل فقالت النفاة أماالاول فصنعيف حدالان كل أمرين بشمر المة للبهده فاماان كمون المتصور من أحدهما هوالمتصور من الآخرا ولا يكون والاول هوالمشل والثاني هوالخالف فعلمناان القول ماثمات أمن لابوصفان مالتماثل والاختلاف جهالة أماالثاني وهوالتزام التسلسل فماطل لانامتي جو زناه انسدعلمنا ابطال حوادث لا أول لها وانسد ماب اثمات الصانع الفدح وكل ذائجهالة هذامحصل كالام الفريقين والذي أقوله ان ذلك الازام غير واردعلي القائلين بالحالي لانابيناان السدواد والساص مشلانشتركان في المو حودية و يختلفان في السوادية والساضمة وعلمناان مايه الاشتراك ومايه الامتياز لايحوزان بكوناسلسين لاح م أثنتنا أمرين ثابتين أحدهما كونهسواداوالآخ وحوده اماالموحودية والسواد بةفهما يختلفان محتمقتهما ويشتركان في الحالمة لكن الحالمة لمست صفة ثموتمة لأنه لانعني بالحال الامالا بكون موجودا ولامعدوما واذاكان الاشتراك واقعافى وصف سلبي لم بلزم ان يكون الحال صفة قاعة بالوجود فلم لزم ان يكون المحال حال آخر فقد مظهر اندفاع الالزام عنهم معان الاولين والآخر س من مشتى الاحوال كانواعاخ س عن دفعه فالحدسه الذى هدانا لهذاوما كناله تدى لولاأن هداناالله وأما الجواب عن الخدة الثانية ان يقول لم لايحوزان مكون مايه الاشتراك ومايه الامتمازموجود بنقوله بلزم منه قدام العرض بالعرض قلناهلذا أفرب الى المقل من اثمات الواسطة بين الموجود والمعدوم وتعويل النفاة في دفع هذه الحجة على الزامان مكون للحال حال آخرقد عرفت ضعده (١) وللفلاسفة في هذا الماب طريق آخووهوأ نهم قالواالاحناس

(۱) أقول الصفات المشتركة لا تخاو من أن تكون ثبوتية أولاتكون والشوتية لا تخاو اماأن تكون داخلة في مفهومات مايشترك في تلك الصفات أولا تكون والداخلة تكون كالون الذي يشترك فيه السوادوا المياضوة حريك في تلك الصفات أولا تكون والمياضية والجزيلا يكون عرضا في المتابع من التصاف المختلفات بهما قيام العرض بالعرض وغير الداخلة كالعرض الذي يوصف به السواد والحركة والعرض هو عارض له ماغيرداخل في مفهومهما وعروض الشي الشي الا يكون قيام عرض بعرض ولا يلزم من كون صفة مشتر كه عارضة لمختلفين قيامهما بهما الا بدايل من في منه من والمترادة ولا يازم الانصاف بهما قيام عرض بعرض وأما تزيد في منه من وأما تزيد في منه من السلمة في من عرف الدينة ولا يازم الانصاف بهما قيام عرض بعرض وأما تزيد في منه من المترادة ولا يازم الانصاف بهما قيام عرض بعرض وأما تزيد في منه من المترادة ولا يازم الانصاف بهما قيام عرض بعرض وأما تزيد في منه من المترادة ولا يازم الانصاف بهما قيام عرض بعرض وأما تزيد في منه عرف بعرض وأما تزيد في المنه المتراد في المتراد في المتراد في منه به من المتراد في منه به منه المتراد في المتراد في المتراد في منه بين المتراد في منه بين المتراد في المتراد في المتراد في المتراد في المتراد في منه بين المتراد في المترا

قى جدع المراتب قو جب ألاو حددموجدانالا واحدهاعلةللا خروهو عاطل والشاني باطل لان الفلاسمة أطمقواعلىان الواحدلانصدرعندالا الهاحد الحة الرامة لاشك أنانشاهد في العالم تغيرات مثل أن تقدم شأكان مو حوداوعدم العاول لاندوأن مكون لعدم علته وعدم تلك العالة لامدأن مكون أدضالهدم علتهافهذه العدوماتعند الارتقاء تنتهدي الى واحب الوجود لذاته فان كان تأثيره في عـ برومالا بحاب لزمن عدم هذه الاحوال عدمذاته وهدذاعال فذلك عال واحتوامان كل مالالدمنه في المؤثرية ان كان حاصلا لزموحوب الاثر وانال اكن ذلك المحموع حاصلا كانالاثر عتنعا والحوال نشكرما ذكرهوه بالحوادث الموممة ﴿ المسئلة الثانية صانع العالمعالملان أفعاله عكمة متقنة والشاهداة تدلعلسه وفاعل الفعل الحيكم المتقن يحب أن بكون عالما وهو معاوم فالمدجة وأنضاانه فاعل بالاختمار والمختاره والذي مقصد الى الحاد النوع

والفصول التي بها تنقوم الانواع المسمطة في الخارج موجودات في الاذهان لا في الاعمان فقد لل طم الحدكم الذه في ان كان مطابقا العارج عادكارم منه في الحال والافهو جهل ولا عبرة به و بالله الترفيق (1) والتفريع على القول بالحال في قالوا ثموت الحالمة الشيئ الما أن يكون معالا عوجود قائم بذلك الشيئ كالعالمية المعالمة بالعلم أولا يكون كذلك كسوادية السواد والاول هو الحال المعلل والثاني الحال الغير المعال والثاني الما العمرة والموجود المعال المعالمة في الخوات ومحتلفة في هذه الاحوال وأما الوجود فرعم منه والحال منا انه في القول بالحال الفرائل المناف المعالمة والقول بالما كون المعلم ومشرة والما المعالمة والقول بالما الفرائم و رعب المعالم المنافذ والمواحد والمواحد ما يصع على الما والمعالم والمنافذ و على الموازم في كل الموازم في كل الموازم في كل واحد ما يصع على الاخروات في الموازم في كل واحد ما يصع على المحت في طرف المحكن على الأخرلا لمراف كان لا ممان خاله المحث في طرف المحكن على الأخرلا لمراف كان لا مواقد المحث في طرف المحكن على الأخوات بصفة المرجمة وان لم يكن ذا ما عاد المحث في المحتمد المحتمد المنافذ المداد وسما الما الما الموازم والما المنافذ المحمد المحتمد الم

قول المتدين أن الحال الاوصف بالتماثل والاختلاف فايس بوارد عليهم لا نهم يقولون المثلان ذا تان بفهم منه مامه في واحدوا لحال ايس بذات ولاذات ذات فلا يفهم منه مامه في واحدوا لحال ايس بذات ولاذات ذات فلا يوصف بالتماثل والاختلاف بمانه ان الذات هي لا تدرك بالانفراد والحال لا تدرك بالانفراد فكري المدرك من كل حال هو المدرك من كل حال بدرك من الآحراد المن عشي آخر والمشترك ليس عدرك بالانفراد حتى يحكم بأن المدرك من أحدها هو المدرك من الآحراو الماليس وأنتم قلتم كل أمر من يشمر العقل اليهما فامان بكون المتصور منه ما واحدا أولا بكون الحال اليس بأمر يشير العقل اليهما فامان بكون المتصور منه ما واحدا أولا بكون الحال اليس بأمر يشير العقل الدما شارة لا يمون الحال المناه في المرتبوق بين الاحوال فليس بدافع عنهم لا نهم يقولون بأن الحال منه معلى معنى عبر سلب الوجود والعدم يحتص بتلك الامور التي يسمونها حالا وتشترك الاحوال فيسه ولدكونها غير مدرك عنانفرادها لا يحكون عليها بالتماثل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع فيسه ولدكونها غير مدركة عنانفرادها لا يحكون عليها بالتماثل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع منه منه لدنه ولموحد ولا بالمائل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع منه منه له للنها للها المناه على نفسه منه منه للها المناه على نفسه وله ولا بالمائل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع منه منه للها للها المناه على نفسه وليها بالتماثل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع في نفسه منه بالمائد والمناه بالمناه على نفسه وليكون عقتص لذلك المناه على نفسه وليكونها بالتماثل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع بنفسه المناه على نفسه وليكونها بالتماثل والاختلاف وقد ظهر أن ذلك الدفع بسبه وليكونها بالتماثل والاختلاف وقد طهر أن ذلك الدفع بالمناه المناه على نفسه وليكونها بالتماثل والاختلاف وقد طهر أن كون المناه المناه المناه على نفسه وليكونها بالتماثل والاختلاف وقد طهر أن ذلك الدفع ولا في المناه المناه ولا في المناه المناه على نفسه وليكونها بالمناه المناه المناه ولا في المناه وليكونها بالمناه المناه ولمناه ولمناه ولا في المناه ولمناه المناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولا في المناه ولمناه ولمن

(۱) أقول الاجتماس أوالفصول المستبتصديقات الماهى تصورات مفردة ولا يجب فيما لايشمّل على المركم عطائقة المارك حكم على الايشمّل على المركم عطائقة المارك حكم على الواقع خلاف الواقع خلاف الواقع خلاف الواقع خلاف الواقع خلاف الواقع على المنصورالمفود لا يعتبر المطابقة ولاخلافها بل يعتبر فيماله أجماس وفصول ان يكون فيماله حيثمات عكن العقول تعمل الاجماس والفصول منهما والدال يسلمان عن الواجب الوجود لامتماع أن يكون في العمد المناف المسلمة المناف المناف عند المناف عند المناف عند المناف عند المناف المن

(٦) أقول الذى اختياره بعد الفراغ من نقدل المدذاهب وهوان الذوات لو كانت مشدة كة لزم المحدة انقلاب القديم محدثا والجوهر عرضافو حب أن يكون الميوانية المشدة كة بين الانسان والفرس بسيد لزم محدة انقد لاب الانسان فرسا و بالعكس وجوابه عن هدذا جوابم عيا اختاره وأورده عليهم

المعمن والقصدالي ايجاد النوع العصب مشروط بتصورتلك الماهية فثبت الداهية فثبت الماهيات ولاشك أن الماهيات ولاشك أن شبوت أحكام وعدم أحكام وتصو والماز وم يستازم تعالى مثلك الماهيات علمه تعالى مثلك الماهيات علمه الوازمها وآثارها فثبت

أنه تعالى عالم

﴿ المسملة الثالثة ﴾ أنكرت الفلاسة كونه تعالى عالما ما المؤسّمات ولذا فالطال قوطم وحوه الاول انه تعالى هوالفاعل لامدان الحموانات وفاعلها يحب انكونعالماء وذلك مدل على كونه عالما بالمزئدات الثانيان العلمصفة كال والحهل صفه نقص وعب المناقنال عن النقائص الثالثان كون الماهية موصدوقة بالقدودالي صارت لاحلها شخصامهمنا واقعافي وقتمه \_ ان من معلولات ذات الله تعالى اما بواسطة أو دغير واسطة وعندهم انالعملم بالعلة توحب العلم بالعاول فوحب منعله تعالى رزاته علمه مدالزئات احموا بانه لوعلم كون ز بدحالسا في وفد الكان في عد خروج

الاشداء الخماعة بحوزا شمرا كهافى لازم واحدوا ما الاشداء المتساوية فلا يجو زاخم لافهافى الموازم (١)

الموجود اماان بكون واجب الشهوت الذاته وهواته تعالى واماأن يكون بمكن الوجود و مخالفها في ماء داه فان قدل الواجب الذاته وساوى سائر الموجودات في أصل الوجود و مخالفها في الوجوب وما به الاشتراك غيرما به الامتداز فالوجود غير الوجوب ولانا فدرك التفرقة بين قولنا موجود موجود ولو كان الوجود هو الوجوب المابق الفرق موجود والو كان الوجود هو الوجوب المابق الفرق واذا أنت ان الوجود غير الوجوب ونقول اماان لا يكون وينه ماملازمة أو يكون والاول محال والايصح انف كاك كل واحد منه ماء والآخر في كن انفيكاك فلك الوجوب وكل ما كان كذلك المتدال ان يكون الوجود ولما كان كذلك الوجوب وعن الوجود و يستحيل حصول النفيك الوجوب عن الوجود ودال المنازمة والان يكون الوجود والمان المنازمة والان يكون الوجود والمنازمة والمنازمة والان يكون الوجود والمنازمة والمنازمة والان يكون الوجود والمنازمة والمنازمة والان يكون الوجود ودارة وحدال المنازمة والمنازمة والمنازمة الوجود والان كل واحد منازمة الوجود والان كل واحد منازمة والمنازمة ولا المنازمة والاول عال والالكان مالمس عوجود ولا واجب علة الوجوب المنازمة المنازمة والاول عال والالكان مالمس عوجود ولا واجب علة الوجوب المنازمة المنازمة والمنازة والمنازمة والمنازمة والاول عال والالكان مالمس عوجود ولا واجب علة الموجوب

(۱) أقول المدمأن يقولوا المزمل في الاجناس والفصول مدل ذلك بل في الاشخاص التي تحت فوع واحد فانل ان جعات الفصول والمشخصات ذوا تاوا لمموان والانسان لوازملا كانت المدوانية والانسانية حزءالما همة لانفسها فان اللوازم اغما تلزم وعد تقدم الملزومات وأيضا مذهب كثير من الشكامين ان المختار ترجع أحد مقدور يه على الآخر لالمرجع فاذا يحو زأن الله تعالى خصص بعض النوات وصفات من غير ترجيح هذا على قول من يقول ان الصفات لا توحد الامع الوجود وأيضا معرفته عدمه وأصاب هذه المذاهب ان تن تقول الادام ل على ذلك ولا يجب من عدم معرفته عدمه وأصاب هذه المذاهب المانسروا الذات عاصح أن يعلم و يخبر عنه لزمه مم القول الذات المقول من المدارة المنافقة الم

(۲) أقول لو كان الوجود المشترك بدل على الموجود ات بالتواطئ لزم من كونه مستلزماللو جوب في موضع كون كل موجود مستلزماله وليس الامركذلك فانه بدل عليها بالتشكيل والمعانى المشتركة على سيل التشكيل لا يقتضى استلزام بعضه الشئ استلزام غير ذلك المعض الدلك الشئ مثلا فو رائسه سيستلزم و وال العشى وسائر الافواد لا يقتضه المكون النو ربين فو رها وبين سائر الافواد بالتشكمك

(٣) أقول لا يلزم من كون الوجوب لازما كونه معاولا والحق أن الوجوب والامكان والامتناع أمور معقولة تحصل في العقل من استأدالت ورات الى الوجود الثاري وهي في أنفسها معاولات للعقل الشرط الاستناد المذكور وليست عوجودات في الخيارج حتى تبكون على اللامور التي يستند المها أومعاولا لها كان تصور زيد وان كان معاولا لمن يتصوره لا يكون على الزيد ولا معاولا له و كون الشي وانكان معاولا لمن يتصوره لا يكون على الرجود الخارجي لزم في عقله معقول الشي والمدالي الوجود الخارجي لزم في عقله معقول معالمة معقول معالمة معقول معالمة المدين

ربدعن هدا المكانان في ذلك الملفه والجهلوان لم يمق فه والتعمر والحواب المحصوصة موجمة للملاكم من الاحوال تقمضى ذاته الخصوصة العمل من الاحوال تقمضى ذاته الحموال

والمسئلة الرادمة كالمعاومات المه تعالى عالم بكل المعاومات لانه تعالى حيوالحي لاعتماء المعاومات والمعاومات والمعارفة المحموصة المحموصة المعارفة المحموصة باقتضاء العلم بسائر المعاومات أولى من فلما اقتضى العلم بالمعض وهوالمطاوب

والمستلة الحامسة كل المتعالى قادرعالى كل المكنات والدليل عليهان المصيح للقدورية هوا الحوار المالوجوب أوالامتناع وهاء عان من واحدين جيع الحائزات فالحراب معم في المعض فاتم في حيم الحائزات فائم في حيم الحائزات وعند

والوحود لنكن كون مالمس عوجود ولاواحب علة للوحوب والوحود عال لانمالمس عوجود فهومعدوم فكون المعدوم على للوحوب والوجود هداخلف ولانه للزم كون الوحوب معاولا وهو محال على ماتقيدم والشاني محال والاعاد الاشكال في كيفية ذلك اللزوم والشالث محال لانه ملزمأن مكون المو حود الواحم لذاته مفتقرا الى علة منفصلة وهذا خلف (١) لا يقال الوجوب سلى لانانقول انه يتأكد الوجوديه والشئ لابتأكد نقيضه ولانه بقتضي اللاوجوب بالذى هوعدى لكونه مجولا على العدم فمكون وحودما سلنا كونه سلمما لكن يستحيل أن يكون المقتضى للوجوده والوجوب لامتناع كون العدم مقتض ماللوجود ولامالعكس والاكان كل موجود واحما والحواب انه بناءعلى كون الوجود مشتر كانين الواحب والممكن وهو باطل على ما تقدم (٢) (خواص الواجب لذاته وهي عشرة كه فرمسملة كالشي الواحد لا مكون واجمالذاته ولغيره معالان ما بالغير برتفع بارتفاع الغير ومامالذات لابرتفع بارتفاع الغير والجمع بينهما محال ومسئلة كالواجب لذانه لايتركب عن غيره لأن كل مركب محتاج الى حزئه وخرقوه غيره وكل مركب محتاج الى غيره مكن لذاته ولا شي من المكن لذاته واجب لذاته ومسئلة ﴾ الواجد لذاته لا يتركب عه عبره والالكان بهنه وبن الجزء الآخرمن المركب علاقة والواجب الداته لاعلاقة له بالغير (٣) ومسئلة ﴾ الواجب الذاته لايكون وجوده زائدا على ما همته لان ذلك الوجود إن كان وستغنما عن الكالماهمة لم من صفة لها وانام يكن مستغنما كان محكنا لذاته مفتقرا الى مؤثر وذلك المؤثران كان غدر الك الماهمة كان الواجم لذاته واجما لغميره وانكان تلك الماهمة فهري حال اليحام ماذلك الوحوب أمان تكون موجودة أولاتكون والاول عاللانهالو كانتمو حودة بهداالوحودكانالو جودالواحد شرط نفسهوان كانت بغيره كانت الماهية موجودة مرتمن ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الاول بيلزم القسلسل وانال المران موجودة فهومحال لانالوحو زناكون المعدوم مؤثرافي الوحود لممكنا الاستدلال

(١) أقول هذا كله اعما يلزم على تقدير كون الوجود والوجوب موجودين في الخمارج متباينين

(۲) أقول اذا كان الوجوب سلم الا بازم منسة أن يكون نقيض اللوجود وان السلبي هوسلب شيء من الوسلم الشيء عن الوجوب نقيص بن شيء الوسلم الشيء عن المحمد الشيء عن العدم عليه وأيضا ان كان الوجوب واللاوجوب فلا بلزم يعنى يقتسمان جميع الاحتمالات والوجود والعدم كذلك وكان العسدم محولا على اللاوجوب فلا بلزم أن يكون الوجوب على الوجوب خلا كليا لا نه من الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدما المسافان الممكن العام والممتنع تقيضان بالوجول المناف عدمي وهذا هما يستعمل في همذا المكتاب المناف العام وجود ما يل بعضه و حودى و بعضه عدمي وهذا هما يستعمل في همذا المكتاب في مواضع وفيحه على فاحش على ماتم من وعلى المناف المناف

الاستواء فى المقتضى محمد الاستواء فى المقتضى محمد مقدور بقالله تعالى والمقتضى لحصول تلك فليس بان تقتضى ذاته المحمل المعض المقتضى المعض الآخر حصول القدرة على المعض الآخر فوجب كونه تعالى قادراعلى حصول المحمد المحمدات

Chundle lluleus جدع المكنات واقعدة بقدرة الله تعالى وبدل علمه وحدوه الاول أنا قد دللما على أن كل عكن مفرض فان الله تعالى فادرعاله ومستقل فاعاده فاوفرضنا حصول سدب آخر رقمقي الحاده في نشذ قدا حموعلى ذلك الاثر الواحددسمان مستقلان وذلك عالمن وجهس أحدهاان قدرة الله تعالى أقوى من ذلك لآخرفاندفاع ذلك الآخر مقدرة الله تعالى أولىمن الدفاع قدرة الله تعالى بتلك الآخروالشاني انه اماان ركون كل واحدد منهدما مؤثر افعه أولا مكون واحد منهما مؤثرافه أو كمون لمؤثرفه أحدهادونالثاني والاول ماطل لان الاثرمع المؤثرالتام مكون واحب الوقوعوماعب ونوعمه

استغنى عن عدره و كونه مع هـ أانعنبه عن ذلك وكونه مع ذلك نغييه عن eileilig liedlasagal معا عال استناده المعاهما وهـومحالوالتاني أدضا باطرلان امتناع وقوعه ماحدها معال بوقوعده والثانى وبالضدفاواستنع وقوعه بهمامعالن وقوعه بهمامهاوه وعال والثالث أرضالال لانه لما كانكل واحدمنهماساما مستقلا لمركن وقوعه باحدها باولى من وقوعه الآخر ولا عمن انقالانأحدهاأأوى لانه لوج هذالكانالوقوع مقدرة الله تعالى أولى لانها أنوى وأدضافالفعل الواحد لايقمل القسمة والمعندية فالتأثم فمه لايقمل المفاوت أرمنا فاستعان بقالان أحدها أقوى

والمدالة السابعة مانع العالم حى لانا قدد الما على العالم حى لانا قدد المعاني الاالذي يصح ان يقدر و يعلم وهذه الصحة معناها الامتناع ومعاوم ان الامتناع صاغة عدمية فنفيها بكون نفيا النوني المانية عالى فيكون ثبو تافيكونه تعالى حياصقة ثابتة

والمسئلة الثامنة ﴾ الله تعالى مر يد لانارأ ينا

بفاعلمة الله تعالى على وجوده ولان تأثير للعدوم في المو جود باطل بالمديهة لاعتراض لملاعوز ن كون المؤثر فمه هوالم اهمة لا يشرط الوحود علا لزم من حذف الوجود عن درجة الاعتمار دخول المدم فيهالان الماهمة من حدث هي لامو حودة ولامعدومة وهدا كاقالوافي المكن فان ماهيد قابلة للوجود لانشرط وحودآ خوالاوقع التسلسل ولمبلزم أيضاان بكون القادل الوحودمعدوما والالزم كونااشئ الواحد فى الوقت الواحد موجودا معدوما معاغ الذى مدل على ان وجودواجب الوجودزائدعلى ماهيته انوحوده معاوم وماهيته غيرمه اومة والعاوم غيرماليس ععاوم (١) ﴿ مسالة ﴾ الواجب لذاته لا يحوزان كرون و حو مهزائد اعلمه أذلو كانزائد افان كان الوجوب مستماللو حود لكان الفرع أصلاللاصل وهومحال وانكان فابعالزم ان بكون مكذالذاته واحما بغيره فمكون الوحوب بالذات مكنا بالذات فمكرن الواجب لذاته أولى ان مكون ع كنالذاته وأيضافو حوب ذلك الوحوب بكون لوجوب مؤثره على هـ ذا التقدير نقيل هـ ذا الوحوب وحوب آخولا الى غاية ولزم التسلسل وهومحال فعرورض بانالو حوب والامتناع كمفيات لانتساب الموضوعات الي المحمولات فهي لاعالة مغايرة للوضوعات والمحمولات وتابعة طما(ع) ﴿مسئلة ﴾ الوجوب بالذات لا يكون مشتركا سنا اثنين والالكان هومفاير المامه عنازكل واحدمنهماعن الآخر فمكون كل واحدمنهمامركما عنمايه الاشتراك ومايه الامتياز فانلم كن سنالجزئين ملازمة كاناجة عهمامه اولعلة منفصلة هذاخلف وان كان منهما ملازمة فان استلزمت المو بقللو حوب كان الوحوب معداول الغمرهذا خلفوان كانالو حوب مستلزمالتلك الهوية فكل واحبهوهو عاليس هولم ركن واحمافقيل علمه بناءعلى كون الوحودوصفا ثوتماوهو باطل والالكان داخلا في الماهمة أوخار حا وكالاها باطلان على ماتقدم ولانه لوكان ثموتما الكان مساو مافي الثموت كسائر الماهمات ومخالفا لها فخصوصيته فوجوده غيرماهيته فانصاف ماهيته وجوده انكان واحما كانالوجو بوجوب آخوالى غبرالنهاية وانالم مكن واجما كان عمكنا والواجب لذاته أولى ان مكون عمكناهذا خلف وأيضافهو

(۱) أقول هدا الاعتراض هومذهبه الذي يدعه ف سائر كتبه ولاشك أن الماهية من حيث هي علة لوجود أو هي علة لوجود أو هي علة لوجود في الماهية معقولة لحاكما كمة بوجوب كون ماه وعلة لوجود ودووس كذلك في قبول الوجود فان قابل الوجود يستعمل أن يكون موجود اوالا فصدل له ماهي وعاصل له وأ ما الاستدلال على كون وجود وزائد اعلى ماهيته بأن وجوده معاوم وماهيته غير معاومة فغير صحيح لان وجوده المعاوم هو المدينة وبن غيره وهو أمر معقول يقع عليه وعلى غيره والدليل على استعالة كون وجوده الخارجي الخاص به القائم بذاته الذي لا عكن أن عمل على عبره والدليل على استعالة كون وجوده المدادي لا يكرة محتاجة الى ممادي في مراوي و من الوجودة ألمادي لا يكرة و عالم كرة و حدة ألى ممادي في المدادي لا يكرة و عالم ما وي المدادي لا يكرة و عالم ما وي المدادي في داً المدادي لا يكرة و عالم كرة و حدة ألى ممادي في داً المدادي لا يكرة و عالم كرة و حدة أن كل كثرة محتاجة الى ممادي في داً المدادي لا يكرة و عالم كرة و حدة أصلا

(٢) أقول حييم ماقاله في الاستدلال والمعارضة مبنى على كون الوحوب أمرامو جودا عارضا للواحب وقد مريان ماهوا لتى فيه واعتبرما أو ره في المعارضة فان و حوب القضايا لا يكون جوهمن محولا تهاولا من موضوعا تهايل يكون كمي هذا على المناب عجولا تها الى موضوعا تهايل يكون كمي المعارف عالم المرابعة المعارضات المحاولا بالزم من كونها في ذا تها محكمة كون ما يتعلق به من الاموران المحاولات الى الموضوعات المحمولات الى الموضوعات

مناءعلى كون التعين وصفا شوتما زائد اوهو باطل على ماسياتى انشاء الله تعالى وأد ضافه ومعارض عا انواجب الوجود مساو للمكن في الموجودية ومخالف له في الوجود فوجوده ووجو به متعابران و يعود التقسيم المذكر تالا شهر الدالمان وقد عرفت هناك أنه لا يحوزان بكون الوجود مقول على الواجب والممكن بالا شهر الكالشير الله الفظى فقط (١) ومسئلة وقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات والواجب بالغير بالا شهر الكالشيراك اللفظى وقط (١) ومسئلة وقوع لفظ الواجب على الواجب بالثات والواجب بالغير بالا شهراك اللفظى والافالوجوب بالذات مركب في كون عكم الواجب المشترك ان كان غير عاد المسئلة المسئلة بالانسان الما والان القدر مفتقر الم يكن تعام ماهمة الوجوب بالغير عارضا للغير في الواجب بالفات والى الواجب بالذات عنما عن الغير في ورد التقسيم مشترك بين القسمين الاعجالة ولقائل ان الى الواجب بالفات والى الواجب بالفير بالا شهر الكاله المعنى أن الوجوب بالفير بالا شهر بالا شهر الكال المعنى الوجوب بالانتراك المفطى وهما باطلان على ما تقدم الواجب بالذات والواجب بالغير بالا شهر الكالم المعنى الواجب بالذات والواجب بالفير بالا شهر الكالة المعنى أن الواجب بالذات والمالان على ما تقدم الواجب بالذات والواجب بالفير بالا شهر بالا شهر الكالم المعنى الواجب بالذات والواجب بالفير بالا شهر الكال المعنى الواجب بالذات والواجب بالفير بالا شهر بالا شهر الكال المعنى أن المالين الما أن يكون مقولا على فالوجو ب ليس وصفائم وتنا (٢) و مسئلة المفوى أو بالاشتراك المفطى وهما باطلان على ما تقدم فالوجو ب ليس وصفائم وتنا (٢) و مسئلة المفال المناكلة ال

(١) أقولان ازوم التركب من تقديركون الوجوب مشتر كابن اثنين كان الواحب أن تقتصر على ذلك لانه قد تمدن أن كل مركب عكن عم قوله ومددلك فان استلزمت الهو مة الوجوب كان الوجوب معاول الغير هذاخلف فسه نظرلان الخلف لو كان الواحب معداول الغير لولا الوحوب اماان كانتهو يته سيتازمة أوجويه وكان وجويه عتاحال هويته لم لزممنه كون الهوية معاولا للغير بل بازم منه كون الهو به غير واحمة بانفرادها انما تكون واحمة المسفة تقتصن اذاتها ولوقال فى الاول الوحوب صفة فهمى غير واحمة بدون الموصوف بافكون معاول الغير حصل مقصوده والاعتراض علىه ركون الوجوب غيرثموتي باطل على مذهبه فان نقيض اللاو حوب المحمول عليه العدم فالوجوب بكون عولاعا مه قوله وأنام بكن الوحوب واحما كان عملنا فالواحب لذاته أولى أن ركون عمرنا اعادة لمامضي وقدم المكارم علمه والمعارضة تكون الواحب مساو باللمكن في الم حود فقيد مناأن اشتراكهما في الوحود المس بالتواطئ والمهرب الذي هرب المده أخرا إن الوجوب الذات مقول على الواحس بالاشتراك اللفظى لا ينصمه من هدده الحبرة فانه من عامة التحمر لامدرى الى أى شي متأدى كالرمه ولا بمالى مالتناقض ولا الالزام مالا يخلصه من حبرته وكانمن الواجيأن يقول كاقال عيره من المسكاه الواحب لذائه يستعمل أن يكون محولاته لانه اما أن يكون ذاتيا لهما أوهر ضمالهما أوذاتها لاحدها عرضماللا تخوفان كانذاتما لهمما فأخم وصمة التي جاعداز كل واحد من الآخر لاعكن أن يكون داخلاف المهني المشترك والافلا امتياز فهوخارج فينضاف الى المعنى الشـ ترك فان كان في كل واحدمنهما كان كل واحدممنهما عكنامن حست هو موجودوعنازعن الآخر وانكان فأحدها فهوعكن وانكان عرضالهما أولاحدها فمعر وضه لا يكون واجمالا يقال الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط لا فاسمنا أن المعنى المشترك لا يوجد في المارجمن حيثهومش ترك منغر تخصيص بذبل اشتراكه فانقبل الخصص سلي وكل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر فلماسل الغبرلا يتعصل الابعد حصول الغبر وحنشد بدون كل واحدهوه وبعدحه ولااغمر فمكرون عكناوفه كفاية فيهذا المطلوب

(٢) أَفُولُ لا الزمن كون الوجوب مشتر كابن الوجوب الذات والوجوب بالغير كون الوجوب بالذات لا المن تعقل الغير والى تعقل بالذات لا يغتقل الغير والى تعقل الوجوب في المقال المن تعقل الغير والى تعقل الوجوب في الوجوب في المقل عند استاد متصور الى الوجود الخارجي

الموادث محدث كل واحدمنها فيوقت خاص مع حواز حدوثه قدله أو دعده فاختصاصه دذاك الوقت المعين لا مدله من محصص وذلك الخصص المس هوالقدرة لان القدرة تأثيرها فىالاعادوهذا لا عُداف باخة الاف الاوقات ولاالمل لانالمل تقدم المعاوم وهذه الصفة مستتمعة وظاهران الحماة والسمع والمصر والمكلام لايصلح لذلك فلامد من صفة أخرى وهم الارادة فأن قالوا كان القدرة صالحة للإيحاد في كل الاوقات فكذلك الارادة مالمة لتخصيص في كل الاوقات فأن افتقرت القدرةالى ففص زائد فلتفتقر الارادة الى عصص زائد فنقول المفهوم من كونه فحصامغاس للفهوم من كونه مؤثرا فوحب التغايرين القدرة والارادة

Clearly Hauli

اناادا على الشيأ شرا بصرناه و حدماً بن المالتين تفرقة بدجة وذلك بدل على أن الانصار والسماع معايران المعلى وقال قوم الم لامعنى للرؤية الاتأثر انصافه بأمر تدوق أوساى لا بكنى فى تحقته ذاته لتوقف حصول ذلك الامرله أوانتفائه عنه على حصور أمرحار جى أوع دمه فذاته موقوف على حضور الفير موقوف على حضور الفير موقوف على حضور الفير موقوف على حضور في الفير موقوف على الفير موقوف على الفير موقوف على الفيرة في المنافلة في الموقوف على الفيرة المواجدة في الاعمان (١) ومسئلة في الواجب الذاته لا يصم عليه العدم اذار صح ليكان وجوده متوقف على عدم سد عدمه والمتوقف على الفير عكن بالذات (٢) ومسئلة في الواجب الذاته فيكون المحدة (٢) ومسئلة في الواجب الذاته ومنافلة الموجوب الذاتى حصة لتلك الحورة فقط وسائر النهوت واجمة لوجوب المائلة ويه وتكون الوحدة (٣) حصة لتلك الحورة في من حيث هي هي وان كانت اذا أخذت مع الوحدة لم يبق واحدة (٣)

و مسئلة كه الممكن الدائه هوالذي لا يأزم من فرض وجوده ولا من فرض عدده من حيث هو عال فان قيل القول بالامكان عمن عمن و جوه الاول ان وجود السواد مثلا اما أن يكون عين كونه سوادا أوغد مره فان كان الاول كان قولك السواد يصع أن يكون مو جودا و يصع أن يكون معدوما

مركمالم لزم منه تركمب المسند المه كالا لزم من كونه محتاجا الى موصوف به كون الموصوف به محتاجا الى غيره وأد ضاالا متناع أد ضامشة ترك بين الا متناع بالذات والا متناع بالغير ولا يجب من تركمه تركب في الممتنع لذا قه الذى يكون منه ما محضا وقوله في الوجه الثاني القد والمشترك ان كان عنيا عن الغير لم يكن تمام ماهمة الوجوب بالغير عارض الغيرهذ اخلف فسه نظر لا نه لا يزم منه الحلف فان من استغناء الحراء لا يازم استغناء المركب بل انما يازم من افتقارا لحراء افتقارا المركب والمعارضة الني أو ردها عد على الا شراك المهنوى في الوجوب واستدلاله على كون الوجوب عير شموتى باطل

(۱) أقول هـ ذه المسئلة هي المعركة بن المسكلمين والفلاسفة لانه يقتضى كون الواجب واجمامن حهدة الفاعلمة في كون الواجب واجمامن على أمر خارجي فذاته موقوفة على الغيراس بصعيم لان توقف أمر متعلق بالواجب وغير الواجب للانوقف المرمتعلق بالواجب وغير الواجب للانوقف ذلك الامرعلى غير الواجب بل لا يوجب توقف الواجب على غير الواجب بل لا يوجب الا توقف ذلك الامرعلى غير الواجب الماته واجب من حميم خالة المس مرادهم من قوطم الواجب الماته واجب من حميم حمات بتعلق به وحده ولا يتوقف على الغيرك كمونه مصدر اومبدأ لا ككون الغير صادر اعنه ومتأخر امنه فان بن الاعتمار يرفرقا

(٢) أقول العواب فيه أن قال لا يصع عليه العدم لان وجوده واجب الداته وماذكره ليس بصواب لان عدم واحب الوجود عتنع لذاته لا لغبره وتعليل بعدم توقف وجوده على عدمه مسبعدمه تعليل ماهمة الشي الذاته بعلى غير ذاته

(٣) أقولهذا ممتنع عند الحكماء لانهم يقولون الواحد الايكون من حيث هو واحد مصدرا لا كمر من واحد مولا المتعدد واحد مولا المتعدد واحد واحدة واحد واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة والمعالمة المراجعة المواجدة والواحدة والمواجدة والمعالمة الما المعالمة والما المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والما المعالمة والمعلمة والمعلمة والمعالمة والمعلمة والمعالمة والمعلمة والمعالمة و

المسلفة نسفي ارتسام صورة المعرفها ولامعنى للسمع الا تأثر العماخ دسبب وصول عوج الهواء ألمه وهدنااطل وجوه اماالاول فلانانرى نصف كرة العالم على عالة عظمها وانطماع المظم في الصغير محال ولانانري الاطوال والعروض وارتسام هذه الانعاد في نقطة الناظر محال واماالثاني فلامالذا معمنا صوقاعلنا حهته وذلك مدلعلى اناأدركما الصوتفانكارج ولانا نسمع كارم الانسان من وراءالمدارولو كنالانسمع الكارم الاعندوصوله الينا وجبأن لانسم المروف من وراء الحدار لان ذلك التمو جلاوصل الى المدار لم يدق على شـكله الاول فيشت عاذ كرناأن الانصار والمهاع نوعان من الأدراك مغارران للعلم واذا تستحذا فنقول الدلائل المعمية دالةعلى كونه تعالى سعمعا بصراوالعقل أنضا بقوى ذاكلاانهذ بنالنوعين من الادراك من صفات الكالوعد وصفاته تعالى مكل الكالات فوجب علىناائدات هذه العيفات الاأن بذكر انلمم دالاعفليا عنم

عار مامرى قول الوجود يصح أن يكون موجودا وأن يكون معدوما الكن قولنا يصح أن يكون موحودا باطل لان الموحود الذي حعلناه موضوعا والذي حملناه مجولاان كان واحدا كان ذلك اضافة الشئ الى نفسمه بالامكان وهو الوان لم بكن واحمد الزم كون الشئ الواحدمو حودامر تبن واماة ولنا الموحوديصم أن كون معدوماف ماطل أده الانه اذاحكم على أمر بانه يصع اتصافه بأمر آخ وذلك سيدعى امكان تقر والموصوف مع الوصف والمو حودية لا يعيقل تقررها مع المعدومية فيستعيل أن يكون المحدكوم عليه بصة العدم نفس الموجود واماان كان المق هو الثاني كان قوانا السوادعكن أن مكون موجودا و جع حاصله الى أن المعدوم عكن أن يصدم موصوفا مالوجود وذلك عال على مانق مرولانه اذا كان الوجود عرال المه قالوصوف بالامكان المالو حود والمالا همة واماموصوفية الماهمة بالوحود وأىواحدمن هذه الثلاثة فرض الامكان وصفاله فذلك الموصوف بالامكان الماأن مكون مفروا أومركمافان كان الحكم علمه مالامكان وحم الى تلاك المهالمفردة الكان معنى الحديم عليه الالامكان ان تلائلها لهاهمة المفردة عكن أن تكون تلك الماهمة وعكن أن لا تدكون فيعودالى التقسيم الاول الذي أبطاناه وانكان مركما عادالكلام فيأن الامكان صفة لكل واحد من أخزائه أولمعض أخرائه على ماتقدم (١) وثانيها أن الحكوم علمه بالامكان الماأن بكون موحودا أو معدومافان كانمو حودا فهوحال الوحودلا بقبل العدم لاستعالة الجدع دين الوحود والعدم واذا امتنع حصول العدم امتنع حصول امكان الوجود والمدم وان كان معدوما فهو عالى العدم لا يقدل الوجود فلا يحصن امكان الوجود والمدم واذااست الالفاوعن الوجود والعدم وكان كل واحدم نهما مناف اللامكان كان القول بالامكان محالاو عكن تقر برهذا السؤال من وحه آخر وهو أن المكن اما أن المون قد حضر معه سب و حوده أولم يحضر و بالمقد برالاول يحب و بالتقدير الثاني عتم في المون القول بالامكان عمتنما (ع) وتاشها وهو أن الشي لو كان عكنالكان امكانه اماأن ، كون وصفاعد ما

(۱) أقوله مذا الاسكال لوأضافه الى ماذكره في صدرالكتاب من السفيطة لكان ألبق وذلك لان الفائل بكون الوجود عبن الماهمة بريد بقوله السواد يضع أن بكون موجود و يصع أن يكون معدوما اذ من ألمكن أن يحدث ما يسمى بعد حدوثه سوادا و يصع أن السواد ينعدم مطلقا وأماعند من يقول بتغاير السواد والوجود فلمس يرجع عاصله الى ان المعدوم عكن أن يسير موصوفا بعد ومؤلف صاحب المكتاب يعترف عن قريب أن الماهمة وحده الاتكون موجود مولامه حدومة ولا كثيرة فالسواد من حمث هوسواد لا يكون معدوما وقوله المعدوم عكن أن يصير موصوفا بالوجود معناه أن الماهمة المعدوم المواد عدث يعددها لهاصفة الوجود وان السواد عكن أن يوجد معناه أن الماهمة التى لا يعبر معها وجود ولا عدم عكن أن ينضاف الهاصفة الوجود ومافى المنظرة خمط ظاهر

رم) أقول القسمة وقوله المحكوم علمه بالامكان اماأن مكون وجودا أومع دوما ليست الحامرة لانالمفهوم منه أن الحكوم علمه بالامكان اماأن يكون مع الوجود أومع العدم و يعو زه قسم كامرة لانالمفوض العدم و يعو زه قسم آخر وهو انلا يكون مع أحدها وأماقوله فان كان موجود افهو حال الوجود لا يقدل العدم بقال له هذا مسلم أما في غير تلك الحال الحقيل الوجود ولمس حال الماهة أما حال الوجود أوحال العدم لان هد نا المان عندا عتمار الماهمة مع الغير عكن أن يقبل أحدها لا يعمنه وهذا الامتماع امتماع لاحق بشرط المحمول وفي التقرير الثاني الذي قال فه مه المحضر معه مدب وجوده أولم يحضر العالم يصنع وحوده الولم يحضر أيضا في حدداً ولم يحضر المحضر المحضر المحضر المعمول وفي التقرير الثاني الذي قال في حضر معه له يصنع وحوده أولم يحضر المحضر أيضا في حدداً والم يحضر أيضا في حدداً والم يحضر المحضر المحضر أيضا في حدداً والم يحضر المحضر المحضر أيضا في حدداً والم يحضر المحضر المحضر

من اجاء هاد الآرات والاخمارعلي ظواهرها ولكن ذلك معارضة فمن ادعاها اعلمه المان ﴿ المسئلة الماشرة ﴾ جنع الانساء والرسل عامهم Harkoellakash Zeis تعالى متكما واثمات فموة الانماء لاتة وقف على العلم بكونه تعالى متكلما وحمنت لد بترهذا العلمل ولان كونه تعالى آرا وناهما من صفات الدلال ونعوت الكالوالعقل رقفي اثمانه لله تعالى ﴿ الْمُسِدُّ إِلَّا الْمُعْدِينِ مَا فاشات أنه تعالى عالم

العث فنقول انه من علم شمأ فانه بحصل بن العالم وبن العالم وبن العالم وتلك النسمة هي المسماة بالشعور والعلم والادراك فنه ندعي أن هذه النسمة أمر زام على الذات ومنهم من قال ان العلم علم صفة حقيقية تقتضي هدنه

النسمة ومنهمن قال العلم

عالما و عمامة

أخرى وهم العالمة عُمان

هـ نده العالمة توحب ثلاث

لنسمة الماصة والمتكامون

المرون هاده النسمة

التعلق والمانحن فلاندعى

ولاعظ أهم المهمات في

هـ ده السيلة تعمن على

الاثموت هـ أواليسمة والذى دل على كون هذه النسمة ذائدة على الذات وحوه الاول افاهد العلم ردات تحتاج الى دارل مفقصل في اثبات كونه قادراعالما والمعاوم مغاسر الموغير المعاوم الثانيان العل نسمة محصوصية والقدارة نسمة أخرى مخصوصة وأماالذات فهو موحدود قائم بالنفس لمس من قدرل النسب والاضافات فوحب التغاير الثالث انه لو كان المل نفس القدرة لكان كل ما كان مد\_اوما كان مقدورا وهو ماطل لان الواحب والممتنع معاومان وغير مقدور سالرادعانا اذا قلما الذات ع قلما الذات عالمة فأناندرك دالفرورة التفرقة سنذلك التصور وسنذلك التصديق وذلك بوحب التغاير احتوا ان لو كان شه تعالى علم الكان عله متعلقا دعين مانتعاق بهعلنا فوحب عَادًا، العلمن فملزم اما قدومهما معاأوحدوثهما معاقلنا رنتقض بالوحود فانهمن حمث أنهو حود مفهوم واحدثمانوحود الله تعالى قدم و وحودنا حادث وقالت الفلاسفة لو

أوو حوداوالاول باطل لانه نقيض للاامكان الذى يصع جله على المعدوم والحمول على المعدوم معدوم فمكون الامكان ثموتماض ورة كون أحد النقمضين وحودما والشاني ماطل لانه لو كان ثموتما لزم المحال من وجهين الاول المه اذا كان تموتما كان مساو مالسا ترالمو حودات في أصل الشوت ومخالفًا لحافى خصوصية ماهيته المسعاة بالامكان فمكون شوته زائداعلى ماهيته فاتصاف ماهيته يوحؤده ان كانواحمالذاته كان الامكانمو حودا واحمالذاته وهو صفة المكن والموصوف بالوحود مه حدد فالمكن مو حددوو حوده شرط اقسام ذلك الاسكان بموما كانشرطالو حودما كانواحما لدانه كان أولى أن مكون واحما لداته فالممكن لذاته واحساداته هداخاف واماان كان اتصاف ماهمته وحوده على سدمل الامكان كانالامكان امكان آخر وازمأن مكون امكان الامكان زائدا علمه وازم التسلسل (١) والثاني ان المحدث قبل وحوده عكن لذاته فلوكان الامكان صفة مو حودة لكان الشيء عال عدمه موصوفا بصفة مو حودة وذلك عال (ع) لا بقال الحوال عن الاشكال الاول انذلك اعاسو جمعليمن بقول الشي حال وحوده عكن الوحود أوحال عدمه عكن العمم أمامن بقول طال و جوده عكن أن نصير معدوما في الزمان الثاني لا الزمه هذا الاشكال وعن الثاني أنه لا الزم من صدق قوامًا الماهمة نشرط كونهامو حودة غيرقا الهالعدم صدق قولما الماهمة التي هي أحدأ واء ذلك المحموع عدم فالهامدم وعن الشالث أن الامكان وصف ثابت في الدهن لا تحقق له في المارج وعلى هـ ذا المقدر لا الزماذ كر تم لانا نحب عن الاول من وجهين الاول أن القول بالامكان الاستقمالي عال لانااذا حكمناءلي الموحود في الحال بانه عكن أن بعدم في الاستقمال فاما

وجوده ولالم يحضرسمب وجوده الذى هوسب عدم فظهرأن الدال في هذا الدكارم كانسبان

(١) أقول اما في قوله في الطال كثير الامكان عدما في التين حاله وقوله في الوجه الاول من الطال كونه شوتما انه لوكان وكان المكان وكان المكان المكان المحال المكان وكان المكان المحال المسيحي لان الامكان أمرعة لي فيهما اعتبراا هقل الامكان ما همة و وجود احصل فيه اسكان المقل و معتبر القطل و معتبر وجوده ولا المحال المقل و يعتبر وجوده ولا وجوده ولا المحال المحال المقل و يعتبر وجوده ولا المحال و وحود وهر المحال و وحود المحال المحال

(٢) قدمران الامكان صفة التصور المستدالي الوجود الخارجي والشي عال عدمه بكون متصوراً فدكون موصوفا بالامكان

أن بقال المكان المدم الاستقمالي حاصل في الحال أو بقال المكان العدم الاستقمالي لا عصل الاقى الاستقمال والاول محال لان العدم في الاستقمال من حمث انه في الاستقمال موقوف على حصول الاستقمال وحصول الاستقمال عال فالخال فصول العدم الاستقمالي من حمث انهعدم استقمالي موقوف على حضورشرط محال والموقوف على المحال عال فالعدم الاستقمالي متناح حضور في المال واذا استحال حصول العدم الاستقمالي في المال لاعكن حصوله الافي الاستقمال كان امكان حصوله حاصلا في الاستقمال لافي الحال فان قلت انه وان كان مذا الشرط عتنع المصول في المال لكنه غير عتنم في الاستقمال ونحن الماأ ثبتناه في الامكان ما نسمة الى الاستقمال (فيت) الامكان نسمة والنسمة لاتو حدالا بعدو حود المقسمين فالاحكان بالنسمة الى الاستقمال الانو حد الاعمد وحود الاستقمال فصوله بالحال حال وأمالثاني وهوأن بقال امكان المدم الاستقمالي لاعصل الاعتد حضو والاستقمال فهو محال أدهنا اذ كانذلا حكم بالامكان على الشيء النسيمة الى زمانه الماضر لانالاستقمال عندحف ورود ميرحالا وحمنتذ دعود أولالاشكال الثاني وانسلما الامكان الاستقمالي لكن الاشكال المذكو ولاندفع لانقولناانه في الحال عكن أن يصدر معدوما في الاستقمال ومتضى امكان صبرورة هو يته محكوما عليها بالعدم ولو كانت هوية عن الوجود لكان ذلك حكم باتصال الوحود بالعدم فيعود الاشكال المذكور (١) وعن السؤال الثاني أن شرط كون الشي قادلالشي كون القابل خالياع النافى المقمول فاذاكان وحود الماهية وعدمها سنافيان الامكان والماهمة لاتخداو عنمافقدامتنع خلوها عليفافي الامكان فمتنع اتصافها بالامكان (٢) وعن الثالث أنحكم الذهن بالامكان اماأن مكون مطابقا للحكوم علمه أولا مكون فان لم مكن مطابقا كان حهلا وكان حاصله أن الذهن حكم بالامكان على مالس في نفسمه عكنا وانكان مطادقا كان الشيء في نفسمه عكنا فمعود الاشكال المذكور في انه نموتي أوعد عي ولان امكان الشي وصف الشي والذه في شي آخر مغام الشي المحاسم على مالامكان وصف الشي يستحمل قمامه نف مرذا الشي الاأن مقال ان المرادمن قولنا المكان الشئ أمرهاصل فى الذهن أن العلم بالامكان حاصل فى الذهن وهداحق احكمنه لايف دفع السؤال لان الحث واقع عن نفس الامكان لاعن العلم الامكان (٣) والجوابان كون الماهمات المتغيرة ممكمة لامرضم ورى والتشكيل فى الضروريات لايستحق الجواب

(۱) أقول تصورالاستقمال في الحال معقول والماهمة لامن حمث هي موجودة أوغير موجودة مسقفدة الى الوجود الحارجي في الاستقمال أولى عدمه ليست عتعدرة التعقل والامكان الاستثمالي هوالذي يلحق ذلك المتصور عند ذلك الاسماد والنظر في ان أمكان العدم يحصل في الحال أوفي الاستقمال المستقمال نظر افي الاسكان من حيث هي صورة عقلمة ومتعلق بالاستقمال من حيث هي صورة عقلمة ومتعلق بالاستقمال من حيث هي صورة عقلمة ومتعلق بالاستقمال لا منتسمه حاصل في التصور متعلق بالاستقمال وأما قوله في الوجه المنافي الاستقمال الاعند وصول الاستقمال والمستقمال في المتقمال والاستقمال وما وما الاستقمال وما في المتقمال وما في المستقمال وما في الاستقمال وما في المستقمال وما في الاستقمال وما في الاستقمال وما في كان المدم الاستقمال وما في كان المدم الاستقمال وما في كان المدم المستقمال في المستقمال وما في كان المدم المستقمال في كان المدم المستقمال وما في كان المدم المستقمال وما في كان المدم المستقمال في كان المدم المستقمال في كان المدم المستقمال وما في كان المستقمال وما في كان المدم المستقمال وما في كان المستقمال وما كان المستقم

(٢) أقول الماهمة لاتخاوعن الوجود أوالعدم في الدارج أماعند العقل فتخاوعن اعتمارها والامكان صفة لهامن حمث هي كذلك مسندة الى الوجود أوالى العدم

(٣) أقول قد مران المطابقة أين تعتب روأين لاتعتب وتصور الامكان ايس بحكم حقى يطابق فيه

Cikil ae malciles تلك المسقة مفتقرة الى تلك الذات فتكون عكنة ولالد لهامن مؤثر وذلك المؤثر هدو تلك الذات والقابل أبضا هو تلك الذات فالشيء الواحد ركرون قارلا وفاعلامها وهو محال والحوار أنهدنا يشكل الوازم الماهدات مثل فردية الثلاثة وزوحية الار بعة فان فاعلها وقابلها المس الاتلك الماهمات والمسملة الثالمة عشر هـ أنه النسمة الخصوصة والاضافات الخصوصية المسماة بالقددرة وبالعل لاشكانها أمور غرقائمة بأنفسها المالم توحددات قاعة نفسها تكون هذه المفهومات صفات لها فانهعتنع وحودها اذا ثنت هدا فنقول انها مفتقرة الى الغير فتكون عكنية لذواتها فلادد لها من مؤثر ولامؤثر الاذات الله تعالى فتكون تلك الذات الخصوصة موحمة لهدنه النسب والاضافات ثم لاعتمع في العيقل أن تركمون تلك الذات موحمة لها التداء ولاعتنع أن تكون الكالذات موجمة الماقات أجى حقيقها أو اضافسة عمان تلك

النسوالاضافات وعقول الشر قاصرة عن الوصول الى هذه المضايق ﴿ السَّالَةُ النَّالَةُ عَسْمَ ﴾ قالت المعتزلة انالله تعالى مر بديارادة حادثة لافي عل وهدذا عندناماطل لوجوه الاول أن تلك الارادةلوكانت عادثة لما أمكن احداثها الامارادة أخرى ولزم التسلسل وهو ع\_ال الثاني أنتلك الارادة اذاوجدتلافي محل وذات الله تعالى قادلة للصفة المريدية وسائر الاحماء بقماون هساده المريدية فعلم تمكن تلك الارادة بايحاب المريدية لله تعالى أولى من ايحاب المريدية اغبرالله تعالى وعندهذا يلزم توافق حميم الاحماء في صفة المريدية وهو محال وامس لهمأن قولوا ان اختصاصها بالله أولى لانه تعالى لافى على وهذه الارادة أيضالافي محل فهذه المناسبة هناك أتم لانانقول كونه تعالى لافى عول قيدعدمي فلانصل للتأثير فيهددا الترجيح الثالثأن تلك الارادة لما أوحسالمر مدية لله تعالى فقدحدث للمتعالى صفة المر بدية المناقد دللنا

كافى شمه السوفسطائمة (١) ومسدلة الممكن لابو جدولا بعدم الاسسب منفصل لانهما لمااستو بابالنسمة المه استحال الترجيح الالمنفصل فانقبل قولكم لمااستو بالمتنع الغرجيح الالمرجع انادعت انهأم مديمي فهوجنوع فاللاعرضناه نه القصمة على العقل مع قولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا الثانمة أظهر والتفاوت بدلءلي تطرق الاحتمال توجه ماالي الاول وعندقمام احتمال المقمض لايدة المقنن التمام فانادعمت أنه برهاني فأين البرهان سلمنا معةماذ كرته لمكنه معارض وأمور أولها لوافتقر المكن الى المؤثر لكانت مؤثر مة المؤثر ف ذلك الاثر اماأن تدكون وصفائموتما أولاتكرون والقسمان باطلان فاقول بالمؤثر يقاطل واعاقلناانه يستحيل أن بكون ثموتمالان ثموته امافى الذهن فقط أوفيه وفي الخارج والاول باطل لان الذي وحدفي الذهن ولاركون مطابقا للغارج جهل كمن اعتقد أن المالم قدم مع أنه لا بكون في نفسه كذلك فلو كان حكم الدهن بالمؤثر به غمر مطابق للخارج كانذلك المحهلا فلاركمون الشئ في نفسه مؤثرا ولان كون الشيء وثرا في غيره صفة لذلك الشئ وكانت عاصلة قدل الاذهان وصفة الشئ يستعمل قمامه بغيره الأأن رقال الموجود في الذهن هو العلم بالمؤثر الكن ذلك لا يقدم كاتقدم وأماالشاتي وهوأن يكون له شوت في الخارج فهواما أن يكون نفس المؤثر والاثرأوأمر مغارالهما والاول باطل لاناقد نعلمذات المؤثر وذات الاثرمع الشدك كون ذلك المؤثر مؤثرا في ذلك الاثر كا اذاعلما العالم وعلمنا قدرة الله ولكن لانه لم أن المؤثر فمه قدرة الله الاسرهان منفصل والمعاوم مغامر المعهول ولان مؤثرية قدرة الله تعالى في العالم لمست نفس قدرته ولان مؤثرية الشيء في الاثر نسمة منه ماوالنسمة بن الشمين تموقف على وحود المنتسم والمتوقف على الشيء مغامرله وامان كانت المؤثرية أمرازا أدافهواما أن بكون من العوارض العارضة لذات المؤثر واماأن لا بكون كذلك بل بكون موجود قاءً المفسد علان كونه عارضالشيء آخري مرمع قول وان كان الاول كان مكنالذانه مفتقرا الى المؤثر فؤثر بقالمؤثر فسامزا ألمدة علىه ولزم التسلسل وهومحال ويتقدر تسلمه فالمحال لازمهن وجهآخر لان التسلسل انما يعقل لوفرضنا أهورا متنالمة الىغم النهاية وذلك يستدعى كون كل واحد متلوا بصاحمه لولم تكن سفه وبين متلوه غيره الكن ذلك محاللان تأثيرالمناو في المالى متوسطا يمنه هاوقد كان لاستوسط هذا خلف وانكانت المؤثر به جوهراقاعًا بذاته فهومحال لانمؤثر بهالشيء في الاثر نسمة بن الاثروالمؤثر والنسمة بن الششين لا يمقل أن سكون جوهراقا عُما بالنفس على تقد والتسام فالمؤثر في وجودهذا المكن هذا الجوهر أوذاك أوهما وعلى التقدرات بكون مؤثر بهذات المؤثرة فى وجود الممكن زائدة علمه ولزم التسلسل وانماقلناانه لا عوز أن يكون المؤثر به صفة عدمية لانهانق من اللامؤثر به التي يصم جلها على العدم والحول على العدم عدم ونقيض العدم مموت فالمؤثرية أمر شبوتي ولان الشيء الذي لا يكون مؤثر افصار مؤثرا فالمؤثر بةحصلت دمدان لم تدكن فهي صفة وجودية والافلحو زفها اذاصارت الذات عالمة بعدان لم تدكن أن لا يكون العلم أمراو حود ما وذلك ما له المهل له فظهر عماد كرنافساد كون المؤثر به صفة ثموتية وكونها صفة عدمية فاذا القول بالمؤثر بة باطل وثانيها أنالمؤثر اماأن يؤثر فى الاثر حال وجود

الوحودوان اعتبر فيه المطابقة فعدان بكون مطابقالا في العقل لانه اعتبار عقلى كامروالا مكان من حدث هو قائم بالذهن المكان ولا محدوله وهذا المطيع رض من عدم التميز بن الاعتبارات المقلمة والاموراك ارحية

(١) أقول قد أنصف ههذا في شده مذا الشدة بدلك الشدة الانه كان جدان يوردها هذاك فان هدا

على أن حيدوث الصفة في ذات الله تعالى محال ﴿ السَّمْلُ الله المعالم الم قال قوم من فقهاء ماو راء النهر صفة التخليق مغارة صفة القدرة وقال الاكثرون المس كذلك لناوحوه الاولانصفة القدرة صفة مؤثرة على سدل الصدة وصفة العلمق ان كانت مؤثرة على سسل العدة أبينا كانتهده العمقة غرصفة القدرة وانكانت مؤثرة علىسدل الوحوب لزم كونه تمالي مؤثرا بالاعاب لابالاختمار وذلك باطلوأ بضا فهدولكونه موصوفا بالقدرة الزمان بكون تأثيره عملي سيمل العجة ولكونه موعدوفا بهذه الصفة الزم ان الكون تأثيره على سيل الوجوب فلزم ان مكون المؤثر الواحد مؤثراعلى سدل الصحةوعلى سل الوحوب معاوهو محال وأدمناان كانت القدرة صالحة للتأثير لمعتنع وقوع لخلوقات بالقدرة وحينئذ لاعكن الاستدلال عدوث الخلوقات على هذه الصفة واناله تدكن القدرة صالحة للتأثيرو جسان لاتهون القدارة وهدو عال أبصافهذا التعلق انكان قدعالزممن قدمه قددم

الاثر أوحال عدمه والاول ماطل لاستحالة الحادالمو حود والثاني ماطل لان حال العدم لاأثر له ولا ولاتأثيراه لانالتأثيران كانعين حصول الاترعن المؤتر فيث لاأثر فلاتأثير وان كانمغا برافاله كالم فيها كالكلام في الأول وثالثهاأن المؤثر اماأن المون تأثيره في الماهمة أوفى الوحود أوفى اتصاف الماهمة بالوحود والاول محال لانكل ما بالغير بلزم عدمه عندعدم ذلك الغير فلو كان كون السواد سوادا بالغبر لزم أن لا يكون السواد سواد اعتدعدم ذلك الغبروهذ امحال لان السواد يستحمل أن يصمر غدرالسوادلا بقال نحن لانقول السوادمع كونه سوادا دصدر موصوفا بأنه لمس سواد مل نقول بفني المسواد ولارنف لانانقول اذاقلنا مفني السواد فهدده قضمة والكل فضمة موضوع ومجول لاعطلة والموضوع لامدمن تقرره حال المكاعصول ذلك الحمول أوسلمه عنه فاذاقلنا السوادفني فالموضوع هوالسواد فلامدأن بكون السوادمة قرراحال ذلك الفناءوان كان الفاني هوالسواد أدضا لزمأن مكون السوادمة قررافي همذه الحالة فبلزم عندصدق قولناالسواد معدوم كون السوادمة قرر أوغ مرمتقرر وأماانقها المؤثر أثر في الوحود فذلك محال والالزم أن لارمق الوحود وجودا عند فرض عدم ذلك التأثير وهومحال على مامر وأماالثالث وهو أن بقال المؤثر أثر في موصوفية الماهمة بالوحود فنقول أولالا يحوزأن تكون موصوفمة الماهمة بالوحود أمراوجودما لانها بتقديرا نتكون أمراوجوديا لمتكن حوهراقاع امداته مل تكون صفة لا عدمة فالزم موصوفية الماهمة بهازا أدة علمه ولزم التسلسل واذالم تدكن الموصوفية أمرا ثموتهااستحال حعلها اثرا للوثر أصلائم بتقدير أن تمكون أمراثم وتمااستحال استنادهاالى المؤثر لان المؤثر اماأن يؤثرني ماهمته أوفى وجوده و بعود التقسم المتقدم واذا ثبت انه لا يحو زاستنادالاهمة والوجود وانتساب أحدها الى الآخرالي المؤثر كانت الموصوفية بالوجود غندة عن المؤثر فثبت أن القول بالتأثير باطل ورابعها أنه لو افتقرتر حج أحدطر في المكن على الآخ الى المرجع لافتقر رجان العدم على الوجود الى المرجع الكن ذلك عال لان المرجع مؤثر ف الترجيم والمؤثر لابدله من أثروالعدم نفي محض فيستحيل استناده الى المؤثر فان قلت علة العدم عدم الملة قلت هذاخطألانه العلمة مماقضة للاعلمة التي هي عدم فالعلمة ثموتمة فالموصوف ما فامت والافالعدوم موصوف بالو جودوهو محال ولان العدم لاغمز فيه ولاتعددولاهو به فيستحمل جعل دعضه علة والمعض معلولاوالحواب انتلك القصمة مديهمة والتفاوت سنهاو سنسائر المديهمات محلف العقل وانحاولناالبرهان قلناالمكن مالم يحبله يوجد وذلك الوجو بالمحصل بعدان لم بكن كان وصفاو حودياو يستدعى موصوفامو حوداولس هوذلك الممكن لاسقمل وحوده معدوم فلامدمن شي آخر يعرض ذلك الوجو بالمالنسمة الىذلك الممكن وذلك هوالا ثر (أما المعارضة الأولى) فدفوعة لانذلك التقسيم قديتوجه فيمايعلمو جوده بالصرورة كالوقيل لوكنت أنامو جوداف هذه الساعة لكانكوني فهااماأن كون عدمياوه ومحال لانه نقمض اللاكون فيهاوه وعدمي ونقمض العدم ثموتأو مكون ثموتم اوهواماء بن الذات فملزم أن لاتمق الذات عند دمالا يمق حصوله في تلك الساعة أوزائد اعلمه فمكون ذلك الزائد حاصلا في تلك الساعة ولزم التسلسل ولم كان حصوله ى هذه الساعة يفضي الى هذه الاقسام الماطلة وحب أن لا يكون له حصول في هذه الساعة فظهر أن هذا التقسيم منطل للمديمات (وأما المعارضة الثانمة) فه مي كذلك أيضا لانه أحداث فان كان في محل المحدد كن لانزاع في الحدوث والمقسم الذي ذكرة ومد نعه لانه يقال أن حدث هذا الصوت مثلافاماأ نيكون حدوثه حال وجوده أوجال عدمه فانه حدث حال عدمه وجوده فقد وحدالموجود وانددث حال عدمه فقدو جدعندعدمه فظهران هذا التقسيم مطل لضرور مات (وأما المعارضة

الخياوق وان كان محدثا افتقرالى خلق آخولزم التسلسل واحتج القائلون ماثمات هـ ندمالصـ فقان قالوانعلم انه تعالى قادرعلى خلية الشموس والاقار الكثيرة في هذا العالم الكثيه ماخلقها فصدق هذا النفي والاثمات مدل على الفرق من كونه تعالى قادراو سن كوفه خالقا ع نقول هدا الخلق امان بكون عبن الخلوق واماان كرون صفة فاعدنات الله تمالى تقنفى وحودهذا الخاوق والاول داطل لانالعقل بقول اغا وحدهذا الخلوق لانالله تعالى خلقه فمعلل و حود المخاوق متخلمق الله تعالى الماه فاوكان هـ ندا التخليق عن وحودذلك الخاوق الكان قولنااغاو حدذلك المخلوق ماذن الله تعالى خلقه حارما محرى قولنا اغما وحدذلك المخلوق انفسه ومعاوم انه باطل لانه أو وحد لنفسه لامتنع وحوده باعاد الله تعالى وذلك وحبنن الصانع ولان كونه تعالى خالقاصفةله والخاوق امس صفدله وذلك بوحب التغاير ولما العالم هذا القسم ثدت ان كونه تعالى خالقالدلك المخلوق مغام الذلك المخلوق وهذه لاعاتعمقة

الثالثة) فهي أيضا كذلك لا فه يقال له ان حدث هذا الصوت الكان الحادث أما الماهية أوالوجود أو موصوفية الماهية أوالوجود أو موصوفية الماهية بالوجود أو موصوفية المالة فقدانقلب ماليس بوجود وجود او كذا الثالث فظهران هذا التقسيم مبطل للسديمات وهنا اشكال وهوان للقادمين في المديهمات أن يقولوا لما عزم عن القدح في مقدمات هذا التقسيم معانكم علم ان نتيجة باطلة لزم منه تطرق القدح الى المديميات (وأما المهارضة الرابعة) فدفوعة لان العدم نفي محض في مستميل وصفه بالرجم ان فلاجوران يكون في مستميل وصفه بالرجم ان فلاج م اليفتقر الى مرجع (١) ومسئلة كالمكن الداته الا بحوران يكون

(١) أقول التفاوت بين قولنارجع أحد المتساويين بكون لمرجع وبين قولما الواحد نصف الاثنين بدل على تطرق الاحتمال الى الاول فلا بكون تعيينا تاماليس بصحيح لأن التفاوت عكن ان مكون دسيت التفاوت في تصور الحكوم عليه والمحكوم به دون الحكم اما في الحكم نفسه فلا يتفاوت كاذكر هوأدضاني المواب وأمااقامة مرهانه على ذلك المراضرورى فلمس شي لأن وجوب المكن المقتضى لوجودا الوصوف به لاعكن ان يكون قاعًاء وتره لانه وصف للمكن و وصف الشي يستحدل ان رهوم بغيره والقائم بالمؤثران كاذ ولامدمنه فهوا يحاب لاالوجوب والمحق انذلك الوجوب أمرعق لي كسائر الصفات وبكون قائما بالمنصور من المكن عندال محدوثه وأقول من رأى ان البرهان الذي أقامه منى على حكم هوقوله الممكن مالم يحبله و جدوهذا القضمة لايصم الحدكم فيها الااذاعلم ان كل مسبب فلهسدت وفي قولنا ترج أحدالةساوس يحتاج الى مرج هذا العني بعمفه مو حودوا كن بعمارة أخرى فاذاالبرهان الذى أقامه مبنى على مايتضمنه الحكم المديه ي المذكور الذى عدل عند الى ذلك البرهان فقد وضع من ذلك ان ذلك المرهان فضل فعر عمر عماج اليه وأما المعارضة الاولى فالمؤثر بقالمذكورة فهاأمراضافي شتف العقل عندتهقل صدورالامرعن المؤشرفان تعمقل ذلك يقتضي شوت أمرفي العقل هوالمؤثرية كمافى سائر الاضافيات وعدم مطابقته للخارج لايقتضي كونه جهلافان ذلك اغاركون جهلااذاحكم شوته فى الخارج ولم يثبت فى الخارج اعتقاد كون العالم قدعام ع كونه ليس بقديم الذى عشل مدفى المهل مدل على ماذ كرنالاعلى ماأو رده في مشاله وعدم مطابقته لا يقتضى أديناان لا مكون شي مؤثر اأصلا كاقال بل اذاحكم بنموته في ألعقل فقط فطارقته شموته في العقل دون الخارج وقوله الوثر به صفة قدل الاذهان وصفة الشي يستحمل قمامها بغديره فوابه ان كون الشي محمث أوعقله عافل حصل لعقله اضافة لذلك الشئ الى غيره هو الحاصدل قبل الاذهان لاالذي محصل في العقل فان ذلك يستحيل ان يحصل قدل وجود المقل وأماقوله الاأن قال الوحود فى الذهن هو العلم بالمؤثر ية الكن ذلك لا مفدلما تقدم فعوامه الصحيم ان المؤثر بةغد مرالعلم بالمؤثر بةمع كونهما ثابت في العقل لاما أحال علمه فنما تقدم والقول في راقى كالمه في فسادكون المؤثر يه شموتمة ظاهرها ذكرناوأما حته على ان المؤثر به فاسته لانها نقيض اللامؤثر به فقد مر سان فسادها واستدلاله بتحدد المؤثرية على كونها شوتمة لا يقتضى كونهما شموته الافي العقل كمافي سائر الاضافات وقوله في الجواب ان مثل هـ ذه التقسيمات مبطل للمديهات كالذاقيل كوني في هذه الساعة اما أن يكون ثابتا أو لايكون الى آخ كال ١ ١ ١ ١ مس كاقاله لاذالكون في الزمان أمرعة لى معرض المذكون مشروط لوجود الزمان المتعلق به ونعني كون المتكون بحيث يصلح ان يعرض له ذلك عقد فناء الزماد ولا يقسلسل ولا يلزم منه ماسطل المديمات \* وأما المعارضة الثانية قسمة التأثير مانه عصل اما في حال و حود الاثر أوفى حال عدمه وها باطلان فليس كذلك لانه ان أراد مال وجود الاثر زمان وجوده فليس بستحيل ان يؤثر لؤثر في الاثر في زمان وجود الاثر لان العلة مع معلوط الكون هذه الصفة وان أراد به مغامرته المؤثر للأثر

أحدطرفه أولى من الآخر لانه مع تلك الاولوية اما أن عكن طويان الطرف الآخر أولا عكن فان أمكن فاما أن يكون طريان الطرف المريد فاما أن يكون طريان المدينة والمحتمدة في وقاء الطرف الراجع بل لاندمعها من عدم سبب الطرف المرجوح وان كان لا اسبب فقد وقع الممكن الموجود لا العلمة وهذا محال لان الحد التساوين أقوى من المرجوح وأيا امتنع الوقوع حال التساوى فلأن عتم عال المرجوح من المرجوح كان الراجع واحما والمرجوح عتنعا (١) ومسئلة في رجحان الممكن لذاته مسموق توجوب وملحوق توجوب اما السابق فلانه ما أم يترجع صدوره عنه لم يوجد وقد دالناعلى أن الراجع لا عصل الامع الوجوب واما

الذاتمة فذلك مستحمل واعا يؤثر فيهلاس حمث هومو جودولامن حمث هومعدوم وبعض المتكاهين يقولون المؤثر بؤثر حال حدوث الاثرفان الست عال الوحود ولاعال العدم وقوله في الحواب ان هذه القسمة ممطلة للضرور مات ماطل ودال على تحمره في أمثال هذه المواضع وقد عكن ان مقال فمه مارةول المتأخ ون من المتسكلمين الدن رقولون عقارنة الملة والمملول في الزمان فأنهم رقولون الذي يوحد فى الآن الثاني بصدرمن موحده في الآن الذي قمله فمكون التأثير سابقاعلى الاثر بآنو بقع مالقماس الى ما يحصل بعده سواء كان الاثر مو حود افي ذلك الآن بدأ ثمر آخ أومعد وماو بكون الاثر في آن التأثير غرمو جودوفي الآن الذي يصمره وجود الاركمون مقارنا للعدم وأمافي المعارضة الثالثة فقوله تأثير المؤثرامافي الماهية أوفى الوجود أوفى اتصاف الماهمة بالوجود يحاب عنه مانه في الماهمة قوله ذلك محاليلان كون السواد سوادا بالغبر بوجب ان لامكون السواد سواداعمد عدم الغبر جوامه انه اذافرض السوادو جب سواديته يسب العرض وحو بالاحقا مترتماعلى الفرض ومعذلك الوحوب عتنع تأثير المؤثر فيه فانه بكون الحادالمافرض موحودا اماقدل فرضه سوادا فممكن ان يوجد المؤثر السواد على سدرل الوجوب و مكون ذلك الوجوب سابقاعلى وحوده وقد دوردالفرق بن الوجود ف المنطق وهذه مغالطة من جهة اللفظ المشترك لان الوجوب مدل على المعنيين بالشركة اللفظمة وأدصا اذاقلما فنى السواد معناه ان السواد الحاصل في زمان المس محاصل في زمان بعده و بكون حل غيرا لحاصل على المتصورمه لاعلى الموحود الدارجى فأن الوضع والحل مكونان في العقول ولا يكونان في الدارج أصلا وهكذا القول في حصول الوجودمن موجده وان قيل تأثير المؤثر في جعل الماهمة بالوجود كاهو رأى الفائلين بان المعدوم شئ لم يتعلق ذلك عوصوفه قالماهمة بالوحود لانذلك أمراضا في محصل بعد اتصافها به والمرادمن تأثيرا لمؤثر هوضم الماهية الى الوجودولا بلزم ماذكرهمن المحال وظهرمن قوله في الجواب عن هذه المهارضة خمطه وتحمره وقدحه اسمب ذلك تارة في النظريات و تارة في المديهمات وأما المعارضة الرابعة فقوله افتقار العدم الىمر جع عال لان العدم نفي محض لمس بشي لان عدم المكن المتساوى الطرفين امس نفيامحضاوتساوى طرفى وحوده وعدمه لايكون الافى العقل ارحج لايكون الاعقلما وعدم العلة ايس سفني محض وهو تكني في الترجيح المقلي ولكونه ممتازاعي عدم المعلول في العقل يحوز ان يملل هذا المدم بذلك العدم في العقل وقوله العلمة مناقضة للإعلمة الى آخره فقدم وجه الغلط فيه وجوابه عن هذه المعارضة لمس محواب عنهاانما هوتاً كيد للعارضة

(١) أقول ماذكره يقتضى نفى الاولوية مطلقا ولقائل أن يقول طرف الاولى يكون أكثر وقوعا وأشد عندا لوقوع أو أقل شرط اللوقوع وأنت ما أبطلت ذلك وقد قيل في رجحان العدم في الموجود ات الغدير القارة كالصوت والمركفان العدم لولم يكن أولى بهالم ازعليها البقاء وأجيب عنه بان كالامنافي الممكن لذا ته لافي المتنع بغيره و بقاء الغير القارة محتنع اغيره

﴿ السَّمْلُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلُكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ م الكارم صفة مفايرة لهذه المروف والاصدوات والدامل علىه وهوان الالفاظ الدالة عيلى الامر مختلفة عسب احتلاف اللغات وحقيقة الامر ماهية واحدة فوجب التغاير وأرضا اللفظ الذي مفدل الامر اغانفيدهلاحل الوضع والاصطلاح وكون الامر أمراماهمة ذاتمية لاعكن تغيرها يستغير الاوضاع فوحب المغارفشتان الاعرماهمة قائمة بالنو يعبر عنهامالعمارات المختلفةاذا ثبت هذافنقول تلك الماهمة الستعمارة عسن ارادة المأمور به لانه تعالى أمر الكافر بالاعمان وسنقم المراهسين المقسدة على انه أعالى عتنع انر مد الاعان من الكانرفوحدناههنائموت الامر مدون الارادة فوحب لتغارفشت ان الامروالفي ده اني حقيقية فاعدينهوس المتكلمين ويعبرعنها بالفاظ مختلفة

والمسئلة السادسة عشر كالام الله تعالى قديم و بدل علمه المنقول والمعقول أما المنقول فقولة عالى (لله الامر لله من قمل ومن دعل المرابعة على الاشهاء فاو كان أمر الله محاوفا

لزم حصول الاعرمن ومال نفسمه وهوعال والناني قوله تعالى (ألالهائلية والامر) من دمن اللق و بين الامر فوجب ان لاركون الام داخيلافي الله والثالث مارويعن الذي صلى الله علمه وسل انه كان قول أعود تكامات الله المامات فوصف كمات الته تعالى بالتمام والمحدث لامكون عاما والرادعان الكلام من صفات الكلال فاو كان محدثا الكانت ذاته خالمة عن صفات الكال قيل حددوثه والحالى عن الكالناقص وذلك على الله محال والحامس اناديناان كونه تعالى آمر اوناهمامن صفات الكال ولاعكنان ركم ونذلك عين هذه العمارات اللالدوان تركون صفات تدل علماهذه العمارات فاوكانت تلك العيفات طادنة إن انتكون ذاته علالحوادث وهومال والسادس انالكام لو كانحادثا اكان اماان رقوم مذات الله تمالى أو بغيره أولايقومعجل فلوقام بذات الله تعالى لزم كونه عد للحوادث وهومحال وان قام بغيره فهوأ بصافحال لافه الو حاز ان مكرن متكما

بكارمقائم بغيره لازان

اللاحق فلأن وجوده بنافي عدمه في كان منافي الامكان عدمه في كان مستناز ما الوحود واعلمان شما من الممكنات لا بنفك عن هذي الوجو بين لكنه ما خارجان لاداخلان (۱) في مسئلة كاعلة الحاجة المحالة المؤثر الامكان لا الحدوث لان الحدوث كمفهة في وجود الحيادث فيكون مناخراعت والوجود منافز عن تأثير القادر فيه المنافز عن احتماحه المهدة وكانت هي الامكان لزم احتماح هي الحدوث لزم تأخير الشيء نفسه عمرا تساحت على المنافز والعدم نفي محض فلا يكون أثر العدم الممكن الى المؤثر والعدم نفي محض فلا يكون أثر والحواب ما قدر ان على المؤثر وهو محاللان النائم وسستدعى حصول الاثر والعدم نفي محض فلا يكون أثر والمواب ما قدر ان على المؤثر لا نافق المكن عدم العلمة وفيه ما فيه ورى اللزوم الما همة الممكن وهي أمد الحقال ولا يمان المؤثر لا نافق ول هذه الا ولو يه المغنية عن المرجع ان كانت عاصلة على المؤثر لا نافق ول هذه الا ولو يه المغنية عن المرجع ان كانت عاصلة على المؤثر الى المؤثر حال الحدوث والا فهو أمر حديد المنافز المنافز

(۱) أقول قدمر تقريره في الوجهين والفرق بمنه ما فيما منى ولما كان الممكن لذاته لا ينفل عن الوجود أوعن الملم فهولا دنفك كل واحد من حالمه عن هدين لوجو بين لوجوده أوله دمه ولا يقتضي شأمنهما كالا يقتضي أحد الطرفين لذاته وهومه في قوله الكنهما خارجان لا داخلان أقول الحدوث هو كون الوجود مسموقا بالعدم فهوللوجود الموصوف به والصفة متأخرة بالطمع عن موصوفها والوجود الموصوف به والمحتماح الاثر سناخر عن احتماح الاثر المه في الوجود تأخيرا بالطمع واحتماح الاثر سناخر عن احتماح الاثر المه في الوجود تأخيرا بالطمع واحتماح الاثر سناخر عن احتماح الاثر المه في الوجود تأخيرا بالطمع واحتماح الاثر سناخر عن المتمال المحاف المناف المناف ولا يقتم المناف المناف ولا المناف ولا المناف المناف

٣) أقول القول أن المكن حال بقائه محتاج الى المؤثر هوقول الديجاء والمتأخر بن من المتكامين بعض منهم بفرقون بين الموجد و بين الموقى والاعتراض بان المؤثر حال المقاء اما ان يكون له في الاثر تأم لا يشتمل على غلط فان المؤثر في المقاء لا يكون له أثر المتقاء حال العدم وتحصيل الحاصل المائزم منه والمتق الدائرة و يفيد المقاء بعد الاحداث وقوله وان كان أمر احديدا كان المؤثر مؤثر افي الجديد في الماق جوابه نع تأثيره بعد الاحداث في أمر جديده والمتقاء فان مقير الاحداث فهومو قرق أمر حديد بل دعاء الاثر

له حوداماان كمون قدعا أوحد شاأما القدح فهولا أول لوجوده وهوالله سجانه وتعالى والمحدث مالوحود أول وهوماعداه فألت الفلاسفة مفهوم قولنا كان الله في الازل موجودا اماان مكون عدسما أووحود باوالاول ماطل والالكان قولناما كانمو حودافي الازل تموتما فيكون المعدوم موصوفا بالوصف الوجودى وهومال فثمت ان ذلك المفهوم وحودى وهواماان مكون عين الله تعالى أوغدره والاول محاللان كونه في الازل غبر حاصل الآن والالكان الآن هو الازل وكل ماوحد الآز وجد في الازل هذاخلف الكن ذاته حاصلة الآن فكونه في الازل أمرزائد على ذاته وذلك الامركان موحود افي الازل وقد كانف الازل مع الله تعالى غبره تهذلك الفبرهوالذى يلحقه منى كانو وكون لذاته وذلك هوالزمان والزمان موجود في الاول قال المتكلمون معني كون الله تعالى قدعا الاوقد رناأ زمنية لاأول ها الكان الله تعالى موحودامعها بأسرها وعايقر رذلك انالوا عتبرنا الزمان في ماهمة المدوث والقدم الكن ذلك الزمان اماان كمون قدعا أوحاد ثافان كان قدعام عانه ليسله زمان آخر فقد صارالقدم معقولا من غمراعتمار الزمان واذاعقل ذاك في موضع فلمه قل ذلك في كل موضع وان كان حادثا لم يعتبر في حدوثه زمان آخرلاستحالة ان كون للزمان زمان آخر واذاعقل الحدوث في نفس الزمان من غيراعتمار زمان فلمعقل مثله في سائر المواضع (١) وخواص القدم والمحدث مسئلة ١ اتفق المتكامون على ان القدم يستحيل اسناده الى الماعل واتفقت الفلاسفة على انه غير ممتنع زمانافات المالم قدم عندهم زمانا معانه فعل الله تعالى وعندى ان الخلاف في هذا المقام لفظى لان المتكامين لم عنهوا اسناد القديم الى المؤثر الموجب لذات ولذلك زعوامشتوالاال مناان عالمية الله تعالى وعلمة دعان مع ان العالمية عللة بالعلو زهمأ وهاشم ان العالمة والقادر به والمسية والموجودية معالمة كالة خامسة مع ان الكل قديم وزعمأ بوالحسين ان العالمية حالة معللة بالذات وهؤلاءوان كانواعتنعون عن اطلاق أفظ التديم عني هذه الاحوال لكنهم يعطون المعنى في المقمقة (٦) وأما الفلاسفة فانهم اغاجوز والسماد العالم الى

لمقاءالمؤثرايس بشئ لانالمقاءالمستفادمن المؤثر أمر جديد لولاه الكان الاثر عالايمق المناف المنافرة المست عديدة ولذلك كان من المسوات أن بقول وهوالله وصفاته وفي المحدث بقول وهوماعد الهوعد اصفاته والشهد التي أوردها المسوات أن بقول وهوالله وست بشئ فانه قال كان الله مو جودا في الازل صفة ثموتم الان محدث ما كان كذلك ولو كان المنقدض ثموتما المائلة المعدوم موصوفا بصدفة ثموتم القول قد مرما في هده الطريقة من الغط وأيضا بقتصى كان الله موجودا في الازل ما كان الله موجودا في الازل وهوقضية ولا يكون شئ من المعدومات موصوفا بهذه الصفة وان جعل بازائه شئاكان معدوما موجودا في الازل حتى بصد مرف المعدومات موصوفا بانه لم يكن في الازل لم تسكن هذه القضية نقيضا للاولى لمخالف موضوعهما وان أداد بذلك أن الكون واللاكون مجول المناقضات والكون مجول على الله والموالا كون مجول على الله والدكام على مثل برنيش من المناقضة والمناقضة والمناقضات المناقضة كون الله قدما الماؤة دينا أرمنة لانها به لما الكان الله معها كلام لم يتنشمه والمناقضة والمناق

(٢) أقول أعاده ما المتكامون الى أن القديم يستعبل استفاده الى الفاعل لا اقوط معلد الحاجة

ركون منح كاء حركة قاعة بغسره وساكنا بسكون قاعم مغرم وهو محال وان وحدذلك الكارم لافي عل فهو باطل بالاتفاق واحتموا على إن كارمه مخساوق و حوه أحد هاان حصول الامر والفري من غدير حضور المأمور والمنحى عمثوحنونوهوعلىالته محال الثانيانه تعالى ادا أمرز يدا بالصلاة فاذا أداها لمسق ذلك الأمر وماثمت عدمه امتنع قدمه الثالث نالنسخ في الاوامروالنواهي حائز وماثبت زواله استنع قدمه الرابع انقوله تعالى (اناأرسلام نوط \* وانا أنزلناه في لملة القدر) أخمار عنالماضي وهذااغايمع ان لو كان الخدر عنه سابقا على المرواو كان الحدر موجودا فى الازل الكان الازلى مسموقا نغيره وهو محال والحواسان كل ماذكرتم فى الامر والنعى معارض بالعدارفانالله تعالى لو كانعالما في الازل بان المالم موحود الكان ذلك جه الاولو كانعالما مانه سعدت فاذ أو حداده وحب أن يزول العلم الاول فينتذبلزم عدم القددع وبالخسل فعمسهماذكروه من الشبات معارض

﴿ المسملة السادعة عسر قالت المنابلة كالماللة تعالى اس الاالمروف والاصوات وهي قدعة أزلمة وأطمق المقلاء على أن الذى قالوه حدلات ورمات مُ الذي يدلعدلي بطلانه وجهان الوحه الاول انه اماان ما الله تكلم عدا الله المر وف دفعة واحداة أوعلى التعاقب فانكان الاولل عصل مناهده الكمات التي نسععها لان التي نسمعها حوف متعاقمية فينقد لابكون هذا القرآن المسموع قدعا وان كان الثاني فالاول الم انقضى كن محدثا لان مائمت عدمه اهتنع قدمه والثاني لماحصل دعمد عدمه كانحادثاوالوحمه الث ني أن هـ نده الحروف والاصوات قائمة بألسنتنا وحلوقنا فلوكانت هدده المروف والاصوات نفس صفة الله تعالى لزمأن تكون صفة الله وكلته حالة فيذات كلأحدمن الماس مران النصارى لماأثنتوا حلول كله الله تعالى في عسى علمهالسلام وحده كفرهم جهور المسلمن

فالذى شت د ذا الحاول في

حق كل أحد من الناس

الدارى تعالى المنه عندهم مو حسب الذات في لواعتقد وافيه كونه فاعلا بالاختيار المحاور واكونه مو حدالها الم القدم فظهر من هذا الفاق الكل على جواز اسنادا لقدم الماه الموجب القدم وامتناع اسناده الى المختار (۱) ومسئلة كوله السنة رضى القدع في المتحدم أثبتوا القدماء وهي ذات الله سحاله وتعالى وصفاته والمعتزلة بالغوافي انكاره المكمم قالوابه في المعنى لائم قالوا اللحوال المحسدة المذكرة وأما القول المحتول المعالدات فعلى هذا الثانت في الازل أموركثيرة ولا معنى القديم الاذلاق وأما القول المحتول والمحتول المحتول المحتول والمحتول والمح

هوالدوث فان هذا القول يختص بمعضهم كامراكن لقولهم بان ماسوى الله تعالى وصفاته محدث ولاحوال التي ذكرها عند مشته المست عوجودة ولا معدومة فلا يوصف بالقدم على ماذكره وفي تفسير القدم عالا أول لوجود والا أن تغيرا المفسير وتقول القدم مالا أول لشوته على أن الوجود والشوت عند معتراد فان الكنه نقول ههنا ما قال المتكلمون ولمس عند بعضهم معناها واحداوا بولشي والشوت عند يعضهم معناها واحداوا بوليس من لا يقول بالحال للكنه يقول العلم صفة شة قدعة معللة بالذات وأما أسحاب أبي الحسن الاشعرى فيقولون يصفات قدعة لكنهم يقولون لاهى الذات ولاغد يرها فلذلك لا يطلمون المعلولية عليها والحق في أن جيعهم اعطوامعنى القديم في الحقيقة على هذه الصفات معه فان إبائهم عن اطلاق لفظ القديم عليه المسر بحقيق

(۱) أقول اختلفوا أيضافي معنى الاختمار فان الفلاسفة يطلقون أسم الختار على الله تمالى ولكن لا بالمه في الدى يفسر المتكامون الاختمار به وذلك انهم يقولون بوجوب صدور الفعل عند متمالى داغما والمتكامون ينفون دوام الصدور عنه و يقول بعضم جوب الصدور نظرا الى قدرته وارادته و ينفى بعضهم و جوب الصدور عنه أصلاو يقولون انه تعالى يختار أحد الطرفين المتساويين على الآخر لالمرجح

(7) أقول أهل السنة الايعترفون باثمات القدماء لان القدماء عن أشياء متفايرة كل واحد منهاقديم وهدم لا يقولون بالتفاير الافي الدوات اما في الصدفات ولا يقولون بالتفاير ولا في الصدفات مع الذوات على ماذهب المه أبوالدسن الاشعرى والمعتزلة يفرقون بين الشوت والوجود ولا يقولون بوجود القدماء والاحوال الخسسة هوقول أبي هاشم وحده فانه على القادر يفوا لحيمة بحالة حامسة هي الالحمة وللساين أدلة على نفى القدماء منها بمان ان كل مكن محدث وذلك بدل على حدوث ما سوى الله تفالى وأما بدل التمان على مكن عدوث المتناع التمان على التمان ان كل مكن عدت وذلك بدل الانهم غيرقادرين لان امتناع التمان عام أما الادلة السمومة في كثيرة

صر يدي الفطرة بامتناع ارتفاعه والفضاء كذلك لانه لوارتفعت بما يقيت المهات متمزة يحسب الاسارات وذلك غيرمعقول (1) و مسئلة كزعم عبدالله بن سعيد مناأن القدم صفة و رعت الكرامية ان الحدوث صفة وها باطلان لان القدم لو كان صفة الكانت قدعة والحدوث لو كان صفة الكانت عادثة ولا الحدوث صفة وها باطلان لان القدم لو كان صفة الكانت قدعة والدوث هو مدة أما المادة فلان المحدث مسموق بالامكان فهو صفة و حودية مغايرة لحجة اقتدارا لقادر عليه موقوفة على كونها فلان المحدث مسموق بالامكان فهو صفة و حودية مغايرة لحجة اقتدارا لقادر عليه موقوفة على كونها صفة مو حودة وهي سابقة على و جودا لمكن في سيئلة المعدوم (٣) وأما المدة فقالوا كل محدث فعدمه قبل و حوده فتاك القملية ليست نفس العدم فان العدم قبل كالعدم بعدوليس القبل بعدوهي صفة و حودية فتستدعي موصوفا موجود افقيل ذلك الحادث شيئة موجود في القدام على و حوده بالزمان ولكن تقدم على والحودية في القدام كل و الحديث أخراء الزمان على وحوده بالزمان ولكن تقدم الماري تعالى على هذا الجزء من الزمان مان في المران على القدام ولكن القدام المران على المنان في القدام ولكن القدام المان في المكنات على القدام المان ودوده بالزمان ولكن تقدم على المكنات على القدام المكنات على وفقول الحال قديم ونسيدالته والمحل الماران يقتصي الحال و حودالحل ثم تصير نفسه رأى المكنات على وفقول الحال قديم ونسيدالته والمحل الماران يقتضي الحال و حودالحل ثم تصير نفسه رأى المستملة و فنقول الحال قديم ونسيدالته والمحل الماران يقتضي الحال و حودالحل ثم تصير نفسه والمحل الماران يقتضي الحال و حودالحل ثم تصير نفسه والمحل الماران يقتضي الحال و حودالحل ثم تصير نفسه والمحل الماران يقتضي المالة و حودالحل ألمان ولكن الماران ولكن الماران يقتضي الماران يقتضي الحال و حودالحل على الماران يقتص المحدود المحدو

(۱) أقول هذه حكاية مذهبهم وما يصلح لان تكون دلائلهم علمه ومال ابن زكر باالطبيب الرازى الى ذلك المذهب وعلى في ما يا المارى الى ذلك المذهب وعلى في مكتابا موسوما بالقول في القدماء الخسة وسُماتي القول في كل واحدمنها

(٢) أقول لا يلزم على عبد الله بن سعيد شي لانه يقول كل ماليس القدم داخلافي مفهومه فاذا وصف بالقدم احتيج الى صفة زائدة عليه هي القدم وأما العدم فلا يحتاج الكونه لذاته قدع على القدم وأما العدم فلا يحتاج الكونه لذاته قدع على والقدم والمدوث الست عوجودة على مامر فكيف بوصف بالمدوث وطم ان يقولوا الصفات لا توصف بالقدم والمدوث لان الا تصاف مهما من شأن الذوات

(٣) أفول مامرفى مستبلة المعدومان الامكان لا يجوزان ون تابتاه العدم لان الذوات المعدومة عليها التغير والدروج عن الداتية فلا عكن انتتصف بالامكان ثمانه حم بصعة في حجم الثمانية بنانه يقتضى الداه كان المحمول علمه الذي فعيب ان يكون ثابتا وههنالم يحعل الامكان صفة لمعدوم بل الحامكان معدوم الواهكان المحمول علمه الذي فعيب ان يكون ثابتا وهم على المامكان معدوما والمحقدة في هذا الموضع هوان الامكان يقع بالاشتراك اللفظى عندهم على معنين أحدها ما يقابل الامتناع وهوعندهم صفة عقلية بوصف مها كل ماعدا الواجب والممتنع من التصورات ولا ما يقابل الامتناع وهوعندهم صفة عقلية بوصف مها كل ماعدا الواجب والممتنع من التصورات ولا يلزم من اتصاف الماهمة بها كونها مادته والشاني الاستعداد وهوم و جود عندهم معدود في فوعمن الزم و جالى المعاف الماهمة والمادة والشاني الاستعداد وهوم و جود عندهم معدود في فوعمن المروج الى العقل فعياج لامحالة قسل المروج الى العمل وهو المادة وهذا العث معهم محب ان يكون في اثبات ذلك العرض ونفيه

(ع)أقول انهم بقولون القبلمة والمعدية الحفان الزمان الداتة ولغير الزمان بسبب الزمان والوجود والعدم لما لمدخل الزمان في مفهو مهما احتاجافي صبرورتهما بعد وقبل الى زمان أما أخراء الزمان فلا تحتاج الى غيراً نفسها ولا العدم بالقياس اليهافي كونها بعد أوقبل الى غيرها وأما المارى تعالى وكل ماهو على الزمان أوشرط وجوده في الرمان والمناف والامعام الافي التوهم حيث يقيم الوهم على الزمان الفه الماقالوه هينا

ركون كفره أغلظ من كفر النصارى دكثم واحتدوا على قولم مان كارم الله تعالى هسموعدامل قوله تعالى (وان أحد من الشركين استعارك فأحره حي سمع كارمالله) وهذا مدل على ان كالم الله مسموع فلما دل الدليل على ان كالمالله قدم وحسان تكون هذه المروف المعوعة قدعة والحواب ان المسموع هـ و هـ نا الماقية وكونهامتعاقبة بقتضي انها حدثت دمد انقصاء غيرها وسي كان الامركذلك كان العلاالفر ورى حاصدالا دامتناع كونهاقدعة ﴿ السَّلَّ الثَّامِنةُ عَشْمِ ﴾ قال الا كثر ونامن أهل

والمسئلة النامنة عشر كالسنة كالا كثر ونمن أهل السنة كالرماللة تعالى واحد والمعتبرة أظهر والتحد منه وقالوا الامر والنجي والخبر والاستعمار الكلام من الواحد منه واحدا أمر ونهي واحدة وذلك باطل بالمديمة واعلمان عن الاعلام بحلول العقاب وانعندنا الامرعمارة وكذلك النهي وأما الاستفهام فيرجم حاصل جيم

الاقسامالي الاخسار وكما لاعتناعان بكون العلم المشرة على بالاشداء المشرة في كذلك لاعتناعان يكون المشرا واحد خبرا عن الاشاء المشرة

﴿ السَّمَلَةُ النَّاسِعَةُ وَالنَّاسِعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا انه تمالى رقالداته خيلافا للاشدوى لناانه واحب الوحودلذاته والواحسلذاته عننع ان مكون واحمالغبره فهتناج كونه باقدا بالمقاء وأدضا لوكان باقما بالمقاء الكان كون بقائه بقاؤه ان كان لمقاء آخولزم التسلسل وان كان المقاء الذات لزم الدوروان كان لنفسـه فينشد لكون المقاء باقدا انفسه والذات باقية سقاء المقاء فيكان المقاء واجب الوحودلذاته والذات واحمة الوحود لغمره فمنتذ تنقلب الذات صفة والعدفة ذاعا وهوميل

والمسئلة العشرون والمسئلة العشرون والمسئلة العشرون والمدر الدار الدار المدر ا

حالة فيه أوبأن يقتضى الاثر حلول مؤثره فيه وعلى هذين التقديرين لايلزم منه الدور فالحل المنقوم ينفسه المقوم لما يحل فيه يسمى بالموضوع وهوأخص من الحل فمكون عدمه أعممن عدم المحل (١) اذاعرفت هذافنقول المكن اماان بكون في الموضوع وهوالعرض أولا يكون وهوالموهروالموهراماان مكون في المحل وهوالصورةأو بكون محلاوهوالهمولي أومى كمامن الصورة والهمولى وهوالمسم فقط بالاستقراء أولاحالاولامح الولام كمامنه ماوهواماأن بكون متعلقابالاحسام تعلق التديير وهوالنفس أولا مكونوهوالفقل وأماالعرض وهواماأن بقتضى نسمة أوقسمة أولانسمة ولاقسدمة اماالنسمة فسمعة أقسام الاس وهوالمصولف المكانوالتي وهوالصول في الزمان أوفي ظرفه والمضاف وهوالنسمة المتكر رة والماك ويقال له الحدة أيضاوه وكون الشي محاطا بغيره الذى ينتقل بانتقاله وان يفعل وهوالتأث مروان ينفعل وهوالتأثر والوضع وهوالهيئة الحاصلة للجسم بسبب مابين أخرائه من النسب ومايين تلك الاجراء وبين الامورالدارجة عنهامن النسب اما العرض الذي يقتضي القسمة فاماأن بكون محمث منقسم الحائجزاء مشتركة في حدوا حد وهوالكم المتصل أولايشترك في حدوا حد وهوالكم المنقصل أمالمتصل فاماأن تكون الاجزاه المعترضة فممت توحده اواما ان لاركون كذلك فالاول هوالكم المتصل القارالذات وهواماأن بكون ذابعد واحدوهوا لط أوذا بعد من وهوالسطح أوذا ثلاثة أبعاد وهوالمسم الثعلمي وأماالذي لايكون قارالذات فهوالزمان فقط وأماا لمنفصل فهو العدد وأماالعرض الذى لا يقتضى قسمة ولا نسمة فهوالكمف وأقسامه أر بعة أحدها المحسوسات ملغواس الخسمة وثانيها المكنفعات النفسانمة وثالثها التهيؤ اطلمدفع وهوالقوة أولانأثر وهو اللاقونو رابعها الكيفمات المختصة بالكممات اماللتصلة كالاستقامة والانحناء وأماللنفصلة كالاولمة والتركب والتقدم والتأخر (٢) أماللتكامون فقدأنكر واوجود الاعراض النسبية أما الاضافة فلانهالوكانتمو جودة الكانت في على و حلولها في محلها نسمة بين ذاتها و بين ذلك الحدل فكانت

(١) أقول الحيل قابل الحال فلا يكون عندهم فاعلافيه فالقول بان يقتضى الاثر حاول مؤثره فيه غير معقول عندهم والمرادههذا من الحال الذي يكون سببالقوام الحل ههذاه والصورة ومن الحل الهيولي ويريدون بهذا الميان ان امتناع الانف كاك بين ما لاحتياج كل واحدمن ما الى الآخر لا يقتضى الدور والحال الذي لا يتقوم مه محله هو العرض و محله الموضوع

(٦) أقول في قوله أوم كامن الصورة والهدولي وهوا لحسم فقط بالاستقراء فان الحكماء لا يستعملون الاستقراء ههذا ولا يحتاجون المده اليقسمون الجوهرالي الجسم وأخراته والي ما المستقراء ههذا ولا يعتاجون المده الاول بالمادي والقسم الثاني بالمفارق ويقسمون الاول الي نفس المادة والي ما يقومها والي ما يتقوم مها والاول هوالهدولي والشاني هوالصورة وها الاول الي نفس المادة والي ما يقومها والي ما يتقوم مها والاول هوالهدولي والشاني هوالصورة وها النفس وآما المفارق فاما ان يتصرف في الماديات أولا يتصرف وها النفس والعدمة قلو أسماء أنواع المحدف أما الذوع الاول فسمى بالانفع المات والانفع اللاول العدمة قلم وأسماء أنواع المحدف كمرة المعجل وأما النوع الثالث فسمى بالمال والماكمة أمالك فسمى بالمودة والمالة ووالمحدم وأما الذوع المالة والمحدمة والمعارفة والمولاة والمسرفة المعارفة والمعارفة والموالة والمعارفة والمادة والمعارفة وا

غيرذا تهاوذاك الغير أيضا بكون حالا في الحول فيكون حاوله زائداولزم القساسل ولان كل حادث يحدث فان الله تعالى بكون مو حودا معه في ذلك الزمان فاو كانت الك المعينة مقوح وديه لزم حدوث الصفة في ذات الله تعالى ولان الاضافة لو كانت صفة مو جودة ليكان و جودها غيرما هيم ابناء على ان الوجود وصف سي ترك فيه بن كل الموجودات في حودة في كون الشي موجودا قبل نفسه هذا خلف وأما نسمة الشي كى الزمان فاو كانت صفة و جودية ليكان لها نسبة أخرى المد ذلك الزمان ولزم التسلسل في الزمان فاو كانت صفة و جودية ليكان لها نسبة أشي كى الزمان فاو كانت صفة و جودية ليكان لها نسبة أخرى المد ذلك الزمان ولزم التسلسل وكذا القمول لو كان صفة زائدة ليكانت وصوفية الذات ما صفة أخرى ولزم التسلسل (١) أما المديكا وقد القمول لو كان صفة زائدة ليكان توقي النبي فدلا بكون وقوا الرض مثلا أمر حاصل سواء وجد الفرض والاعتمار أولم يوجد وهوايس أمراع دميالان الشي فدلا بكون فوقا ثمر حاصل سواء وجد الفرض والاعتمار أولم يوجد وهوايس أمراع دميا لان الشي فدلا بكون فوقا ثمر حاصل سواء وجد الفرض والاعتمار أولم يوجد وهوايس أمراع دميا لان الشي فدلا بكون فوقا فالفرق مقول بالقماس الى الغير ولان الشي قدلا يكون فوق ثم يصر مرفوقا فالذات بافية في فالمان الفوق مقول بالقماس الى الغير ولان الشي قدلا يكون فوق ثم يصر مرفوقا فالذات بافية في المالين والفوقية غير عاصلة في الحالين والفوق في قول بالقماس الى الغير ولان الشي قدلا يكون فوق ثم يصر مرفوقا فالذات بافية في المالين والفوق في قول بالقماس الى الفير ولان الشي قدماء المتكامين أثنت لقوة هذه الحقيدة ومن حيث الفوق في المنالة في المالين التسلس الى الفير ولان الشي قدماء المتكامين أثن أن القوق هذه الحقيدة والمناس المالية والموقود في المالية والموقود في المالية والموقود في المالية والمولود والمالية والمولود والمول

(١) أقول أو كانت هذه المقولات نسما لكانت أنواعالحنس عال هوالنسمة ولم تكن أجناسا عالمة وهم لا معنون بهاما مدخر لا النسمة في ذا تهامل عامعرض لها النسب الا الاضافة فان مفهومها لنسمة وتستدعى تركرار النسمة وأماكون الاضافة عرضا حالافي محل فحاولها في ذلك المحل لا مكون اضافة الى الاضافة تفرض للحال المحال وللحل الى الحال بعدا لحلول كما تفرض للرأس ولذى الرأس والتحقيق ههناانوجودالاضافة المقمقسة لامكون الافى العقل ولامكون في الحارج الاكونالموجود عيث عدت فالمقلمن تصوره الاضافة فانولادة شخص من شخص أمر موجود في الحارج واذاتصو رهالماقل يعقل ألوه في أحدها و منوه في الآخر ولا لزم التسلسل لان الالوة اذاعرضت الشخصوان كانذلك العروض اضافة أوى المنها لاتكون مابوة أخرى فاذالا تتسلسل الابوة وتلك لاضافة أيضا أمرعقلي ولاتتسلسل لانها تنقطع عددوقوف العقل وهم يقولون اذتله تعالى صفات اضافية كالاول والأخ والخالق والرازق والمدع والصانع وغبرذلك ويلتزمون القول بهذه الصفات غبرالممة الزمانية لله تعالى \* وأماقوله حصول الوحود للا همة اضافة دين ماداهس شي لان الاضافة ههذالمست الأععمى الانضمام ولمس ذلك مانحن فيمه وكون الشئ في الزمان نسمية كون الحسم فالمكان الذى يقول وجوده المتكام وأماالنسمة فمطقها بعد ثموتها وأماا تأثير فليس كل تأثيرمن هـ ذه المقولة بل ير يدون الما ثمر الصادرعن المؤثر في زمان عصرقار الذات كقطم السكين اللهـم فان الخرأين لايقعان في زمان واحد و المشة الحاصلة السكين حين يقال له دوذا يقطع لاقبله ولا بعده هي المعنمة مان يفعل وقس علمه الانفعال والنسمة اغاتمرض للعقل بين القاطع والمقطوع ولانصاف قتضى ان سقل مذاهب الصوم على ما ذهمو الثلا يلحق الناتلين شناعة دسب سوء العقل

(٢) أقول كون الشيء عقلما كفوقيدة السماء بما من كونه فرضيافان تحتيدة السماء رعما يفرض بل العقلى هو الذي يحب ان يحدث في العقل اذا عقل العقل ذلك الشيء كفوتية السماء وأما الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض وان كان محالا والذهن يشتملهما و يحب ان يفهم كل واحد منهما لللا يقع بسما الاشتماه علط

فاما اثبات الحصر فلمدل علمه دايل فوجب التوقف فمه وحب التوقف الملال ونبوت المكال أعظم من أن تحمط بها عقول الشر الماب الحامس في تقدة المكلام في الصفات وفعه مسائل

﴿ المسئلة الأولى ﴾ أطبق أهل السنة على ان الله تعالى يصم أنرى وأنكرت الفلاسفة والممتزلة والكراسة والمحسمة ذلك اماانكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهم وأما انكار الكرامية والحنابلة فلانهم أطمقوا على أنه تعالى لولم ركن جسما وفي سكان لاستمعت رؤسه وأهم المهمات تعمين محل النزاع فنقول الادرا كات ثلاثة مراتب أحددها وهو أصحفها معرفه الشيء لا عسب ذاته بل بواسطة آثاره کم شعرف من وحودالمناء ان مهنامانما ومن وجود النقش ان ههنانقاشا وثانها وهو أوسطها أن نعرف الشئ عسمذاته الخموصة كاذاعرفنا السوادسن حيثهوسواد والساض من حیث هو ساض وثالثهاوهوأ كملها كم اذا أبعرنا بالمين السواد

والمساض فاندم العيقل حازمة أنهيده المرتبة في الكشف والحلاء أكمل من المرتمة المتقدمة اذاعرفت هدنا فنقول أطمق أهل العملم على أنه عكن معرفة الله تعلى الوحه الاول وهل عكن معرفته مالوحهالثاني فمهاختلاف وهل عكن معرفته مالوحه الثالث ععني انه هل عكن أن يحصل للشروع ادراك نسمتهالي ذات الله تعالى كنسبة الابصار الي المصرات في قوة الظهور والملاء هذاهواارادمن قولناانه تصمر وبهالله تعالى أم لا وعندهذا نظهر أن من قال العلم الضروري حاصر المتناعه فهو حاهل مكاروا حج الجهور ن الاصما برأن قالوالا شهل انا نرى الطويل والعريض ولا معدى للطو بلوالعر يض الا حواهرمتألفة في سمت مخصوص وذلك مدل على انالجواهرمرئيةولانزاع أدمناان الالوان مرئمة فشتان محةالرؤ بةحكم مشترك فنه س الحواهر والاعراض والمكالمشترك فمهلاندله من علة مشتركة فيها والمشترك بين الحوهر والعرض أماالمدوث

الاعراض النسبية ولم يحددا فعاللتسلسلات المذكورة فالتزمها واثمت اعراضا لانهامة لهامقوم كل واحد منها بالآخ وقال التكلمون هذا ماطل لان كل عدد موجود فله نصف وفصفه أقل من كله وكل اكان أقل من غبره فهومتناه فنصفه متناه في العدد وكل مانصفه متناه فكه متناه لانهضعف المتناهي قال معمرلانسلمأن كلعددفله نصف بلذلك من خواص العدد المتناهي سلنالكن لمقلت أن كل ماكان أقل من غبره فهومتناه المس ان مقدورات الله تمالى أقل من معاوماته وتصعمف الالف مرارالانهاية الماأقل من تصعيف الالفين مرارا لانهامة لها (١) ونحن نقول عقالفلاسفة على اثبات النسب بقتفى كون المتقدم والمتأخرص فتن موحودتين وذلك محاللان الاضافتين توحدان معاومحلاه الوجدان معافالقمل موجودمع البعد هذاخلف ولانانع كمعلى الموم الماضي في الموم الحاضر بكونه ماضيا والمفهوم من كونه ماض مالمس أمر اسلمالانه صارماضا بعدمالم مكن ماضما فاذا هو دموق ولمس دموته فى الذهن فقط فانالوفرضناعدم الفرض والاعتمار فذلك الموماض في نفسه ولمس عمارة عن نفس ذلك اليوم لانعجين كانحاضرا لمريكن ماضيافيلزم أن يكون وصف كونه ماضماعرضا حقمقما قائما به عالعدمه فيكون الموجود قاءً عالمدوم وهو عال (ع) وأما الوضع وهو كميثة المالوس مثلافان أريديه ماكل واحددمن آخرالسم من الابن وعماسة الغير فلانزاع في ثموته وانعني به أمر وراء ذلك قائم عجموع الاجزاء فهومحال لاستعالة داول الواحد في المحال الكثيرة لايقال لملا يحوزأن يقال انه عرضت لجموع تلك الاجزاه وحدة باعتمارها صارت واحدة وحينشذ لايلزم من قيام هيئه ألوضع بها قيام الواحد بأكترمن الواحد لانانقول لاشكال في كيفية قيام الث الوحدة بها كالاشكال في قيام هيئة الوضع بهافان كان بسبب وحدة أخرى سابقة لزم التسلسل وكذا القول في الملك (٣) اما الكهمات المنصلة فقم للامعنى السطح الانهابة المسم ونهابة الشئ هي أن يفني ذلك الشي وهذا الاركون أمرا وجوديا وكذا القول فى النقطة والخط وأيضا السطح لو كان عرضا عالافى الجسم المقسم فى الجهات

(١) أقول غير المتناهى لا يصبر متناهما بنقصان كل شيء منه والشيء رعا يكون متناهما منجهة غير متناه من وجه فلح مدواص المتناهي من الوجه الاول وخواص غير المتناهي من الوجه الآخر وهذا كتصفيف الااف والالفين مرا والانها به لهافيكون أحد غير المتناهمين نصفا للا خرولا لمزم منه تناهى أحدها

(٢) أقول قد بيناان الاضافة تدعقل عند تصو والمضافين والمتقدم والمتأخر موجودان في التصو و معاولا بلزم ذلك قيام موجود عدوم بل بلزم حدوث معقول متصور وذلك غير محال وقد عرفت ان ذلك ثابت في نفس الامر من غير الفرض وليس بالذهن الصرف

(٣) أقول الحميمة المسماة بالوضع اغاته مل في الاجراء بعد صبرورتها جلة واحدة وكذلك الزاوية والشكل وليس ذلك حلول العرض الواحد في محال كثيرة اغاهو حلول عرض واحد في محل واحد منه منه باعتمار عبرا عتمار وحدته ولم يدل على استفالة ذلك دليل وأما الوحدة فه من التي تجعل المجموع واحدا واذا اعتبر فيه عدم الانقسام بوجه ما مثلا كعشرة فاخ الانقسام بوضو في الموحدة ولا يلزم منه ثموته فان من حيث هي آخاده في أجراء العشرة وقد تقدر والوحدة حين يقال وحدة واحدة ولا يلزم منه ثموته فان موضو عالوحدة الاولى موضو عالوحدة الاولى هوالشيء الذي يقال المنه واحدوموضو عالوحدة الثانية هوالوحدة الاولى واذا لم تقدر الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحمد لمن الوحدات عددوليس قيام الوحدة الموضوع المنافية الم

الثلاثة والمال في الشي الذي يكون كذلك يقسم في الجهات الثلاثة فيكون جسم اهذا خلف (1) وأما الزمان فهومة دارا لمركة عند ارسطاط المسسفة داحتوا على انه لا يحوز أن بكون مو حودا أموراً ولها انه لو كان مو حودا لكان اما أن يكون قار الذات وحدث ذرة قصى الماضي فيكون الحادث الموم حادثا زمان المطوفان هذا خلف أولا بكون قار الذات وحدث ذرة قصى العقل بأن جزأ منه حصل الآن والماضي والآن هوا زمان فيلزم منه وقوع الزمان في الزمان فالوكان المقالم المنافي الزمان في الزمان في الزمان في الزمان فوكان أمرا وحود يالزم النسلسل وهو محال (٢) وثانيها أن الزمان المالمات أولاست قبل أو المال ولا شك أن الماضي والمستقبل معدومان المالمال فهوالآن وهواما أن يكون منقسما أولا يكون فان كان منقسما لم توجد الجزاؤه معافلا يكون الذي فرصناه موجود الموجود المداخلي وان لم يكن منقسما كأن عدم من فقط متنارمة هذا خلف (٣) وثالثها الزمان لو كان موجود المكان واحد الوجود لذاته وقساد من فرض عدمه بعد وجوده وده وداون ورض عدمه بعد وجوده وده وداد المنازم المحال فاذا يكن ورض عدمه بعد وجوده وده والمان فاذا يلزم منادة المنازم الحال فاذا كان فرض عدمه بمنازم المحالة المنازم المحالة المنازم المحالة المحدمة من فرض عدمه والمنازم المحالة والمنازم المحالة والمنازم المحالة والمنازم المحالة المنازم المحالة المنازم المحالة المنازم المحالة المنازم المحالة والمنازم المحالة المنازم المحالة المحدمة والمنازم المحالة المحدمة والمنازم المحالة المحالة المحدمة والمنازم المحالة المحدمة المحدمة الزمان وجوده وذلك محال أن يكون واجمالذاته لان كل جزء منه محادث و ممكن من فرض عدمة الزمان و احباذاته واعالمان المالية المحددة ومكن المحددة و مكن المحددة وعدادة والمحددة والمان فالمالة المالمالية المحددة والمحددة و

(۱) أقول السلطح المس هوفناء الجسم فقط فان الفناء لا يقمل الاشارة الحسية والسطح يقبلها والتحقيق يقتضى ان هناك ثلاثة أمورفناء المجسم في حهة معينة من جهاته ومقدار ذوطول وعرض فقط واضافة تعرض الفناء في قاله بحسب تلك النهاية جسم ذى نهاية والمقدار موجود يسمه يقبل الاشارة والفناء ليس بعدم محض بل عدم أحدا بعاد الجسم وهو شخفه والاضافة عارضة في امتأخرة عنها ور بما يعتبر السطح وحده من حيث هومقدار وذلك موضوع اعلم الهندسة وكذلك الخط والنقطة ولا يلزم من حياول السطح في الجسم انقسامه في المهات الثلاث كانقسام الجسم لان ذلك يكون حكم العرض الساري في محلها وكذلك العرض السارية في محلها وكذلك الوضع وغير ذلك محالا بنقسم بانقسام المحل فهذا هو تقرير يرهم في هذا الموضع

(ع) أقول ان كان الزمان قارالذات لا يكون الخاصر عين المياضى بل يكون مما فى الحسم الذى هو قارالذات ولا يلزم منه ان يكون حومند هموعين الجزء الآخر وأما اذا كان الزمان غير قارالذات ولم يمق خومنه عند حصول خوء آخر فلا يلزم منه ان يكون الزمان لان القملية والمعدية لاج الزمان الداتم المناسلة الزمان الذاتم المناسلة الزمان الذاتم المناسلة الزمان الذاتم المناسلة ا

(٣) أقول الزمان المالماضي والمالمستقيل وليس له قسم هوالآن المالان فصل مشترك من الماضي والمستقبل كالنقطة في العط والماضي الصرف المس معدوم مطلقا الماضي وللمستقبل والمستقبل معدوم في المستقبل معدوم في المستقبل معدوم في المستقبل شيء هو عدمه مطلقا فال السماء معدوم في المستقبل شيء هو عدمه مطلقا فال السماء معدوم في المستقبل المنافقة في المستقبل المنافقة في المستقبل المنافقة في المستقبل المنافقة في المنافقة

اوالو حود والحدوث لايصلح للعلمة لان الحدوث عمارةعن وحود بعدعدم والقد العدعي لايصلح للعلمة فوحب انتكون العلة في الوحسود والله أعالىمو حودفوحسالقول بعدر وبته وهذا عندى ضميفالانه نقال الموهر والعرض مخ الوقان فصعة الخلوقية حكم مشترك سمرما ولالدمن علة مشتركة والمشترك اما الحدوث واما الوحود والحدوث باطل عاد كرعوه فمـق الوح ودفوحان المعم كونه تعالى بخ الوقا وكاان هذا باطل فكذلك ماذكرةوه باطـــلوأدعنا فاناندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والمرودة فصحة الماوسية حكم مشترك ونسوق الكارم الى آخره حق الزم معة كونه تعالى ملوساوا الزامهمدفوعف مديهة المقل والمختارعندنا ان نقول الدلائل السعمة دالةعلى حصدول الرؤية وشهات المعتزلة في استناع الرؤ مة باطلة فوحب علمنا المقاءع لى تلك الظواهر أمابيان تلك الدلائيل السعمة فنوحوه أحدها قوله تعالى (وحوه نوممُّذ ناضرة الى رجها ناظرة)

والجموع بتقوم بالا جزاه والمتقوم بالمكن المحدث يستعمل أن دكون واحمالذاته (١)و را معهالوكان الزمان مو جودا لكان مقدارا لطلق الوجود فانا كانعلم بالضرورة أنسن المركات ماكانت موجودة أمس ومنهاما يوحد غدا كذلك نعلم بالضرورة أن الله تعالى كان موجودا بالأمس وانه موجودالآنوسيمية موجوداغدافانجازانكارأحدهاجارانكارالآخر ليكن يستحيل أنبكون مقدارا للطلق الوجود لانه في نفسه ان كان متعدد استعال انطماقه على الثابت وان كان ثابتا استعال انطماقه على المنغير (٢) فانقلت نسمة التغير الى المتغير هوالزمان ونسئته الى الثابت هوالدهر ونسبة الثانث الى الثانت هو السرمد قلت مذا التهويل خالعن العصمل لانى قدد للت على أن مفهوم كان وبكوناو كانأمراموجودافي الاعمان الكان اماأن يكون قارالذات فملزم أن لايوجد في المتغيرات وان كانمتغيرااستحال وجوده في انتابت وهذا التقسيم لايند فع بالعمارات (٣) وخامسها وهوا بطال قول ارسطاطاليس خاصة ان الزمان لوكان مقدارا متداد الحركة وامتداد الحركة لاوجودله في الاعمان لان الامتدادلا عمل الاعتدحمول حزئين والزآد لاعصلان دفعة بلعندحمول الاول فالثاني غير حاصل وعنددهمول الثانى فلاول ثابت واذلم يكن لامتدادا لحركة وجود في الاعدان لم يكن لقدار هذاالامتداد وجود لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم وهذاالوجه للصه الامام أفضل الدين الغيلاني رحه الله (٤) وأما المكميات المنفصلة فلمست أموراوجودية لانه لامعني للعدد الاعجوع الوحدات والوحدة لا يجوزأن تكون صفة وجودية زائدة على الذات والالكان كل واحد من اشخاص تلك الماهمة أعنى ماهية الوحدة وحدة فراتسلسل ولان الاثنينية لوكانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتين فاماأن أنتكون بقمامها قاعمة بكل واحدة من الوحدتين فيلزم قمام الواحد بالاثنين ويلزم أن يكون كل وحدة

(۱) أقول فرض عدم الزمان بعدوجوده بكون فرض عدمه مع وجوده و بلزم منه المحال الاشتماله على عدم الشيء و حدده و فرض عدم الزمان وحده عمن اذالم يقترن ذلك العدم بقمل أو بعدوه ذا الغلط بنشأ من قداس الزمان على ما في الزمان ومن اقتران وجود الشيء بعدمه

(7) أقول القول بان الزمان مقد ارالوجود قول الشيخ أبى البركات فانه يقول الماقى لا يتصور بقاؤه الا في زمان مستمر ومالا يكون في الزمان و يكون باقيالا بدوان يكون لبقائه مقد ارمن الزمان فالزمان مقد ارالوجود والمتكامون حيث قالوا القدم موجود في أزمنة مقدرة لا نهاية لها فقد حكم وا بصحة انطماق الثانت على المتغير ولم يقتض ذلك محالا

(٣) أقول الاسك في ان وقوع الحركة مع الزمان المسكوة وع الحسم القارالذات المستمر الوجود مع الزمان وليس كوقوع القارالذات الماقي مع القارالذات الماقي كالسماء مع الارض وذلك الفرف معقول محمد السماء مع المائة على المائة المائة على المائة المائة على المائي

(٤) أقول استداد الشيء القارالذات عب ان يكون فيما أجراؤه حاصلة دفعة وأما استداد الشيء غير القار الذات فلا عكن ان يكون في أخراؤه حاصلة دفعة بل عب ان يكون لا يو جدمنه جزآن دفعة ولولم يكن الاستداد في لفظ الزمان معقولا لماسمي المقلاء الزمان بالمدة المستقة من الاستداد واعلم ان أرسطاطا لمس قل الزمان مقد ارا لحركة وهذا المعترض ذادفيه الاستداد لمعترض عليه عمل هذا الكلام ولم يعلموا ان الاستداد هو المقدار المتصل فيكون في هذا التفسير تكرار غير محتاج اليه

فنقول النظر اماان تكون عمارة عن الرؤية أوعين تقلب المدقة نحوالرني التماسالرؤ سهوالاولهو القصرودوالثاني وحب الامتناعين أحراثه على ظاهره لانذلك اعايمع في الرئي الذي تكون له حهة فوجم حله على لازمه وهو الرؤ بةلاذمن لوازم تقلب المدقة الى عمت جهسة الرئى حصول الرؤية واطلاق اسم السدم لارادة المسسحائز وقولهم يضمر فمه الى ثوال ربهاخطألان ز مادة الاحمارين غير حاجـ فلاعو زالثاني قوله تعالى (للذن أحسنواالحسني وز مادة) نقل عن الني صلى الله علمه وسلم انه قال الريادة هي النظرالي الله تعالى والثالث توله تعالى (الذين مظنون أنهم ملاقواديم) وقوله تعالى (أوائل الذين كفر واما ماتر بهمولقائه) وقوله (فن كانير جولفاء ر به) وقوله (بلهم بلقاءري، كافرون) وقولة (قيم موم القويه )واللقاءعمارة عن الوصول وهدنافي حق الله تعالى عال الاأن من رأى شمافكان بصره لقمه ووصل المه فوجب حل اللفظ علمهالرابع قوله تعالى (كالمام عن مم يومئل

الحدث اما أن يكون متحدوا أوقامًا المقدر أولا متحدوا ولاقامًا المتحدر والقسم الشالث قد أنكره الجهود من المتكلمين وأقوى ما لهم فيه انالوفرضنا مو جود اغير متحدر ولاحال فيه اكان مساو بالذات الله تعالى فيه و بلزم من الاستواء في ما ما لما هية وهذا ضعمف لان الاشتراك في الساو ب لا يقتضى التحديل والالزم تحاثل المختلف النافي كل مختلفين فلابد وان يشتر كافي سلب كل ما عداها عنهما اما المتحد وفقد قال المتكلمون انه اما أن يكون قاللاللانقدام أولا يكون والاول هوالجسم والثاني هوالجوهر الفرد وعند دالمعترفة الممالية من العلى الطويل العريض العميق وعلى ما قلناه الجسم ما فيه التأليف وأقله حوهران فهذا بحث الموى (٣) أما الحال في المتحدر فهوا العرض وهوا ما أن يحوذ اتصاف التأليف وأقله حوهران فهذا بحث الموى (٣) أما الحال في المتحدر فهوا العرض وهوا ما أن يحوذ اتصاف

(۱) أقول قدم ان الوحدة أمر عقلى يعقل بها حيث يعتبر عدم الانقسام واذا اعتبرت من حيث كونها موضوعالوحدة أخرى لزمت وحدة أخرى وتكون حدة لم الوحدة واحدة بذلك الاعتبار ولا تكون الوحد نان اثنين لانه مالمستافي مرتبة واحدة بل الاولى معقولة من الموضوع والثانية معقولة من الموضوع ولا يتسلسل بل ينقطع عند عدم الاعتبار والا ثنينية قاعة بجوه عالوحد تين من حيث اعتبار الانقسام فيه من حيث ها مجوع واحد لوحد تين فيكون اثنين واحدة من جمع أحاد بالفرض اثنين ويقال عليها اثنان وأما قوله ان الفلاسفة قالوا الكثرة عدم الوحدة ثم قالوا الكثرة بجوع عالوحدات فاصله انهم قالوا المجموع هوع حدم المرف منهوهذا لا يقوله عاقل والمشهور عن الفلاسفة انهم قالوا الوحدة أمر عقلى عام يقع على الموحودات كالوجود والشي و يعدونها في الا مو را لعامة و قولون انها تقع على موضوعاته الاعتبى واحد فلمس كالوجود والشي و يعدونها في الا مو را لعامة و قولون انها تقع على موضوعاته الاعتبى واحد فلمس وحدة المقطة كوحدة المقطة كوحدة المقطة كوحدة المقس الأحاد

(٦) أقول الاشكة و حود اللط المستقم واللط المنحني والدائرة والكرة والزاوية والمتياز بعضها من بعضها من بعضها من بعضها من بعضها من بعضها المناف والدردة الله المناف والمسافية والمائين بالجوه والفردة المسافية والمائية وكذلك القائلين بالجوه والمداوعدم الممانعة وحدف مثل الغمار والنخار والدخان من غير لين

(٣) أَقُولُ الاقدمون من المتكلمين قالوا المتحير هوالجوهر والحال فيه هوالعرض والموجود الذي لا يكون جوهر والحال المتحالة والمتحير والمتحالة والمتحدث غير متحير ولاحال فيمه كاقاله وانذلك لا يقوله عاقل والقول أن كل مؤلف جسم مما تفرد به أبوالحسن الاشمعرى

لحجو بون) وتخصم الكفاو مذا الخد بدل على ان المؤسن لا المون محوس والحامس قوله تعالى (واذا رأت في رأيت نعما وملكاكميرا) والملك الكمير هوالله تعالى وذلك بدل على انه على المدلاة والسالم برى د ماوم القيامة السادس قوله تعالى حكالة عن «وسي صدلى الله علمه وسلم (رب أرنى أنظر المل) ولوكانت الرؤية عمينعة عرفيا Talbolation apropalak بالله تعالى والسارع قولة تعالى (فان استقر مكانه فسوف ترانى) علق الرؤدة على استقرار الحمل وهذا الشرط عكن والمعلق ماامكن عكن والثامن قوله (فلم أتحلي رمه للعمل) والعلى هوالرؤية وذلك لان الله أعلى خلق في الحدل حماة وسعماو بصوا وعق الروفهما وخلق فمه رؤ بةرأى الله بها والتاسع قوله صالى الله عامه وسالم انكم مترون ركم كاترون القمرا لمالمدروالقصود الرؤية الرؤية لاتشده الرئى بالمرئى والعاشران العداية رضى الله عنهم اختلفوا فأن محداصلي

الله علمه وسلم هل رأى رنه أملاواختلافهم فىالوتوع مدلظاهراعلى اتفاقههم على العجة أما المتراة فقد ذكروا وحوها الاول قوله تعالى لاتدركه الانصار والرؤية ادراك فنفي الادراك بوحب نفي الرؤية والثاني وهوان الله تعالى عدح منفي الادراك وكل ماعدمهمدح كانوحوده نقصا والنقص على الله تعالى محال الثالث قوله تعالى ان ترانى وان تفسد التأسدفوحب أن رقال انموسى صلى الله علمه وسلملا برى الله تعالى المتة وكل من قالان موسى لارى الله تعالى المنة قل انغــره لابراه أنضا والرادع قالوا إن مي حصلت هـ له الشمائط المانية وحمت الرؤية أحدها سلامة الحاسة ودانها كونااشي عيث لاعتنم رؤ سه وثالثها عدم القرب القريب ورادعها عدم المعد المعمد وحاسسها عدماللطافة وسادسيها عدم الصغر وسابعهاعدم الحاب وثامن حصول المقادلة والدارل على وجو سالر و تهعند حصول هدنهااشرائط

المانية اله لولم عد الرؤية

غبرالحييه أولايحوز والاولهوالحسوس باحدى المواس والاكوان واما الحسوس فنهاالحسوس بالمصر احساساأ ولساوهوالالوان والاضواءاماالالوان فالقدماء فالواانا الصهوالسواد والمياض انما يقنل من اختلاط الهوى بالاحسام المعفار الشفافة كافي الثلج والزحاج المدقوق ومنهم من اعترف بالساض كافي ساض السص المساوق والمعتزلة قالو الخالص هوالسواد والساض والحرة والصفرة والمضرة اماالنوء فقمل انه حسم وهوخطألان الاحسام متساوية في المسممة ومختلفة في كونها مضمة ومظلة وعندأبي على الضوءشرط وحود اللون وعندناشرط محة كونه مرشااما الظله فنامن قطع مكونها ثبوتمة والاقربان اعدم الصنوع عامن شأنه ان دصير مصند الان في الليل اذا جلس انسان عند الذار وآخر بعيداعنا فالمعمدي منكان قريمامن النار وبرى الهواء المتوسط سنهمامض شاوالقريسلا سرى المعيد و مرى ذلك المواء مظلما فلوكانت الظلم صفة تروته قائمة بالمواء الماختلف الحال ومنها المسوسة بالسمع وهي الاصوات والمروف وهي كمفيات اماعارض فللاصوات كالسدن والشين أو حادثة في آخر زمان حدس المفس وأول زمان اطلاقه كالماء والطاء ومنه نظهرأن الدروف غيرالصوت ومنهاالمعسوسات بالذوق وهي المرافة والمرارة والملاحمة والحلاوة والدسومة والحوضة والعفوصة والقبض والتفاهة (تنسه) لاشك ان الحرافة تفعل تفريقا والعقوصة قمضا فالمدرك يحس الذوق كله طع محض أوأمر مركب من الطعم ومن تفريق الحاسة هذا متوقف فيه ومنها المحسوسة باللس وهي الحرارة والبرودة والرطوية والمموسة والثقل والخفة والصلابة واللمن (1) ﴿ مسئلة ﴾ منهم من حمل البرودة عدم الحرارة وهوخط ألانانحس من المارد مكمفمة عدوصة فذلك المحسوس ليسعدم الحرارة لان

والماقون اعتبروافيه الابعادات الثلاثة فقال الكمي أقله يحصل من أربعة حواهر ثلاثة كمثلث ورأبعها فوقها ويصدرها كخروط ذى أربعة أضلاع مثلثا وقال العيزلة أقله من عانية حواهر يتألف كمكعب ذى سنة أضلاع مربعات والفلاسفة أيضا اعتبروا فيه قبول الابعاد الثلاثة مع انكار كونه مؤلفا من حواهر أفراد

(١) أقول قدمران الساص بحصل من اختلاط المواء بالاحسام الشفافة وكذلك السوادة بصابحصل من اندماج أجزاء الاحسام الكشفة بعض بها في بعض والدلمل عليه ان الراج في غاية النور لحدته والمعقص في غاية النور لديمات العقص وقيمات العقص بقوة فاند مج بعضها في بعض وحدث السواد ومن تركيمات الالوان تحسل ألوان أخى كما من المعقص بقوة فاند مج بعضها في بعض وحدث السواد ومن تركيمات الالوان تحسل ألوان أحدها الميالا خزيكون بطرق كالغبرة والزرقة والمحارة والمثالها وكنفمات الاصوات المستهى المروف وحده المرافقة والمقاولة المقاولة المقاولة والمثالة عنها المستهى المروف وحده المرافقة والمحارة والمالطقوم التسعة قالوا تتولد من تأثير ثلاثة أشماء المرافق المرافقة والحالة المتوسطة بعنها والمنافقة والمنافقة والحالة المتوسطة المنافقة والمنافقة والحالة المتوسطة المنافقة والمنافقة والمنافقة

العدم لا يحسن به ولا الجميم والا الكان الاحساس بالجسم حال وارته احساسا بالبرودة ومسئلة الرطو بدان كانت عمارة عن اللاعمانه على مارة وله الفلاسفة كانت عدم مة وان كانت عمارة عن اللاعمان كانت و حودية واليموسة في مقابلتها ومد التقل أمن زائد على المركة لان التقبل الالعمان كانت و حودية واليموسة في مقابلتها والزق المنفوخ المسكن تحت الماء قسم المحسب معقم عدم وكتهما المستواء وضع اللاجزاء والخشونة عمارة عن كون بعضها أرفع و بعضها اخفض (۱) ومسئلة كمن المتعمارة عن كون بعضها أرفع و بعضها اخفض (۱) ومسئلة كمن القدماء من زعم أن هدف الحسوسات قد تدق و مدمنا وقد الماقة عنائة سافات المنافق المنافقة المنافقة عن كون بعضها أرفع و بعضها المؤمن و مسئلة كوان فقد القدماء من وحود المنافقة المرسار المعقبوا ما الاعراض (۲) أما الاكوان فقد القوم وان كان مو حود المنافقة أمر مشار المعقبوا ما كان معدوم أو عرض فان كان حوهر أو عرض فان كان الجوهر وان كان عرضا في الجوهر وهوة ول بالتداخل وهو عال اللهم الا في مسئلة كواختلفوا في أن ذلك الجوهر والمنافقة عن المحرف والحق عدمه لان المعنى المنافقة عدمه لان المعنى المنافقة عدمه لان المعنى المنافقة على المنافقة عدمه لان المعنى المنافقة عدمة لان المعنى المنافقة عدمه لانافة عدمه لان المعنى المنافقة عدم المن

(۱) أقول في قوله العدم لا يحسب به نظر لان الامرالهد مى اذا كان مقتضمالا مرغ مرملائم يحسب به من جهة مقتضاه كذفريق الاتصال والجوع والعطش فان كانت البرودة عدم الحرارة وكانت الحاسة محتاجة الى حرارة تعدل مراحة المراحة هوا فيم المحتال المراحة هوا فيم المحتال المراحة هوا المراحة في المراحة في المراحة هوا المراحة في المراحة في المراحة في المراحة في المراحة هوا المراحة في المراحة هوا المراحة في المراحة في المرحة والمحتال المرحة والمرحة والمرح

(٢) أقول أن هذا الشَّلُ المُحصل هم من الضوء والرائحة وأمثاله ما فانهم المارأوا الضوء كانه منتقل من ذي الرائحة الى الحاسمة حسبوا انها تبقى بعد مفارقة

(٣) أقول هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ فان افظ في بدل في قولنا الجسم في الجسم بعنى التداخل والجسم في المدكان والعرض في الجسم على معان مختلف في فالدكان والدل على كون الجسم مع جسم آخر في مكان والداف في مكان والداف في مكان والثالث بدل على كون العرض حالا في الجسم والمدكان هوالفا بل المرافع الداف الجسم والمدكان هوالفا بل المدة والمدكان عنا الماوى المحمل في المداف المدة والمدكان ان كان عدم المداف المحمل الموهم في المدم وان كان جوهرا في المحمل في المدم وان كان جوهرا في المحمل عند القوم الاول بنقسم الى مقاوم الداخل عليه عمان عام وهو الذي لا يجوز عليه التسداخل والى غير مقاوم عمل الموهم في المداف الموهم والدي لا يحوز عليه التسداخل والى غير مقاوم عمل الموهم في المداف الموهم في المداف والى غير المان وأما عند القوم الثانى في في الموهم في المداف والمدافي والمدافي الموهم في المدافع والمدافي والمدافي والمدافي الموهم في المدافق المدافق المدافق والمدافي وا

عند حصولها لحازأن الكون محضرتنا حمال وشهوس واقار ونحين لانراها وذلك حهالة عظمة فشت وحوب الرؤية عندحمول هـنه الشرائط الشانمة اذائيت هـ ذا فنقول اما الشرائط السنة الاخروة فهـ لاتعقل الافي حق الاحسام والله تعالى لمس عسم فعتنع كونها شرائط فيرو به الله تعالى في ان دقال الشرط المعتسرف حصول و بة الله تعالى ليس الاسلامة الماسة وكون الشي عدت يصم انرى وهما حاصد لان في المال فكان عب أن زاه في الحال وحمث لمنره في الحال علناأن ذلك لانه عتنعرؤ سه لذاته والعمل مهضرورى المامس قولهم انه تعالى لمس بحسم مقابل للرائي ولافىحكمالمقادل لهفوجب أنتمتنعر و بتهوالعمايه ضرورى والجواسعن المسائ بقوله تعالى لا تدركه الادمار من وحهدين الاول أن الفظ الابصار صمغة جع وهي تقميد العدموم فسلمه بغمل سلم العموم وذلك لا نفدعوم اسل لان نقمض الموجمة الكلمة هوالسالمة لخزئمة لاالسالة الكلمة والثاني

أن الأدراك عمارة عن أبصار الشي مع بصار حوانه وأطرافه وهذافي دق الله تعالى محال ونفي الايصاراناص لابوجب نؤ أصل الانصار والحواب عن قولم عدح دهسدم الانصار فكان وحوده نقصا والنقص على الله محالانفول انهتعالى قدح بكونه قادراعلى عب الابصارعن رؤ يتهفكان ساسهذه القدرة نقصا عُنقول هـ ذه الآ مة تدل على اثمات عية الرؤية منوجهن أحدهاأنه تعالى لو كان عيث عتنم رؤيته لذاته لماحصل المدح ينو هدده الرؤية يدليل ان المعدومات لاتصم رؤ بهاواسطا صفةمد حمرا السب أما اذا كان الله تعالى عبث يصم أنرى عانه قادر على حمد عدم الا بصارعي رؤيته كان هذا صفةمدح الثاني أفه تعالى نفيأن ترامجم الانصار وهذامدل بطريق المفهوم على انه تراه بعض الانصار كالله اذاقد ل انقرب السلطانلادصل المهكل الناس فانه بفدلا أن بعضهم الم والله أعلم والجوابعن المسك مقوله

الذى بوجب حصوله فيذلك الممراماأن يصم وجوده قد للحصوله في ذلك الحيرا ولايصح فان صم فاماأن بقتضى اندفاع فلك الجوهرالي ذلك الحديث أولا بقتضى فانكان الاول كان ذلك هوالاعتماد ولانزاع فيه وان كان الثاني لمريكن بأن محصل بسبب ذلك المعنى في حمزاً ولى من حصوله في حمر آخر اللهم الابسس منقص لتم بعود الحث الاول فد عواماأن لا يصبح و حوده الابعد حصول الحوهر في ذلك المرزكان وجودهمتوقفاعلى حصول الموهرفد مفلوكان حصول الموهر فمد معتاحالى ذلك المعنى لزم الدور (١) ﴿ مسمُّلَة ﴾ المركة عمارة عن حصول الموهر في حمز دعدان كان في حمز آخ والسكون عبارة عن حصوله في الحيز الواحدة كثر من زمان واحد فعلى هذا حصوله في الحيز حال حدوثه لايكون حركة ولاسكوناوقم لهوسكون وهواغمايه عاذاقلناا لمركة عبن السكونات والجث لفظى والاجتماع حصول الجوهر ينف حمز واحد بحمث لاعكن أن بخلهما فالثوالافتراق كونهما بحيث عكن أن يتخللهما ثالث والدليل على وجوده فم المعاني الجوهر بحرك بعدان لم بكن متحركا والتغير من أم الى أم يستدعى و حود الصفة لايقال هذا منقوض عا أن المارى تعالى كان عالما بأن العالمسمو جدم صارعالما بأنه مو جودوكذالم بكن رائه اللمالم لاستعالة رؤ به المعدوم عصار رائما والاقوى أنهلم بكن فاعلا عصارفاعلاوالفاعلمة عتنع أن تكون وصفاحادثا والالافتقر الى احداث آخر ولزم التسلسل وأيضا فالتفدير يكفي في تحققه كون احدى الحالتين ثموتمة وأنتم ادعمتم ان الحركة والسكون كالاهما شوتمان لانانحم عن الاول بأن التغمر في الاضافات لا يوجب التغمر في الدات والصفات وعن الشانى ان الحركة والسكون نوع واحد لأن المرجع بهما الى الحصول في الميز الأان المصولان كان مسموقا بالمصول في حيز آخر كان حركة وان كان مسموقا بالحسول في نفس ذلك الحيز كانسكوناواذا كان كل واحدمنهمامن نوع واحددوثبت كون أحدهما ثبوتمالزم ان يكون الآخر كذلك وبهذا الطريق ثبتان حصول الجوهرفي الميز حال حدوثه أمرثموتي (٢) ومسئلة كوزعم

الذى راد مه في قوطم حصول العرض في الجوهر عمى الحاول فيه

(۱) أقول قدم انجاعة من المشكلمين قالوا بأن المدكون وهوعرض علا الدكائية وهي صدفة وقد قال المصدف في التفريع على القول بالحال ان ثموت الحيال الشي المائن بكون معالا عوجود قائما بذلك الشي كالعالم من المعلمة بالعلم أولا يكون كسوادية السواد وهه ناأ رادأن بين الاختدلاف الواقع بين المتدكلمين وهوان الحصول في الحركة والسكون وأبوالم سين و باقي المتكلمين بفواذ المنافل من في هو في المدكلة والسكون وأبوالم سين و باقي المتكلمين بفواذ المنافل من في هو في الكرام في هو في المنافل من في المنافل من في المنافل من في المنافل من في المنافل المنافل المنافل وهو المنافل وهو المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل المنافل والمنافل والمنافل المنافل والمنافل والمنافل

(٦) أقول ه في المد للحركة وجه عندالم كلمين وهومبنى على القول بالجوهر الفرد وتتالى المركات الافراد غير المتحزئة وأماقوله السكون عمارة عن حصوله في الحير الواحد أكثر من زمان واحد يقتضى أن تكون الحركة التى تكون قبل السكون سكونا بعينه والصواب أن يقال هو الحصول

قدماءالا محابان الاجتماع والا قتراق أمران مغابران المكون المحص المحوهر بالحير وهوضعه في لا المن عقلما جوهر بن حاصلين في الحير بن محيث لا عكن ان يخطله ما ثالث فقد عقلما هما مجتمعين فلا حاجة الى الزائد (۱) و مسئلة كها ختلفوا في ان المحوى حال استقراره في الحاوى المحرك هل بكون محركا والا قرب المع محمرك بالعرض لا بالذات (٢) و مسئلة كها لا كوان بأسرها متضادة لا نها أن اقتصت المحصول في حمر واحد فلاشك المصول في حمر واحد فلاشك في تصنادها المنها قد تحديث المحسول في الحمول في المحمول في الحمول في الحمول في الحمول في المحمول في الحمول في الحمول في الحمول في الحمول في المحمول ف

في حيز بعد حصوله في ذلك الحيز بعينه حتى تخرج منه الحركة وقدقال وذلك بعينه في آخره ذا الفصل والقول بأن الحصول في الحيز عاله الحدوث و جود ما يكون متفرعا على و جود الحصول في الحيز الما المطلقة وقد مرال كلام في موالف والقول بالا يكون حركة ولا سكون حديم الما والما كون الأول والحصول الاول المحسم الحادث وقد لا يكون حركة ولا سكون الخرو المعرون فا غياقاله لا نه يقول الا كوان في المحياز كله اسكونات و يكون بعضها حركات باعتمارات أخر وذلك لا نه قدر وى عن أبى المسن الا شياري انه قال الجوهر اذا كان في مكان فالمكون الذى في مسكون واذا تحرك الى مكان آخر فاول الا سكون كونان متوالمان في كونه في المحروب الما المون المونات والاجتماع واحد والمواب ان يقال الحود على المون كونان متوالمان في منه ان يكد بحدث يختص الموهر ويا الحدو الا المونات والاجتماع واحد والمواب ان يقال هو حصول الموهر في المحمن هونوع وهذه الناب عن المونات والا بعد والمرائم والمواب ان يقال هو حصول الموهر في المحمن هونوع وهذه الارجمة أجناس تحتم وقد مرائم م يقولون اللاعم نوعا والا خص تحته جنساله والجواب عن تغير العلم بان التغيير في الاضواب عن تغير العلم بان التغيير في المان في المواب عن تغير العلم بان التغيير في الا من فات لا يو حسن المواب عن تغير الدات مدى على كون العلم اضافة وسيحى القول فيه القول فيه التغير الذات مدى على كون العلم اضافة وسيحى القول فيه القول فيه المواب في المواب في المواب في المواب في المواب في القول فيه المواب في الم

(١) أقول تعقل الجوهر ين في حيز بهما ان لم يقترن بقيد ان لا يخللهما ثالث لم يكن اجتماعا والمعنى المطلق معامر للنمد وهم لا يعنون بالزائد عبر ذلك

(٢) أقول المه أيس جمحرك عند من محمد للكان المسطح الماطن من الحاوى لا له لم يقارق مكانه ومحرك باعتمار تعين الاشارة اليه بشئ واحد فلذلك قبل الله التحرك بالعرض المه يتبعه الغير لا بالدات من حمث لم يفارق مكانه

(٣) أقول حجمه على ان الاكوان التى تقتضى المصول في حيز واحد مقائلة امتناع تعلم اللام الشيرك بالعلل المختلفة وفيه نظر وحدالضد من ان كان باللذ في لاعكن اجتماعه ما دخل فيه المثلان لا نهما متنه اللاجتماع وان قيل المختلفان اللذان لا يكن احتماعه ما لم يدخل المثلان في الحدوان زيد فيه و يصح تما في ما على محل واحد لا يكون كل الاكوان كذلك لان المكون في حيز لا عكن أن يما قيه كونه في حيز يتخلل بينهما حيث أو أحماز والمشهو وعند المتكامين الاخير من هدفه الحدود وعلى ذلك التقدير لا يكون الصد الاضد واحد فقط المتعديد لا يكون الصد الاضد واحد فقط المتعديد لا يكون الصد الاضد واحد فقط المتعديد لا يكون الصد الدواحد فقط المتعديد الم

ان تراني أن هـ دا أيضا مدل على كونه تعالى حائرا سفه الرؤ به لانه لو كان عتنع الرؤمة لقال أنه لايصح رؤي ألاترىان من كان في كمه يحرفظنه بعضهم طعاما فقالله اعطي هـ ذالاً كله كان الجواب الصيح أن يقال هذالارؤكل أمااذا كان ذلك الشي طعاما يصع أكله فينميذ يصم أن مقدول الحس انك لن تأكله والحواب عن قوطم لوصحتر وسده لرأساه هوانالانسلمأنرونة المحدثات واحتقالمهول عندحمول هذه الشرائط فلمقاتم انرؤ مة الله تعالى واحدة الحصول عندها لانر و متهتمالى متقدر حصولها مخالفة لرؤية المحدثات ولا الزم من حصول حكرفي شي حصوله فماخالفه والحوابعن قولهم لو كان مر شالو جب كونهمقالاللرائي هوانكم ان ادهمة ومه الصرورة فهو باطل لانا فسرفا الرؤ بة بشي عمم ادعاء المديهة في استناعه وان ادعيتم الدليل فاذكروه (المستالة التانمة)

فى انه السي عندا الشرمعرفة

علمه أن المعاوم عندالشم أحدامورار بعةام الوحود واما كمفيات الوحود وهي الازلية والابدية والوحوب واماا اساوب وهي أنه ليس عسم ولا جوهر ولا عرض واما الاضافات وهي العالمة والقادرية والذات الخصوصة الموصوفة باذه الصفات المفهومات مفارة لهالا محالة واسر عفدنا من تلك الدات الخصوصة الاانهاذات لامدرى ماهي الاانها موصوفة براه الصفات وهذا بدل على ان حقيقته الخصوصة غير MARRAN

Callallalant)

فيبان أن الدالة لمواحد اعلم أن الدالة لمواحد الدرم المكان الإله واحدافلاجرم المكان المهممة واذائمت ها المحمد واذائمت ها المحمد المحمد

أوقوة التفدنية أونوعا ثالثا والاول باطل لان العصوالم فاوج السيسة قوة الحركة والحسوالثانى باطل الان قوة التفدية أونوعا ثالثا والحواب عن الان قوة التفدية فاصلة النمات ولاحماقة في فيمان الحياة الحياة أمر ثالث والحواب عن الاول معارض بانه لولا المتماز الدات الحمة عالا جله صعران يصبح على المتماز الدات الحمة عالا جله صعران يصبح المتماز الدات الحمة عالا جله صعراء والمعمود والمعمود والما المعادة في المنات في المنات في المنات المناف المناف المناف المناف والمناف على المناف المنافي في المناف المنافي في المناف ال

وانظر ولارادة والمكراة قوالشهوة والنقرة ولم يقل أحدان اعتدال المزاج أوقوة الحسوالركة هو والنظر ولارادة والمكراة قوالشهوة والنقرة ولم يقل أحدان اعتدال المزاج أوقوة الحسوالركة هو الخياة بل قالوا ان الاول شرط في حصول الحياة الحدوان المركب من الاخلاط أومن الاركان والشافي الحياة بما المواقع المعاونة وهذا يقتضى اشتراط الحماة بحياة أخرى ليس بشي لانه يقتضى اشتراط المماة بحياة أخرى ليس بشي لانه يقتضى اشتراط المماة بحياة الخوص صفة أخرى وقوله في المماة بخصص صفة أخرى وقوله في المنقل عن النقل عن النقل عن المناف والمنقلة والمناف والمن

(م) أقول القائل بكور الموت شموتيا هوأ بوعلى الجمائي وحده والعمارة عن الموت بعدم الحماة عن من شأنه از يكون حماله سي بصيح فان الموت يدخل في مفهومه سمقي الحماة على ذلك المدم والالكان المنتا

(٣) أقول الأولى ان قول حد اول العرض الواحد في الحال الدكثيرة واطل عنداً كثرالم علايين والمس عجال في بديم المحدد المعرض الواحد في الحال الذكاء والمس عجال في بديم المعرف المعرف المالة وحود الاجتماع والافتراق وغيرها لأنه لو توقف اتصاف كل جزء بالاجتماع على اتصاف الجزء الاخيرة لزم الدور والكن ان قبل ههذا قيام الحياة بكل جزء وقوف على كون ذاك مجامعا لغديره من الاحزاء لا لزم من قدور

وهي أمور يحدهاالحي من نفسه ويدرك التفرقة بمنهاو بين غيرها بالضر ورة وهي أماان تدكون حازمة أومترددة أماالجازمة فان لم تكن مطابقة فهمي الجهل وان كانت مطابقة فاماان لا يكون عن سمبوهو اعتقاد القلدأوعن سبب وهوامانفس تصورطرف الموضوع والحمول وهوالمديهمات أوالاحساس وهوالضروريات أوالاستدلال وهوالنظريات وأماالذى لأبكون حازمافان كان الترددعلي السوية فهوالشائوان كانأددها راجاعن الآخ فالراجع هوالظن والمرجوح هوالوهم فوتنميه كالما كانت مراتب القوة أوالصعف غير محدودة كانت مراتب الظن والوهم كذلك (١) ﴿ مستَلَمْ ﴾ اختلفوا فى دا العلم وعندى ان تصوره مديه على لانماعدا العلم لاينكشف الايه فيستحمل ان يكون كاشفاله ولاني أعلم بالمضرورة كونى عالما بوجودى وتصوراله لم جزءمنه وحرة المديهي بديه وقصور العلم مدير ع) ﴿ مسئلة ﴾ قبل العلم الى وهو باطل لانه لوكان كذلك الكانسان ما منافه والمنافي أن كان عدمما كان هوعدم العلم فيكون شوتماوات كان وجودياف دمه يصدق على العلم فيكون المدم موصوفا بالعالمة هنداخلف وقيدل انه انطماع صورة مساويه للماوم في العالم وهو ماطل والالزم أن كون المالم بالمرارة والبرودة حارابارد الابقال المنظم عصورته ومثاله لانانة ول الصورة والمثال ان كان مساوماً في عام الماهمة للعاوم إنم المحذور والانطل قولهم (نكته أخرى) الزم ان يكون الحدار الموصوف بالخرارة والبرودة عالمالا يقال حصول الماهمة للشئ اماأن يكون ادراكا كالذاكان الشيعا من شأنه ان يكون مدركالانانقول ان كان الادراك هونفس المصول فالمدرك هوالذي له المصدول فكان الجدارمن شأنهان مدرك لامن شأنهان يكون له المصول احتجوا بأناغمز بغض المهاومات عن معض فوجب ان يكون ثابة الان المدم الصرف لاعمر فيه واذقد لا يكون المعلوم ثابتا في الدارج فهوفي الذهن حواله هذا يقتضى ان يكون المعلوم بتمام ماهسته حاضرافي الذهن فن تخيل المرفقد حضر في خداله عمام ماهدة المعر وذلك باطل بالمديمة (٣) وقدل انه أمراضافي وهوالحق بماافه لاعكنناممرفة

(۱) أقول تعريف الاعتفادات بامور يحدها المي من نفسه و يدرك التفرقة بنها وبن غيرها تعرف العدر يف علم الموريف على الموريف الموري

(٢) أَقُول المطاوب من حد العلم هوالعلم بالعلم وماعد العلم ينكشف بالعلم بالعلم بالعلم بالعلم بالعلم وليس من المحال ان يكون هو كاشفاعن غير موغيره كاشفاعن العلم به

(٣) أقول الحيم بأن القول بكون العلم المساباطل صحيح والكن في دايله نظر لان المناف ان كان مطلق العدم كان العلم مطاق الوجود وان كان عدم الايكون العلم عدم العدمي بكون ثموتما اغماه وعدم العدمي ولا يحب ان بكون عدم العدمي ثموتما فأن عدم العمي كمافي الحيم وبل في عينه ما عبل في المدمي ولا يحب ان بكون عدم العدمي ثموتما فأن عدم العدمي كمافي الحيم وبي المال المرابق على المرابق والمرابق والعدم لا يكون وجوديا فاذا العلم ملي وأما الإطال القول بالانظماع لو جرب ان يكون العالم المرابق وصورته ليس بناطق وقوله وان كان مساوية في عام الماهمة أو تعض من أشخاصها المحدود المادر المادي و منه فان الانسان الماقي وصورته ليس بناطق وقوله وان كان مساويا في عام الماهمة أو شخص من أشخاصها لا صورته اواذا كان بين الماهمة وصورته النوع الماقية وناهم الماهمة أو شخص من أشخاصها لا صورته اواذا كان بين الماهمة وصورته المادي على المنه والمادة والمادي الماهمة والمادي الماهمة أو شخص من أشخاصها لا صورته اواذا كان بين الماهمة وصورته المادي على المنه في المادي المادي الماهمة والمادي المادي المادي

مقداعلىما كاناعلىهمال الانفرادفعنا الاجتاع يصع ان ماول أحددها العر بالوالثاني التسكين فاماان مصل المرادانوهو محال واماأن عتنعاوه \_\_و أدصامحال لانه بكونكل واحدمن ماعاد واوأدصا المانع من كل واحداد من تحصيل مراده حمنسول رادالآخروا لعاول لا عصل لامع علته فلوامتنع المرادان لحصلا وذلك محال واماان عتنع أحدهادون الثاني وذلك أنضا محال لان المنوع بحكون عاحزا والعاحز لابكون إلحاولانه 11 di del control مستفلادالا يحاد لم يكن عي أحدهاأولى منعزالآخر فثمتان القول بوحسود المن توحيهذه الاقسام الفاسدة في كان القدول مه الطلالخ ـ قالثالثقاناسنا انالاله يحدان ، كون قادرا على جرع المكنات فساو فرضينا الحين الكانكل واحدمنهما قادراعلى جمدع المكذات فاذا أرادكل واحد منماتحر النجم فذاك المركة اماأن تقعيمها أو لاتقع واحددمنها أوتقع بأحدهادون الثانى والاول محاللان الاثرميم المؤثر المستقل وإحب الحصول

كون الشي عالما الا اذاوصعنا في مقابلته معلوما والقائلون به منهم من سمى هذه الاصافة بالتعلمي أثبت أمراآ حو يقتضى هذا التعلمي ومنهم من قال العلم عرض بوجب العالمية والعالمية حالة تتعلق بالمعلام فهؤلاء أثبت وأموراثلاثة وأماني فلا نقول الابهذا التعلق فاما العالمية والعلم فمالم بشب بالدليل (١) فهؤلاء أثبت وأختلفوا في أن العلم الواحدهل يكون علما ععلومين وعندى اناان فسرنا العلم بنفس التعلق لم يصمح ذلك لانه يصمح ان يعقل كون الشي عالما باحد المعلومين مع المذهول عن كونه عالما بالآخر ولولا التعارف من فو بعينه متعلقا به حالي باحد المتعلق بالمنادة وليس ولولا التعارف المراف العرب المتعلق بالمنادة المخصوصة وان كان متعلقا بهما فهوا لمطاوب شم كالمناف ذلك العلم بل في العدلم المتعلق بالمنادة المخصوصة وان كان متعلقا بهما فهوا لمطاوب شم العمل وزون منهم من فصل فقال كل معلومين يصمح ان يعدل أحدها مع الذهول عن الآخر بحب ان يعلم المعلوب شم العلم المنادة المنادة المعلم بالمنادة المنادة المعلم بالمنادة المعلم بالمنادة المعلم بالمنادة المعلم بالمنادة المعلم بالمنادة المعلم بالمناف فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بأحدها مع العلم بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بأحدها مع العلم بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بأحدها مع العلم بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بأحدها مع المياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصمح العلم بأدرك من وحده والوجهان المهار بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأنه بالمياض فوحده والوجهان المهار بالمياض فول عن المعال من وحده والوجهان المعالم بالمياض فعلم بالمياض فقد تعلق ذلك العلم بأمرين بصم العلم بالمياض فقد تعلق بالمياض في المعلم بالمياض فقد تعلق بالمياض في المياض في الميار

يكون المقتضى لكون المحل حاراه وعجوع ما به الاشتراك وما به الامتماز وأيضافى الفكتة جعل العلم هو حصول الماهمة فالذى قاله ههناله مس عماد هموا المه وقوله فى الجواب ان كان الادراك هو نفس الحصول المس بصحيح لا نهم قالوا الادراك نفس الحصول القابل مشروط بشرط مخصوص فانالو قلمنا الفنى حصول مال عند من شأنه ان يحصل له مالى لا يازم منه أن يكون الحمار الذى يحصل عنده مال غنما قوله فى الجواب الاحسره فدا يقتضى أن يكون المعلوم بقمام ماهمته ماضرافى الذهن ممنى أيضا على عدم الامتماز والاثنمنية بين الشي وصورته لان الحاضر فى الذهن ههنا صورة لوكان الثي الذي الله يكون المعلوم ورته موجود الكانت هذه الصورة مطابقة له

(۱) أقول المعاوم الذي وضعه بإزاء العالم ان كأن معدوما فليت شعرى أمن يكون أن لم يكن في الذهن والذي سمى هدنه والتول بان العالم عرض يوجب العالمية هو قول القائلين بالاحوال وبالحلة المعلق من عمر متعلق به عبر معقول

ووحوب حصروله مهمتم من استناده الى الثاني أذاه اجتمع على الاثر الواحد مؤثران مستقلان الزمان استفى اكل واحددمنها عن كل واحد من مافمكون محتاطالهماوغناعم ما وهمو محال واماأن لارقع واحدمنهما المقققة مقتفى كون ماعادري وأدصافاستناع وقوعه بذا اغاركون لاحـل وتوعه مذلك وبالضدد فاواستنع وقوعه معالوقع مامعا وهومحال واماأن دقع بواحد دون الثاني فهو أدمنا محال لانهمالمالية وافي صلاحمة الاعادكانوقوعه بأحدها دون الثاني ترجعامن غير مرج وهومحال والحية الرابعة) انهما لواشتركا فالامورالمعتمرة فيالالهمة فاماانلاعتازأحدهاعن الآخرفي أمرمن الامرور وأماأن لاعصر إهذا الاستيازفان كان الثاني فقد بطل التعدد وأماالاول فماطل لوحه- من أحدها انهمالواشة كافي الالهدة واختلفا فيأمرآخ ومامه المشاركة غرمانه المايزة فكل واحدمنهما مركب وكل مرك عكن وكل عكن محدث فالالهان محدثان هذاخاف والثاني وهوان

متغاران فالوجه المعلوم لا اجمال فيه والوجه المجهول غيرمه المتقالات لما جمعافي شي واحد طن ان العلم الجلي فوع يغار العلم التفصيلي (١) ومسئلة كه العلام المتعلقة بالمعلومات المتغارة مختلفة خلا فا لشيخي و والدى لذا ال المنظر مناف العلم الدلول ومشروط بالعلم بالدلدل ولان اعتقاد قدم الحسم يضاد اعتقاد حدوثه ومشروط بالعلم عاله العلم علم العلم والمدوث (٦) ومسئلة كه العلوم كلها محرورية لا نها الماضرورية التداء أولازه عنه بالزوماضرورية (٣) وتنديه كه اتفقوا على انه لا يحوزان أبعد الوجوه لم يكن علم واذا كان كذلك كانت بائرها مرورية (٣) وتنديه كه اتفقوا على انه لا يحوزان يكون العلم بالاصل كسيما و بالفرع منه وريا والافعمد وقوع الشائد يحمد الشائف الفرع في مسئلة كه اختلفوا في ان اعتقاد المصدين عتب عامه المنافرة الم

لاتعقل الابن شمئن بل يكون الشيمان شاملين ككل ما يقع عليه اسم الشمئية ولا فرق بين المضادة المطلقة والمفادة المفادة المفادة بها ولا يختلفان من حمث تعلقهما بعلومين وابطال قول المحور ثين بقوله العلم بالسواد والمماض تتعلق بأمرين يصبح العلم بأحدها مع الجهل و بالآخر عير صحيح لان كالرمهم في المضادة المتعلقة بها وتصور السواد وحده غيرت و رالسواد المعادللمياض فلمس ما يصبح العلم مع الجهل بالآخر هوأ حد الشيئين الله نتعلق مهامعا

(۱) أقول اعترف ههذا بأن الشي المعاوم من وجه والمحهول من وجه بعا برالوجهن وهذا ماذكرته في صدرالكتاب عند دا بطال ووله التصور لدس عكتسب ومطاوبه ههذا بدأن تعابرالوجهين لكن حصل منه وجوب تعابر ما اجتم فيه الوجهان والوجهان

(٦) أقول والده وندهب الى القول بقائل العداوم وانه الا تختلف باختد الف متعلقاتها والمصنف يقول الشرط مخالف الشرط مختلف وط وأيضا وقول الاعتقادات متضادة مشر وطة بشر وط مختلفة فان اعتقادقدم الجسم مشر وط بالعدلم بالجسم و بالقدم واعتقاد حدوثه مشر وط بالعدلم بالجسم و بحدوثه ولوالده أن يقول العلم من حمث هوعلم ليس بختلف في انها تختلف بسبب متعلقاته في كرون عائل العلوم لذاتها واختلافها بسد اختلاف متعلقاتها

(۳) أقول بر بدبالضرورى ههذا المقدني لا المديم بي ولا المحسوس وحده فانه قال من قمل المحسوسات هوا لضرور بالموافقة القول أبي الحسن الاشعرى

(٤) أقول أن كان المرادمن الاصل التصديقات التي يتوقف عليها تصديقات فهوحق وان كان المراد أعممن ذلك ففيه نظر لان التصورات عكن أن تكون كسدية والتصديقات المرقومة عليها ضمه ويه

(٥) أَقُول الجَرْم بالشوت المشروط بان لا يكون المقدضة احتمال هوالجزم المقدى والاعتقاد أعم منه والاصح أن الاعتقاد الدى لا يكون بقدنما كاعتقاد المقادلة والاصح أن الاعتقاد الدي لا يكون بقدنما كاعتقاد المقادلة لوجود الصارف عنه اما في المقدني فالمنافاة ذاتمة كاذ كره

انمايه حصل الامتيازاما أن يكون معتبرافي الالهمة أولا يكون فان كان الاول كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الالهمة وان كان الثاني كان ذلك فضلازا لداعلي الاحوال المعتبرة في الالهمة وذلك على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

﴿ المستلة الرامة ك القائلون والشرك طوائف الطائفة الاولى عمددة الاوثان والاصنام ولهم تأو دلات أحدهاان الناس كانوا في قديم الدهرعبدة الكواكمة اتخدوا Linglain usgs, Kill واشتفاوا بعمادتها وكانت نبتم وحمدتاك العمادات الى الكواكرولمذاالسيب الله عز وحلعن الخارل علمه السالم انهقال لاسه آزر أتعذأصناما آلمة انىأراك وقومل فى صلال منن عُذ رعقب هـ الم الكرم مناظرة الراهم مع القوم في آلهمة المكوا ك وثانها انالغالب على أهل العالمد تالتشميه ومذهب المحسمة والقوم كانوا بعتقدونانالاله الاعظم نورف غامة العظمة والاشراق واناللائكة أنوار مختلفة بالصفر والمكرفلا ومانهم

اتخذوا المسنم الاعظم وبالغوافي تحسين تركمه بالمواقمت والحواهرعلى اعتقادانه على صورةالله واتخدواسائر الاصنام على صور ختلفة في الصحفر والكمول اعتقادانها صوراللائكة فعيلي هذا التقد وعددة الاصدام تلامدة المشهدة وثالثها ان منالناسمنقالانالشم المس لمم أه المقعمادة الأله الاعظم واغاالغامة القصوى اشدة فال المشر بعمادة ملكمين الملائد كمة غان الملائكة بعمدون الاله الاعظم عان كل انسان اتخذصنما على اعتقادكونه مثالالذلك الملك الذي در تلك الملدة واشتغل بعمادته وراسها أن المنعمين كانوا مرصدون الاوقات الصالمة للطاسمات النافعة في الافعال الخصوصة فاذاوحدواذلك الوقت ع الواله صنما و معظمونه ورحمون المه في طلب المنافع كم يرجعون الى الطلسمات العمولة في كل باب واعلمائه لاخلاص عن هـ ده الأنواب الااذا اعتقدناانه لامؤثر ولامدير الاالواحدالقهاروالله أعلم فالصواب

والماب السادس فى الجبر والقدر وما يتعلق بهماس المماحث وفيه مسائل

فمكون المعاوم ههنا ثابتا وليس كالامنافيه واغاال كالرم في العلم بغير الثابت ولان الثموت الذهني مشكل لأنا اذاعلماأنشر بالالقة عالى معدوم فضورالشربك في الذهن محال لان الشربك هوالذي حد وجوده لذاته والحاضرفي الذهن لابكون كذلك فان قلت الماضرفي الذهن تصورا أشهريك لانفس الشريك قلد فقد عاد الاشكاللان العدا الماوقع عن متعلق ه فاالتصور فانه ان كان نفي امحضا وَكُمْ فِي الْحَمْرُ وَانْ كَانْ تَا مِنْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ مِنْ أُوفِي الْحَارِجِ وَالْكُلَّامِ فِيهِ مَامِر (١) ﴿ مُسْتُلُهُ ﴾ المشهو وأن العقل الذي هومناط التكليف هوالعلم وحوب الواحمات واستحالة المستحدلات لان العقل لولم يكن من قبيل العلوم يصم انفكاك أحدهاعن الآخر لكن عال لاستعالة أن وجد عاقل لايند شم أالمة أوعالم عمر ع الاشماء ولا بكون عاقلاله س هو علما بالحسوسات الصوله في الهائم والمحانين فهواذاعلم بالامو راا كلية والمس ذلك من العلوم الفظر يقلامها مشروطة بالمقل فلو كان العصل عمارة عنها لزم الشراط الشي شفسه وهو كال فهواذا عدارة عن علوم كلمة نديمه وهو المطلوب فقدل علمه لم قلت أن التفاير يقتضي جواز الانف كاك فان الموهرو المرض متلازمان وكذا العلة والمعلول سلمناه لمكن المقل قدينفل عن العلم كافى حق المناع أوالمقطان الذى لا يكون مستعضرا الثي من وجوب الواجمات واستعالة المستعملات وعندهذاظهران العقل غريزة بلزمها هذه العلوم المديهة عندسلامة عدة المواس (ع) ومن القدرة والمرجم عما في حقد الن كان الى سلامة الاعضاء فهوسعقول وانكان الى أمر ورام اففيه النزاع احتج أصابنا بأن حركة الختارمة يزة عن حركة المرتعش وايس الامتماز الابهدنه الصفة فمقال لهمتي ثبت هدنا الاستمازة مل الاتصاف بالفعل أوحا الاتصاف والاول باطل على قولا علانك لا تشبت القدرة قبل الغعل والشاني كذلك لان المرتعش كالايتكن من ترك المركة حال وجودها فالختارلا يتمكن أيضامن تركها حال وجودها لاستعالة أن كون الشي معدومامو حود افى زمان واحدو يقال أيضامتي ثبت هدذا الامتماز حال ماخلق الله تعالى الحركة أوقملها والاول باطل لانحصول الفعل حال ماخلق الله تعالى ضرورى والثاني ماطل

(۱) أقول المعدوم في الحارج ثابت في الذهن من حدث هو موصوف بالمعدومة وهو محكوم عليه من الحيشة المعلومة بالشوت الذهني ومن غير تلك الحيشة غير محكوم عليه بذلك الشبوت بل رجما بسلب عنه الشبوت وليس بين الحكمين تناقض لان موضوعه ماليس شياً واحدا وهكدا غير الثابت المطلق الشامل للغارجي والذهني محكوم عليه بالشبوت من هذه الحيثية وأما قوله شريك الله هو الذي يحسو حوده الذات والحاضر في الذهن ليس كذلك ها خواب أن مفهوم الشريك ههذا يشتمل على عما ثلة شي من متغايرين وذلك يوجب الاشتراك من حيث الماثلة والمتناع الوجود من حيث مغايرت القائدة والموصوف بالامتناع محكوم عليه ساب الوجود الحارجي من حيث شوت هذا الوصف العنوان له في الذهن وغير محكوم عليه من حيث الماثلة ومتعلق كل وصف يمن ما من حهدة كونه متعلقا وغير معلوم من عيد بالله أليه الماثلة ومتعلق كل وصف يمن ما من حهدة كونه متعلقا وغير معلوم من غير تلك الجهة نمن غير أن يقهم في أمثاله هذا الفرق حتى تخل الاشكلات التي تعددت عليها

(٦) أقول قال أبو المسن الاشعرى العقل علوم خاصة وزادت المعترثة في العلوم التي يشتمل عليها العقل العلم عليها العقل العلم عليها العقل العلم عدونه في المديهمات وقال القاضى أبو بكرهوا لعلم بوجوب الواجمات واستحالة المستحملات ومجارى العادات وقال المعاسي من أهل السنة هو غريزة يتوصل بها الى المعرفة وماذهب المعالم منف هوالعدوات

لان حصولها قبل أن خلقها الله تعالى محال وعلى التقدير سلامشت الاختماد (١) ويقال للمستزلة منى ثبت هـ ذاالاختيار عنداستواء الدواعي أوعندر عان أحدهاعلى الآخرالاول اطل لانعند الاستواء عتنع الفعل وعندالا متناع لاتشت المكنة والثانى عال لانعند حصول المرج عسالراج وعتنم المرحوح وعلى هذا التقدير لاتنت المكنة (ع) في مسئلة كالقدرة مع الفعل خلافا العتزالة لنا انالقدرة عرض فلاتكون ماقمة فاوتقدمت على الفعل لاستعال أن تكون قادراعلى الفعل لانحال وجود القدرة ليس الاعدم الفعل والعدم المستمر يستعمل أن يكون مقدوراوحال حصول الفعل لاقدرة (٣) احقوادأن السكافر حال كفره مكلف بالاعمان فاولم كمن قادراعلى الاعمان حال كونه كافرا كان ذلك تكميفاع الانطاق ولان الحاجة الى القدرة لاجل أن مدخل الفعل من العدم الى الوجود وحال حدوث الفعل قدصارالفعل موحودا فلاحاحة مهالى القدرة ولانه لووحبان تكون القدرة موالمقدورازم اماقدم العالم أوحدوث قدرة الله تعالى والحواب عن الأول انه واردعا كم أ بضالا فه حال حصول القدرة لاعكنه الفعل وحال حصول الفعل لاقدرة له علمه فان قلت انه في الحال سأمور لا بأن أني الفعل في الحال بل بأن يأتي مه في ثاني الحال قلت هذا و ها الطفلان كونه فاعلالفعل اما أن يكون نفس صدور الفعل عنه واماأن يكون أمرازا ئداعلمه فلوكان الاول استحال أن يصمر فاعلاقه ل دخول الفعل في الوجود واذا كانكذلك استحال أن يقال انه مأمور بأن يفعل في الحال وان كان الثاني كانت تلك الفاعلية أمراحا فافيفتقرالي الفاءل والكارم في كمفية فعلها كالكارم في الاول فيلزم التسلسل وعن الثاني اله منقوض بالعطة والمماول أوالشرط والمشروط وعن الثالث أن المؤثر في وحود أفعال الله تعلى تعلق قدرته بهازمان حدوثها وأماالتعلقات السابقة فلاأثر لهاالمتقوهذا لاعكن تحققه في قدرة

(۱) أقول قوله المحتار لايتمكن من الحركة حال وجود الحركة فيه نظر لان المحتار لايتمكن من الحركة مع فرض وجود الحركة أمامع قطع النظر عنده فلم لا يجوز وهكذا القول في الاعمراض الشانى فان الاختيار حال ماخلق الله الحركة كال بفرض وجود الحركة امامع قطع النظر عن ذلك فحكن أو حود القدرة المقتضمة له

(٢) أقول الاختيارة المعترفة موضعة صدورالفعل أوتركه من القادر معالدا عية أوعدم داعمة وهو متساوى النسمة الى الطرفين عند عدم اعتمار الداعى وغير متساوي ماعنداعتماراً حدها ومتقدموهم حوزوا صدوراً حدالطرفين من المختار من غير ترجيع أحدها على الآخر وأورد واأمثلة الجائع والعطشان والحارب اذا حصرهم رغمة فان متساويان وقد حان متساويان وطريقان متساويان وأحدها من غير ترجيح والذن لا يحوزون دالث يقولون الرجان شي والعلم بالرجان شي ولعله مختار أحدها لوجود الرجان وان لم يقطن بالرجان وان لم يقطن بالرجاح بكون أولى ولا يمته عن المحدد الوجوب وهواختمار محود اللاى وأنكر بعض محم كون الاولومة كافية لمثن المامر في خواص المحكن وأنوا لمسين وأصحابه قالواء ند الداعى محمد الفعل وعند عدمه الاولومة كافية لمثن المامر في خواص المحكن وأنوا لم شين وأصحابه قالواء ند الداعى محمد الفعل وعند عدمه مناف القدرة وني بالقداس الى الداعى وعدمه الماواحب أو همتنع ومن عدم التميزيين الامرين في هذه المسئلة وعدت الاختمار الخيان والخياب والاختمار

(٣) أقول المستلة مندَّة على كون القدرة عرضاوا متناع بقاء الاعراض والذى استدل به من فرض القدرة من عدم الفعل أو وجوده لمس ددارل على ذلك لان ذلك الامتناع الما يلزم من فرض احتاع القدرة والفعل والمدعى امتناع وحود القدرة قبل الفعل لذائها

﴿ المسملة الأولى ﴾ الختارعندناان عندحصول القدرة والداعمة الخصوصة عب الفعل وعلى هـذا التقدير بكون العدفاعلا على سمر المقتقة ومع ذلك فتركون الافعال اسرهاواقهية بقضاءالله تعالى وقدره والدلمل علمه ازالقدرة الصالحة للفعل اماان : كون صالحة للترك أولات كمونفان لمتصل للـ ترك كان خالق تلك الفدرة خالقاله مقهموحمة لذلك الفيعل ولا نريد وقوعه دقضاء الله الاهذا واماانكانت القدرة صالحة للفءل وللمرك فاما ان يتوقف وعان أحد الطرفين على الآخرعلى مرسديم أولا متوقف فان توقفع لي برحمة فذلك الرجع اماان بكون من الله أومن العمد أو يحدث لاعوثر فان كان الاول فعند حصول تلك الداعمة يحب الفعل وعند عدمه عننع الفعل وهوالمطاوبوان كانمن العمد عاد التقسم الاول وعتاج خلق تلك الداعمة الى داعمدة أحى ولزم التسلسل واماان حدثم تلك الداعمة لاعدثأو نقول انه وحم أحسد المانمين على الآخ لالمرحمة

أصلا كانهذاقولا استغناء المحدث عن المحدث استغناء المكن عن المؤثر وذلك يوحب نسفى الصانع فانقالو الملايحو زان مقال عندحدوث الداعمة نصم الفعل أولى بالوقوع ولا منته الىحدالوحوب قلناه ـ ناطل لو حوه أحددهاان المرحوح أضعف حالا من المساوى فلما امتنع حصول المساوى حال كونه مساو مافدأن عتقع حصولالرجوح حال کونه مرحدوها أولى واذا استنع حصول الرحوح وحسحمول الراجع لامتناع للروج عن النقيضين والثاني انعندحصولالداعالى أحد المانس لوحمال الطرف الثاني لكان قدحصل ذلك الطرف لالرحم أصالا وهاذا القائل قدسلمان الترجيم لايدفيسه من المرجع والثالث انعندحصول ذلك المرجع انامنع النقمض فهوالوحوبوان لمهتنع فيكل مالاعتنع لمازم من فرض وقوعـه عال فلنفرض مع حصول ذلك

المرجع تارة ذلك الاثر واقع

وتارةغيرواقع فاختصاص

أحدالوقتين دون الثاني

الهمدلانهاغير باقية (١) ومسئلة القدرة لاتصلح للصدين خلافاللعد ترلة لذا أن القدرة عمارة عن المكفة والمفهوم المهكنة من ذلك ولان نسسمة القدرة الى الطرفين ان كانت على السوية استحال أن تصير مصدرا للاثر الا المجموع فلا بكون الذى فرضناه قدرة مصدرا لاثر فلا بكون قدرة والا عندم جع فلا يكون معتلة عمدرا لاثر فلا يكون قدرة والا على الراجع (١) ومسئلة عند يعمل الأسحاب المحرصفة وحودية وهوضعيف لعدم الدليل والذى يقال الدس جعل المعنى عمارة عن عدم القدرة أولى من العكس ضعيف لا نانساعد على أن كليم ما محمل وانه لولا الدليل لم قد المنافقة و من المكرس في المنافقة و من القدرة والكراهة ومن الناس من زعم أن الارادة عمارة عن علم المي أو المنافقة و من باطل لا نانجد من أنفس نام المرتماعلى هذا العلم في تعالى المنافقة و منافعة و هو باطل لا نانجد من أنفس نام الامرتماعلى هذا العلم في تعالى المنافقة و هو باطل لا نانجد من أنفس نام الامرتماعلى هذا العلم في تعالى المنافقة و هو باطل لا نانجد من أنفس نام الامرتماعلى هذا العلم في تعالى المنافقة و المن

(۱) أقول السؤال الاول غيرمتوجه لان الكافر مكلف بالاعان من حيث هوقادر حتى يؤمن في حال قدرته وهذا الدس تكليفا عالا يطاق ومن حيث فرض وقوع الكفر منه في حال قدرته على الاهان لو كان مكلفا بالاعان كان تكليفا عالا يطاق وهكذا السؤال الثاني فالحاجة الى القدرة وحدها لاحل أن يدخل الفعل من العدم الى الوجود لا اليها مأخوذه مع حدوث الفعل وعدمه وفى السؤال الثالث لانسمة الى قدرة الله تعالى ألى قدرة العمد مع ان قدرته تعالى الما أخدت مع وجود الارادة أومع عدمها لا يمكنه الفعل أيضافيه في الموال عمد وقوله فى الجواب هذا واردعليكم لان حال حصول الفعل لا عكمنه الفعل أيضافيه فطر لا نهاذا أخد حدول القدرة حال وجود الفعل بعينه فالفعل لا عكمنه القدرة القدرة القعل بعينه فالفعل وابراد النقص بالعلمة والمعاو الشرط والمشروط المس بنافع لان العلمة أيضا قدرة الله تعالى زمان وابراد النقعل مؤثر في وجود الفعل أيضاليس بشئ لان الفعل يجبزمان حدوثه وان ام تكن قدرة ومن المرت وان المنافع المؤرف وان المرت وان المرة الفعل عبرنمان حدوثه وان المرت والمنافع وان المرت الفعل عبرنمان حدوثه وان المرت وان المرة الفعل مؤثر في وجود الفعل أيضاليس بشئ لان الفعل يجبزمان حدوثه وان المرت وان المرت ومنشأ جدء هذه الاغلاط شئ واحد الفعل أيضاليس بشئ لان الفعل يجبزمان حدوثه وان المرت الموثرة وان المرت الفعل مؤثر في وجود الفعل أيضاليس بشئ لان الفعل يجبزمان حدوثه وان المرت الموثرة وان المرت الفعل عبرنمان حدوثه وان المرت الموثرة ومنشأ جدادة الموثرة والموالة و

(ع) أقول المعنى لا يختلف بقيد بل لفظ القدرة بلفظ التيكن ومفهوم التيكن من هذا و مفهوم التيكن من ذاك بشتر كان في مفهوم واحد واعلي تلفان من حيث تعلقهما تارة بهذا و تارة بذاك فان كان المراد من القدرة ذلك الا مرالمشترك كانت المفلات في مؤلف المنافر و معامه الا حتلاف لم يقع المسترك كانت المفلك و يقع على أنواع تعدد المقدورات وهذا الا ختلاف لم يقع المم القدرة على أنواع تعدد المقدورات وهذا لم يقل به أحدوقوله ان كانت نسمة القدرة الى الطرفين على السو به احتاجت الى مرج وقبل المرج لا يكون قدرة على الفعل يقتضى أن تصير القدرة مبدأ الفعل مع زائد وهوعين مذهب من يقول القدرة صالحة المنافذ من القدرة الى القدرة الى القدرة الى القدرة الى القدرة المنافرة القدرة عرض لا يمقى زمانين فالقدرة التي تكون مع أحد المندين غير التي تكون مع المند الآخر لاسم النهم لا يفرقون بين القدر و سن مبدأ الفعل و الترك

(٣) أقولان كانت القدرة عمارة عن سلامة الاعضاء فالعجر عمارة عن آفة تعرض الاعضاء ويكون حمنة فولان كانت القدرة ودية لان السلامة عدم الآفة وان كان العجر ويكون حمنة فوجود ما لآفة وان كان العجر ما يعرض للرتعش وغتاز به حركة المرتعش عن حركة المختار فالعجر وجودى ولعدل الاصحاب ذهبوا المما ان كانت القدرة هيئة تعرض عند سلامة الاعضاء بعبر عنها بالتمكن أو عاهو علمة له فالعر عدم تراك الحمة فالقدرة و جود به والعمر عدى

والفرق بن الارادة والشهوة أن الانسان ينفرطمعه عن شرب الدواء ثم يريده (١) ومسئلة كالمنهم من قال ارادة الشي كاهة صده وهو باطل لانه قد براد الشي حالة الغفلة عن ضده (٦) ومسئلة كالعزم عمارة عن ارادة حارمة حصلت بعد التردد فيه والمحمة عمارة عن الارادة الكنها من الله تعالى في حق العمدارادة الثواب ومن العمد في حق الله تعالى ارادة الطاعة والرضا قيل انه الارادة وقيل انه ترك الاعتماد (٣) ومسئلة كه المنافاة بن ارادتي الصدين ذاتمة أولاصارف فيه ما تقدم في باب الاعتماد (٤) ومسئلة كالرادات تنتهي الى ارادة صرور به دفع اللنساس وذلك بوجب الاعتراف باستذاد الكل الى قصاء الله تعالى وقدره (٥) ومنها كلام النفس ولم يقل به أحد الاأصحاب الامتراف باستذاد الكل أمور معقولة بعدر عن كل واحدمنها في كل اختلافها وهذه الماهمات لا تختلف المته ولمس عمارة عن العلم والقدرة الدروف لان تختلها تاديم في الامن عمارة عن العلم والقدرة عن الارادة لان الله تعالى قدياً من عواحد (٦) ومنها الالم واللذة أما الالم فلا نزاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل العداة فلا يذاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل المنافذة أما الالم فلا نزاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل العداة فلا يده في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل المنافذة أما الالم فلا نزاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل المنافذة أما الالم فلا نزاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل المنافذة أما الالم فلا نزاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل المنافذة أما الالم فلا نزاع في كونه و حود ما ثم قال مجدين و كل المنافذ المنافذة ال

(١) أقول القائل بهذا لا يقتصر على هذا الله ردفيه القوله بان له أولغيره من رؤثر غيره فيه منفعة عكن وصوله بالله أولغيره من رؤثر غيره فيه منفعة عكن وصوله بالله أولى ذلك الفي الفيرة على هذا الاعتمار مغاير له نظر قالوا هذا المثل محدث عن لا يقدر على تحصيم لذلك الشي وقدرة تامة في عمل له ممل الحاشي بريد حصوله ولا يحسل معسما في تمناه وذلك مثل الشوق الحالم المحدود فلك عسما في تمناه وذلك مثل الشوق الحالم القدرة فلك في الاعتقاد المذكور

(٢) أقول الصواب أن بقال أرادة الشي الزمها كراهة صده شرط التفطن الصد

(٣) أقول التردد المذكور محصل من الدواعي المختلفة المنبعثة عن الاراء العقلية وعن الشهوات والمفرات المخالفة فان له وحد ترجم لطرف حصل التحير وان و جد حصل العزم والمحبقة تقع باشتراك الاسم على ارادة هو مدأفه لوهوالذي نسمه الى ارادة الثواب أو الطاعة وعلى قصور كال من لذة أومنفه قاومشا كلة كحمة الماشق لمعشوقه والمنع علمه لمنعمه والوالدلولام والمصديق لصديقه وأمامي. قالله سحانه و تعالى عند العارفين فهولت مورا لكال المطلق فيه والرضاء قال أبوالحسن الاشعرى انه اردة الإنعام والولادة الرادة الاكتراض والرحمة قيد لهى المنعمة وقال أبوالحسن هي ارادة الانعام والولادة ارادة الاكتراض والرحمة والموالم والموالم و المعارفية في الارادة والدة التعذيب والاحتمار عندا في الحسن والدة واحتمار عندا في الموالة والمودوا لنعذيب والسخط ارادة التعذيب والاحتمار عندا في الحسن والدة واختمار عندا في الموالة والمودوا لنعذيب والسخط ارادة والمودوا نتمار عندا في الحسن الموالدة واختمار عندا في الموالدة والدة واختمار والمستقدة في الارادة والديان من والمناه الموالدة والمودوا لنعذيب والسخط ارادة والمودون والموالدة الموالدة والمودوا لنعذيب والمناه والولادة والارادة والدخيا والدة والعرب والاحتمار عنداً في الموالدة والمولدة والمودوا لنعذيب والمحلة والدولة والمودوا لنعذيب والمحلة والدة والديات والمولدة والم

(٤) أفول قدل ارادة الحركة ترجيح مدورها وارادة السكون ترجيح مدوره وكما انهما متقابلان لذاتيهما كذلك ارادة المركة ترفيه الداتيهما كذلك ارادة السكون والكلام فيه

مثلمام

(٥) أقول قبل استنادال كل الى قضاء الله تعالى وقدره اما أن يكون بالاقوسط في ايحادا الشيء أو يكون بتوسط والاول يقتضه انتهاء الارادات الى ارادته والثاني لا يناقض القول بالاختيار فان الاختيار هو الايحاد بتوسط قدرة أوارادة سواء كانت تلك القدرة والارادة من فعل الله تعالى بلا توسط أو متوسط شيء آخواذا من قضاء الله تعالى وقدره وقوع بعض الافعال تابعالا ختيار فاعلى ولا يندفع هذا الا بأمة المرهان على انه لا مؤثر الا الله تعالى

(٦) أقول قالوا كارم النفس هوالفكر الذى يدور ف انداد وتدل علم ما اعمارات تارة وما يصطلح

مالوق وعان توقف على انضهام قدل زائدالمه لزم ان مقال أن حصدول الرجان كانموقوفا على هذاالقمد الزائد لكنافرضنا ان الحاصل قدل هذا الزائد كان كافدافي حمدول الرحانوانلمتوقفعلى انضمام تدد زائدالمهازم ر حان المكن المتساوى لاارجع وهوعالاذا عرفت هـ ذافنقولااللا اعترفنامان الفعل واحم المصول عندمجوع القدرة والداع فقداعترفنا لكون Harrida-Keda-Kik يلزمنا مخالفة ظأهرالقرآن وسائر كتب الله تعالى واذا قلمانان المؤثر في الفيدل مجوع القدرة والداعيم انه فا الحموع جصل يخلق الله تعالى فقد قلنا مان السكل مقضاء الله تعالى وقدره فهذاه والمختار وامااللهم فانه قال العلم الكون العمددمو حدا لأفعاله ضرودى والدليل علمان العلم عسن المدح والنمعلمه علمضرورى والعلم الضرورى حاصل بان حسن المدح والذم سوقف على كون المدوح والمذموم فاعلاوما يتوقف علمه العلم الفرورى أولى بأن يكون ضرور بافهذه

مقدمات دلائة فاولهاان العلمالضرورى ماصل مسن المدح والذم والدار علمه ان كل من أساء المنا فانانحدمن أنفسناو حدانا مرور باافاندمه ومن أحسن المنافانانحد من أنفسيناو حدانا مرويا ماناغدحه ومن نازع في العاوم الضرورية وثانها انالعل الضرورى عاصل مانحسين المدح والذم متوقف على عدالمالاح والذام بكون المدوح والمذموم فاعلاوهذا أدسا ظاهرلان من رميوحه انسان آحرة فانه رزم الرامي ولامذم الآحرة فاذاقدل لذلك الذام لم تذم هذا الرامي ولاتذم الآحرة فانه يقول لانذلك الرامي هوالفاعل له في الفعل وهذه الآجرة لمتفعل ذلك وهذا مدل على انااعلم الضروري حاصل مانه لايحسن المدح والذم الاعتد كون المدوح والذموم فاعلا وثالثهاان الذى يقوقف علمه العملم الضرورى يحسان مكون ضرور ماوهذاأدمناظاهر

لان الفرع أضعف من

الاصل فلو كان الاصل غير

ضرورى لكان سقدر

وقوع الشاك فدمه عيب

المذة عمارة عن الخيلات عن الالم وهو باطل عادا وقع بصر الانسان على صورة ملحة فانه راتد المسمارة المع أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى تعمل تلك الذة خلاصا عن ألم الشوق اليها و زعم ابن سمنا أن الذه ادراك الموافق والالم ادراك المنطق و يقرب قول المعتزلة منه فانهم قالوا أن المدرك ان كان متعلق الشهوة كلد كمة في حق الاجرب كان ادراكه لذه وان كان متعلق النفرة كافي حق السلم كان ادراك المناوراك المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة عدى فلا وانفقت الفلاسية على أن تفرق الاتصال مو حب المدلم في حق المنى وخالفتهم المن التغرق عدى فلا والمدين على وخالفتهم الن التغرق عدى فلا والمدين على واداب سيناسهما ثانيا وهو وواداب المنافي والمدين على وحالفتهم المن التغرق عدى فلا والمدين على المنافرة والمنافرة والم

عليه من الاشارات أخرى والداير لعلى اثباته أن الفاعل اذا أمر عبده عامر وجدفى نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضرور ما ثم انه مدل على ما يحده بمعض العبارات أو بضروب من الاشارات أو برقوم من المكتابة هكذا قبل وقيل أبوها شم اثبت كلاما فى النفس سماه بالخواطر وزعم ان ذا الخياطر يسمعها و يدركها وقال أبوالحسن ان لفظ الكلام يقمع على كلام النفس وعلى الكلام المؤلف من الخروف بالاشتراك وقال قوم على الاول بالحقيقة وعلى الثانى بالمجاز وقال قوم بالعكس من ذلك

(١) أقول نقل عن ابن ركر ما أنه قال اللذة عو وجمن الحال الفير الطمعية وذلك المون الادراك الماعصول بانفعال للعاسية رققصه مدل حال وأخذما بالعرض مكان ما بالذات وقول المعتزلة بدل على انهم مقولون ان اللذه والالم ها الادراك نفسه و يختلفان باختلاف سمعلقهما وهواما الشهوة أو النفرة فقال المصنف ومثل هدذا الكلام لا مفيد القطع مان الالم المس غير الادراك ومخالفة المصدف فى أن تفرق الانصال المس عوجب للالم في الحي اعما كأن لانه يقول التفريق يوحب سوء المزاج الذي مقتضمه طمائع المفردات عندتفر بقهافالسب الذاتي هوطمائع المفردات والتفريق يقتضى زوال الاعتدال الذي حصل من الكسر والانكسار فالتفريق ليس سيما بالذات الالامرعدى هوزوال الاعتدال والالماغ ايحمل من سوء المزاج هكذا فسرقوله فلمذه قطب الدين المصرى لدكن قوله عقم ذلك وزادان سمناسما ثانما وهوسوء المزاج مدل على خلاف ذلك أما قوله التفرق عدمي فلا مكون عليه الموجودى ففيه نظرلان العدم لايكون علة لمو جودوالعدمي ربايكون علة كعدم الحركة فهامن شأنه أن يتحرك فانهعلة لاحدالا كوان الذي هو السكون وعدم السمع علة للغرس وعدم الفذاء في الحموان الصحيم للعوع وتفرق الاتصال في العصوالذى لا يكون فسمه مس أوعرض له خدراً و يكون معهاستمراراو يمكون التفرق طممعيا كإيحصل في المغتذى عند ففوذ الفدناء في أخرائه لا مكون مؤلال الالمعندهم احساس عضودة فرق اتصال يحدث فيه غدمرطممعي وكالرمهم مدل على ذلك ولا شك في أن الجي وهوسوء المزاج مؤلم وان لم مكن هذاك تفرق اتصال والمعنى الحامع هوالاحساس مالمذافي فهواذا حدلالم واذاكان التحديد صحافلا بكون انعكاسه افظما

(٢) أقول قالواالادرا كات خسة هي الحواس وزادالفاضي أبو بكرفيه الدرائ الالم واللذة وقوم حماوها علوما خاصة فقالوا كل ادراك علم ولمس كل علم ادراكاوا أغول بان الادصار مؤثر في المدقة خاص

فالانصار منهم من قال انه بخروج الشعاع عن العين وهو ماطل والالوجب تشوش الانصار عندهموب الرياح ولامتنع أن برى نصف السهاء لامتناع أديرج من حدقتنا ما يتصل بكل هذه الاشماء أو يؤثر في هذه الاحسام المتصلة في حدقتنا (۱) وهنهم من قال بالانطباع وهو باطل والالما أدركنا العظيم لامتناع انطباع العظيم في الصغير ولما رأينا القريب على قريه والمعدد على به سده فهذا ن الوجها ن انحال من قال المرقى هدفه المنطبعة فقط وأمامن حعل انطباع الصورة الصغيرة في المسلمة الحاسمة لادراك المرقى الدراك المرقى الدراك المرقى الدراك المرتم في الحارج لا بردعامه ذلك (۲) و مسئلة في الادراك عند سلامة الحاسمة وحصول المصر وسائر الشرائط المسهورة غير واحب عند فاحلا فاللمعتزلة والفلاسفة لذا افانرى الكمر من المعدد صنفرا وما أن المراقط المستوا أنها باثرها في كل الشرائط ولانا المراقب المراقب فقد رأينا كل واحد من تلك الاحراء وليسترؤية كل حو مشروطة برق بة المراقبة المراقبة الدورة بو ية كل واحد من تلك الاحراء وليسترؤية كل حو مشروطة برق بة المراقبة الدورة بو ية كل واحد من تلك المواء المراقبة المراقب بحمد من العاديات (۳) و مسئلة في اختلفوا في انه هل يعتبر في السعم وصول الحواء المالمل الصوت الى الصماح العاديات (۳) و مسئلة في اختلفوا في انه هل يعتبر في السعم وصول الحواء المال الصوت الى الصماح العاديات (۳) و مسئلة في اختلفوا في انه هل يعتبر في السعم وصول الحواء المال الصوت الى الصماح المال المواء المناس المواء المالمال المواء الحواء ا

عن بمصر مالآلة وليس بمعدد أن يكون في غديره على وجه آخر كما في الارادة فانها في العبد بخلاف

(۱) أقول القائلون بالشماع وهم المسكاء المتقد مون لا يقولون بخر و جه عن العين الا بالحاز كما يقال الضوء بحرج من الشهس والطاله لو جوب تشوشه عند همو ب الرياح ليس بوارد لان شعاع الشهس والقمر والنبرات لا يقشوش به وأيضا قالوالو كان الشعاع جسمانم تداخل الاجسام ولو كان عرضا لزم انتقال الاعراض وأبضا قالوا ان الشعاع من العين كرف يصل الى السماء دفعة فان المركة محتاجة الى الزمان وغير ذلك وكل ذلك لازم على سائر الاشعة وكل ما يقولون في جوابه هناك هوالحواب ههنا وامتناع رؤية نصف أسهاء دشعاع المستماد لمكان وامتناع رؤية نصف أسهاء دشعاع المدة وكل ما يقولون في جوابه هناك فذلك أيضاليس والمتدال فذلك أيضاليس أصوب واذا حاز فورسراج صغير أن يقيء هواء يت كربير و حدرانه ولم يشبع خذلك فذلك أيضاليس والصنوء من جنس واحد لما كان يعضه معمنا في افادة المعض وأيضا كارتع لشعاع المحرم النيرة انعكاس وانعطاف ونفوذ فيما يحاذ يهامن الاحسام الشفافة يقع لشعاع العدين مثله يعمنه كاتبين في كتاب المناطر والمرابا و بالجلمة الكلام في هذا الموضع طويل والاشتغال به غير مناسب طذا الموضع في كتاب المناطر والمرابا و بالجلمة الكلام في هذا الموضع طويل والاشتغال به غير مناسب طذا الموضع في كتاب المناطر والمرابا و بالجلمة الكلام في هذا الموضع طويل والاشتغال به غير مناسب طذا الموضع في في مناسب طور الموسونة في كتاب المناطر والمرابا و بالجلمة الكلام في هذا الموضع طويل والاشتغال به غير مناسب طفذ اللوضع في في من و من و المرابا و بالجلمة الكلام في هذا الموضع طوي لي والاشتغال به غير مناسب طفذ اللوضع في في مناسب طفذ الموضع في المناسبة في مناسب طفي الموالون المناسبة والموسونة و المناسبة والمناسبة والمنا

(٢) أقول المناقال بالانطباع ارسطاط الدس وأصحابه و بينوا السيب في رو به العظيم من بعيد مغير اوابط اله بامتناع انطباع العظيم في الصغير عبر صحيح لا نهم لا يشترطون فيه الطباع العظيم في الصغير على صغير محله يقتضى ادراك دى الشبح على عظمه وذلك كاينطب في المرآه نصف السماء والاجرام التي فيه وامار و يقالق يب على قبر به والمعيد على معده يعنى الا بعاد فلعدل المنظم على العن يكون على هيئة يفيدا دراك الا بعاد وفحن لما تعذر علينا أن نعير عنه استعدناه مع انافرى النقاشين ينقشون صور الاجسام على السطوح على و حديد رك الناظر فيها الميات الدياد والعاد مادمة

(٣) أقول القائاون بان إبصار الله تعالى الوجودات غير عله بالمصرات لا يقولون بوجو بالا بصار عند الرابطة المذكورة لا متناع أن يكون ابصاره بالة وان يحجمه شيء تشي وأما المعتزلة والفلاسفة

وقو عالشك في الفرع وحندند بحرمداالفرع عين كونه ضر ور باواذا لاحت هذه القدمات ظهن اناله لم مكون العمد فاعلا علامرورى موقوقعلى الخنص معنى كونالعدل فاعلافتقول انعنيتهان العمد قادرعلى الفعل وعلى الترك وان نسمة فدرته الى الطرفين على السوية فأنه الاستواء دخل هذاالفعل فىالوحودمن غيران خص ذلك القادرذلك الطرف عرجع وعصص المتة فلانسلمانهذا القول صحيح بلكاند مهةالعقل تشهد سط النه وانعنت مان عندحمول الداعمية الرحةصدرعنه هسنا لاثرفهذاهوقولناومذهنا ونعن لاندكر والمنة الاانا نقوللا كانعندحسول القدرة والاعدمك الفعل وعندانتفائهما أوانتفاء أحدهاءتنع وحب ان کرون الکل مقضاء الله تعالى وهدنا عالاسدل الى دفعه فهذا منتسى العث العساقل الفرورى في هذا الماب Carifall alamal

فى اثمات القدرة العمداعم المانعلم بالضرورة تفرقة

أبن بدن الانسان السلم عن الامراض الموصدوف العدة وسين الريض العاخ والختار عندنا ان والدالمة وحدة عادلة الى سلامة المنية واعتدال المزاج وأما أدوالحسسن الاشمرى فانه أثبت صفة معاما بالقدرة بغابرة لاعتدال المزاجواجيج على اثمات هذه الصفة مان قال نعن ندرى تفرقة سن الانسان السلم الاعصاء و دس الزمن المقعد في أنه يصم الفعل من الاول دون الثاني وتلك التفرقة لمست الافي حصول صفة للقادر دون العام وتلاث الصفة هي القدرة في قال له أندعي حصول هذه التفرقة قمل حصول الفيعل أوحال حصول الفعل والاول Jel Kient, Land الفعل لاوحودللقدرةعلى الفعل عندك فانمذهمك الاستطاعة مع الفعل لاقمل الفغل وعلى هـ ذا المذهب فالتفرقة الماصلة قبل الفعل عشعان فيكون لاحل القدرة والثاني مأطل لان حال حصول الفعل عتنع منه الترك والالزم منهاجهاعالنقيمتين وهو محال وأنضائدي حصول هذه القدرة عند مايخاق

فعندناانه غيروا جب خلافاللفلاسفة والنظام لناانه لو كان كافالوالما المعماكلام من محول سنناو بهنه المسلم بالن الهواء النافذ في مسام ذلك الجدار لا يمقى على الشكل الاول الذي باعتماره كان حاملا للمحروف ولانه كان محب أن لا مدرك جهات الصوت كا انالاناس الشي الاحال وصوله المهنا لا جم لا ندرك بجود المس جهة وصوله (1) و مسئلة والدراك الشي قد يكون يتكمف الهواء المتصل بانديشوم مكيفية في ديكون تعلق القوة المدركة بالرائحة وهي هناك وهذا أضعف الاحتمالات وأمادراك الشي وقد يكون تعلق المحتمالات وأمادراك الشيرات وقد يكون تعلق القوة المدركة بالرائحة وهي هناك وهذا أضعف الاحتمالات وأمادراك الشيرات وقد يتعلم الكرام فيه فهذا الشارة محتصرة الى أقسام الاعراض (٢) وأحكام الاعراض الدوق وقد يتعدم الكرام فيه فهذا الشارة محتصرة الى أقسام الاعراض المنافقة ويتمارة عن المصول في حيز آخر وذلك المادهة لى المحتمرة المحتمدة المشهورة المالوقد ونا العرض حاليا عن محمد الموساف اللازم متمالة المحتملة المحتمدة المشهورة المالوقد ونا العرض حاليا عن محمد المحتملة المحتمدة المشهورة المالوقد ونا العرض حاليا عن محمد المحتملة وكذلك عبر موجود في الخارج أوالي عن معن فيلزم استحالة مفارقته في الخارج والمهم من حيث هو كذلك غيرمو حود في الخارج أوالي عن معن فيلزم استحالة مفارقته عنه وهو المطاوب ولقائل أن يقول لم لا يحو زأن لا يحتاج المه قوله لان الغني بذا ته عن المحل لا يعرض عنه وهو المطاوب ولقائل أن يقول لم لا يحود وأن لا يحتاج المه قوله لان الغني بذا ته عن المحل لا يعرض عنه وهو المطاوب ولقائل أن يقول لم لا يحود وأن لا يحتاج المه قوله لان الغني بذا ته عن المحل لا يعرض

فمقولون انصاره تعالى هو علمه بالمصرات ويوجمون انصارا لخلق عندعشرة شرائط بعد سلامة الآلة وهى كون المصر كشفاغ مرمفرط الصغر ومحاد باللاآلة أوفى حكم الحاذاة زمانا والمتوسط دمنهما شفاف و وقوع الضوء على المصر وكون الضوء غير مفرط وعدم القرب المفرط والمعد المفرط وأن لا يقار به ما يوجب الغلط و يدعون في وجو ب الانصار العلم الضرورى وأما تعلمل رو يقال كمير صغيرا برو يقيف أجرائه دون بعض فليس شئ فان ذلك يقوله من لا يعرف السبب فيه ومعارضة الشال في ذلك بالعاديات هو أن يقال من المحتمل أن الشمس لا تطلع عدا وان الجمال الغائمة عناصارت جواهر والمحارد ما وامثال ذلك مع انا نحرم بعدمها بسبب اجراء العادة كذلك هم نا لا يصار ولا يلتفت الحراء العادة كذلك هم نالا يصار ولا يلتفت الحراء العادة كذلك هم نالا العادة حارية بالا يصار ولا يلتفت الى ذلك الاحمال العادة ما والمدارية بالا يصار ولا يلتفت الى ذلك الاحمال العادة حارية بالا يصار ولا يلتفت

(۱) أقول القائلون بالتموج لا يشترطون فيه مقاء الهواء على شكل والذي يتمثلون به من عوج الماء المس المرادمنه حدوث الشكل المرق في مده بل الكدفية الماصلة في نفس جزئه بسبب القرع وانساط تلاث المكمفية في الماء الحدى بلي موضع القرع فان الشكل يختص بالسطح الظاهر والتموج حدال في عقى الماء والهواء وأيضا لا يقولون بالمتناع وجود التموج في جسم غير الماء والهواء بل يحور وفي في مرها كا يحسبه في الا والى الصفر يقوار تعاشها زمانا بسد القرع واحداثه االصوت بعدا القرع زمانا طويلا وأيضا الذاحد ثالقرع على جسم مصمت لا مسام له أصلا فان السامع بعدا القرع مواء الى صماحة من المواء بقد المناه والمواء بالمواء الماء المواء الماء المواء الماء المواء الماء المواء الماء المواء المواء المواء الماء المواء الم

(٢) أقول الوجهان الاولان موجودان في أشياه لا تنقض باحتماس رائحة وفي المنجيرات والوجه الثالث بعمد فأن القو لا تنتقل من مجلها

له ما يحو جه المده قالما العرض عند نالا يصدق علمه انه يجب أن لا يكون في الحمل وهد الا ينافيه منافيا لحصوله في الحل بل يصدق علمه انه نظرا الى ذاته لا يجب أن يكون في الحمل وهد الا ينافيه المصول في الحمل بسبب منفيل سلما اله يحتاج الى الحمل الكن لم يحتاج الى معين وماذكر وه منقوض باحيتاج الجسم المعين المي مكان غير معين ولان الواحد بالنوع معين فاحتماج الواحد بالشخص الى المحل الواحد بالنوع لا يوجب تعين المحل الواحد بالشخص (1) في مسئلة في اتفق المتكلمون على المحل الواحد بالشخص الى المحتماع فيام المعرض بالعرض خلافالله لا المحل المائلة المعامل في حمر المحرض بالعرض خلافالله لله المحل في حمر المحرف المعامل في المحرف المعامل في المحرف العرض بالعرض بالعرض بالعرض بالعرض بالعرض المحرف ال

(٢) أقول و حوب الانتهاء الى ما يقوم بالجوهر لا يدل على استناع قيام المعض بالمعض وقمام المعض المعض بالمعض وقمام المعض الخوهر والقائل بامكان قيام العرض بالمرض مقر بان الانتهاء لا يمكن أن يكون الاالى الجوهر واغا الله و في التوسط هل عكن أولا وهولم يتعرض لذلك وما أورده في احتماح القائلين بذلك ليس بصيح لانه أقام الصفات فيها مقام الاعراض والصفة ما لا تعقل الامع عبره والعرض ما اللونية فجنس في عبره وقيام بعض الما للونية فجنس السوادية لان السوادية والعرض العرض مفهوم السوادية لان السوادية وهو جزء من مفهوم السوادية لان السوادية والعرض العرض حالا في محله اضافة لا وجود والمنس لا يكون عرضا قامم عالم المنافقة لا وجود والمنافقة لا والمنافقة له المنافقة لا والمنافقة له المنافقة له ال

السالفعل في العمد أوعد مالاتخلقه فمهوالاول محال لان عند حصول الفعل لايتمكن من تركه والثاني عال لانعنه لمالا غلق الله الفعل في العمد لانتيكن العمل من فعله فعلى جمع الاحوال ادعاء هذه المفرقة على مدهمه James liter ULS التفرقية ليكن لملايحوز ان قال انه اذا اجتمع الحارمع المارد انكسر Lela-Lui-aldkin وتعمل كمقمة متوسطة المراسما معتدلة وتلك الكيفيةهي القدرة والحق عندنااناله لمعصول هذه التفرقية فنم وري وان تلك التفرقية عائدة الى ماذ كرناه من المزاج السليم وان تلك الصلاحية متى انضمالهاالداعيةالخازمة صار محوعها موحما Jeal

والمسئلة الثالثة والمسئلة الثالثة والمعرى الاستطاعة لاتوجد الامع الفحل الفعل الفعل الفعل الفعل الفعل القدرة عن المحتاه وعدن المحتال المعتدل فانها حاصلة قدل حصول الفعل الاانها

القدرة لاتكو في حصول الفعل الشةفاذا أنضوت الداعية الحازمة الها صارت تلك القدرة مع هذه الداعم المازمة المازمة مقتصماللفهل المعن تجان ذلك الفعل عدوة وعمم حصول ذلك المحمو علان المؤثر النام لا يخلف عنه الاثرالمتةفنقول قولمن مقول الاستطاعة قمل الفعل مع من حبث انذلك المزاج المعتدل سابق وقول من يقول الاسمة طاعةمع الفعل معيم منحيثان عند حمول عو عالقدرة والداعي الذي هو المؤثر التام يحد حمول الفعل

والمسللة الرابعة قال ألوالمسن الاشعرى القدرة لاتعلم العندن وعندى ان كانالمرادمن ذلك الزاج المتدل وثلك السلامة الماصلة في الاعضاءفهي صالحية للفعل والترك والعلم مه مرورى وان كان المراد منه أن القدرة مالم تنفع الهاالداعية المازمة المرحة فانها لاتصرمصدرا لذلك الاثروان عند حصول الجموعلاتصل الصدن فهذاحق وتقريرالكدام فمدمعلام عاذ كرناه

ولانه لوصح بقاء المرض لامتنع عدمه لانعدمه بعد المقاء لا يحوزان بكون واحماوالالانقل الذي من الامكان الداتي الى الامتناع بل بكون حائز أوله سبب وهواماوج ودى أوعدهي أماالو جودي فأما الموجب كارشال انه يفني لطربان الصدوهو محال لان طريان الصدعلى المحل مشروط بعدم الصد الاولعنه فاوعلل ذلك العدم بدلزم الدور وأماالختاركم يقال الله تعمالي يعدمه وهومحاللان المعدم عند الاعدام اماان مكون قدصد رعنه أمر أولم بصدر فان صدر عنه أمر و عصدل أمر و حودى فهذا يكون ايحادا الاعداماوان لم يصدر عنه أمر فهوه للان القادر لانداد من أثر وأماالهد مي فانه بنتق لانتفاء شرطه لكن شرطه الجوهر وهوباق والكلام في كمفية عدمه كالكلام في كيفية عدم العرض فثبت انهلوصع بقاؤه لاستنع عدمه اسكنه قديعهم لامتنع بقاؤه فقسل على الاول لانسلم ان المقاء عرض سلمناه الكن للا يحوزقمام مثل هذا العرض بالمرض وعلى الثماني لملا يحوزان يحب عدمه بعد ديقائه في زمان معين وهذالان المرض عندكم كان حائز لوجود في الزمان الاول ثم انقلب ممتنعاثم الزمان الثاني فلملا يجوزان يدق أزمنة كثيرة غرينهى الهزمان بصدرفيه عدنع الوحود يعينه وحمند رفني لالسبب سلمنا انه لايدله من سبب لكر للإيجو زان ينشغ لانتفاء الشرط وهوان تكون الاعراض الماقمة مشروطة بأعراض لاتمقي فعندانقطاعها يفني الماقى ولايمقي في دفع هد ذاالاحتمال الاالاستقراء الذى لايفيد الاالظن م احتجوا على جواز بقام ابانها لو كانت عكنه آلو جود في الزمان الاول وتدكون كذلك في الزمان الشانى اذلو حازان منقلب المكن لذاته في زمان متنعا في زمان آخر لجازان ينقلب الممتنع في زمان واحما في زمان آخر وعلى هذا يحو زأن يكون العالم قدل وحوده عنه الو حود لعينمه غ انقلب واحمالعينه وعلى هذا التقدير يلزمنفي الصانع تعالى عنه عاوا كميرا (١) ومسمل اتفقوا على ان العرض الواحد لا يحل في محلين الاأباهاشم فانه قال التأليف عرض واحد حال في محلين و وافقنا على انه يستحمل قمامه مأكثر من محلين وجعمن قدماء الفلاسفة زعوا ان الاضافة عرض واحدقائم إعداين كالجوار والقرب لناثو جازف العقل ان يكون الحال في هدندا الحل عدين الحال في ذلك بازأن بكون الماصل في هذا المكان هوالماصل في ذلك فيكون المسم الواحد حاصلا في مكانين ولانه وافق على

لا يقتصى وجود الخاول كا بيناه مرارا وحوالة الخواب على مامر غير مفيد دههنا والقائلون به يقولون كل عرض يحل في محل فانه يفيد صفة لحله والسرعة تحمل الحركة سريعة ولا يوصف الجسم بها فهو عرض الحركة لاللهسم والوحدة ان كانت عرضة فوحدة العرض تحل فيه والنقطة فصل الخط

(۱) أقول أبوالمسيز المصرى يدعى ان العلم مقاء الاعراض كالسواد والمماض مرورى وقوله بان طروال مدعلي المحلم المند الاول دعوى مجردة لا يقملها القائل بأن الصدينة في عمد طريات من من وطبعه المند الاول معلل بطريان الصدعلى على وترجيع أحدا القولين على الآخر عات المند الاول معلل بطريان الصدعلي على وترجيع أحدا القولين على الآخر يقول تأثيره أمر متعدد وذلك الامرليس المحادمة من الهواعدام موجود ما الدائم على ان الاول يقول تأثيره أمر متعدد وذلك الامرليس المحادمة من بلهواعدام موجود ما الدائم على ان الاول عمل وحد مصول ذلك الطرف وجودا كان أوعد ما والالماكان المرف وتقط ورجم أحد الطرف وحد مصول ذلك الطرف وجودا كان أوعد ما والالماكان المرف نقط ورجماح تاج فاعله الى وحود شرط آخر فال الماسيس فاعل لاضاءة وجد الارص وشرطه المحاذاة فانها ان زالمت صاد وجه الارض غير مضى وان الشمس فاعلة لاضاءة وجد ودين و باقي المكاذم ظاهر

المتناع الحاول في الثلاثة فنطاله في الفرق واحالة صعو مة المتفكيات الفاعل المختارة ولى من التزام هذا الحال (1) (أما الاجسام فالنظر في مقوما تهاو عوارضها) أما المقومات ففيها مسائل في مسئلة في في تركب الاجسام المركبة عن الاحواء أما الدسمط المحسبوس فلاشات الدقال للانقسام فالانقسام في تركب الاجسام المركبة عن الاحواء أما الدسمط المحسبوس فلاشات بكون متناهما أوعيرم مناه المحرب من هذا المتقسم أقسام أربعة (أحدها) أن الجسم مركب من أحواء متناهمة كل واحد منها لا يقدل فضرح من هذا المتقسم أصلاوهو قول جهورا لمتكلمين (وثانيها) انه مركب من أحواء متناهمة بالفء على وهوقول النظام (وثالثها) انه غير مركب من أحواء عمد الموهو ومد ذلك يكون قابلا المتقسم وهوقول جهورا لفلاسفة (٢) الما لينتهم في الصغر الى حد الاوهو ومد ذلك يكون قابلا المتقسم وهوقول جهورا لفلاسفة (٢) الما لا يكون عدما محضا وهي عدير منقسمة بالا ثفاق ولان الخطء السلام في المحد المتوى المدن المرف المرف المدن المنافق المدن المنافق ولان المنافق والان المنافق ولان المنافق والان المنافق ولان المنافق والالمالان كان منقسمة المنافق والالم تكن منقسما والالم تكن منقسما والالم كان منقسما والالم تكن المنافق والمنافق والمنافق والله والمنافق و

(۱) أقول يفهم من كون العرض الواحد حالا في معنيان أحدها أن العرض الواحد الحال في معنيان أحدها أن العرض الواحد حال في معموع شمر من ما المعرف على المسم المعتمع كونه في مكانين ولوصع ذلك لقبل واحداله والاول باطل عاقله فانه قاس العرض على المسمن في مكان واحد المن احتماع الاعراض عتم عاجماع عرضين في محل واحد قياسا على المتناع المسمن في مكان واحد المن احتماع الاعراض المنظم في محلوا حد كالسواد والحركة والنائدة والمدار خواه في محلم نشرة في محلوا حد منه ما الدي هوفه والحداد في المتناع واحد منه ما المرض محتاج في وحود منه الحالات هوفه والمرت عنه معاوه و باطل والثاني لم تقم حق على امتناعه والمنافسة يقولون متمام العرض الواحد منهما ومن منافق المؤاه والمنافي المتناعه والمنافسة والمنافي المنافسة الموادن المنافسة والمنافسة وال

(٢) أقول اطلاق اسما لمفوم على الأجراء عنالف العرف فان المقوم يقال المحمدول الذاتى والجزء لا يحمل على كاموالذى يصديرا الشي المجم بسميه محصلا بالفعل كالفصدل للجنس والجزء لا يكون كل والقول المردود هوالذى نسبه في سائر كتبمه أنى مجد الشهرستاني فانه قال بذلك في كتابه الموسوم مللما هيجو المدانات

(٣) أَقُولُ قُولُهُ الله المنقطة بالاتفاق أمر و جودى ثم قوله وهي غير منفسمة بالاتفاق مناقض لقوله انها به الشيء عدمه فلا يكون و جود يا والنقطة عند من يقول بهانها يقانشط فأذا هذا انفاق من غيير

Cample It amal قال أبوا لسن الاشدعرى العزصة فاغة بالعاجز تصاد القدرة وعندان العزعمارةعنعسدم القدرة عنشأنه أن قدر على الفعل والدليل عليه انامتى تصورناهذاالعدم حكمنا لكونه عاجزاوانلم نعقل فسسه أمرا آخر وذلك الاعلى انا لانعقل من العر الاهذا العدم والمسملة السادسة اتفق المتكامون على أن القادر كالقدر على الفعل بقدرعلى الترك الكنهم اختلفوافى تفسيم النرك فقال الا كثرون ترك الفعل عمارة عن أنلا بفعل شأ وسو الاسرعلى العدم الاصلى وهدنا فمهاشكال لان القدرة صفة مؤثرة والعدم عمارة عن نفي الاثر فالقول كونالعدم اثرا للقدرة حمرس النقمضين وهومحال ولانالماق حال مقاقه لا مكون مقدورا لانتكو منالكائن محال وقال الماقون الترك عمارة عن فعل المندفعلي هذا التقدر القادر لاعاد

عن ومل الشي وعن فعل صده فقد المذادشدكل من وحهين الأول انمن استلق عيى قفاه ولم يعمل شمأ أصلافانه دعلم بالضرورة انه لم مفعل المته شمأ فالقول النهوول شهمأ مخالفة للمر ورة والشاني أن الماري تعالى كان تاركا خلق العالم في الأزل فملزم كونه فاعلا في الازل اصد العالم وأذاكان ضدالعالم أزلما استعزواله فكان محائلا وحدالمالمفي الازل والاصوبأن يقال العل مكونه إله العالمقادرا على الف على والترك علم مرورى والشكف هدده التفاصل وحسالشك في ثلاث الجلة

والمسئلة السابعة والمسئلة السابعة والمسئلة السينة لاعتناء المعاف وقالت المشتن وحوه أحدها المنتان وحوه أحدها المنتان وحوه أحدها المنتان وخوه أحدها المنتان وخوه فاذا كلفه بلاهان فقد كلفه بفعل الاعان مقار اللعلم بعدم الاعان وهذا تكلمف بالحمين وهذا تكلمف بالحمين

ماضمة ولامسة ممه لان الماضي هوالذي كأنمو حود افي زمان حاضر اوالمستقمل هوالذي شوقع صهر ورته كذلك وماعتنع حصنو رولا بصهرماضا ولامستقملاغ ذلك الماضرعن منتسم والالكان بعض أخائه قمل المعض فعند حضور أحدالنصفين لا بكون النصف الآخر موحود افلا بكون أاو حود موحودا ه ـ ذاخلف فاذالله عالماضر من المركة عدم معقسم وعند قيامه عصل عزء آخوع مرمنقسم فالمركة مركمة من أموركل واحدمنها قابل القسمة شرقول القدر المقطوع من المسافة الكل واحدمن تلك الاجزاء التي لا تحزى ان كان منفسها كانت المركة الى نصف فه نصف الثالم كه فقال المركة منقسمة هذاخلف وانالم مكن منقسمافه والحوهر (١) ﴿ الفرد الثالث ﴾ لوتركب الحسيمن أحزاه غيرمتناهمة لامتنم الوصول من أوله الى آخره بالمركة الابعد الوصول الى نصفه ولامتنم الوصول الى نصفه الابعد الوصول الى وبعه فاذا كانت المفاصل غيرستناهية وحسان لادصل المتحرك الى آخ المسافة الافي زمان غمرمتناه وفساد اللازم فساد الملز وملايقال هدذا اغمال رمعي من يقول الاحزاءالني لانهامة لهاحاصلة بالفعل وغن لانقول مه بل الجسم عندنا واحدقاس لانفسامات غيرمتناهمة لانانقول القول بوحد مارقد القسمة راطل له حوه أحدهاأن وحدته ان كانت نفس الذات أومن لوارمها امتنعت أزالتها الاعندعدم الذاتوان كانمن العدوارض الزائلة فهومحال لان القائم عادقهل الانقسام قابل للانقسام فالوحدة في نفسها قابلة للانقسام فانقامت بهاوحدة أخرى فزم النسلسل وان لمتقم بهاوحدة أخرى كانت المالوحدة منقسمة بالفعل فالموصوف بها كذلك فالمسرمنقسم بالفعل وثان الناداج ملنالله الواحد مائن فللما آن الماصلان انقلنا انهما كانامو جودين قمل ذلك فن المداوم الضرورة انأحدها ماكان عن الذات فكان مفاسراله فالحزآن كانامو حود سنا فعمل وانقلنا أنهماما كانامو حود منقدل ذلك كانذلك احداثا لهذين المائين واعداما لاعالا ولوهو باطل

تراضى المصمين ولوقال بدل ذلك باعتراف القائلين به الكان أصوب قوله وان كانت عرضا فعدلها ان كان منقسم الزم انقسام ها بانقسام هم لها أدينا غير مسلم عند محالفيه فانهم يقسم ون الاعراض الى السارية في هما على السارية ويقولون ان غير السارية ويقولون المستحد القيام المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم وال

(۱) أقول مخالف مد يقول المركة لا وجود له الافى الماضى أوفى المستقمل وأما الحال فهو مهاية الماضى و بدأية المستقمل وليس برمان ومالمس برمان لا يكون فيه حركة لان كل حركة فى زمان وكذلك سائر الفصول المشتركة للقادم ان جزء ليست بأخراء لها اذلو كانت الفصول المشتركة أخواء المقادم التى هي فصوله المستركة القسمة الى ثلاثة أقسام وسمة الى ثلاثة أقسام وسمة الى ثلاثة أقسام وسمة الى ثلاثة أقسام همة الى ثلاثة أقسام همة المن المركة كان موجود الى أن صارحا ضراا عادة وله والذى كان بعضه بالقياس الى آن قبل المال مستقمل و في الآن الماضى والمستقمل و في الآن الماضى والمستقمل و في الآن الماضى و المستقمل المنافرة المائية على أن يتحرك فان المركة المائية على زمان وليس شي من الزمان الماضى والمستقمل المنافرة المائية على النوالدالية المستقمل المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المائية المنافرة المناف

بالمديه ـ قوقالتهاان كل عزء عكن فرضه في الجسم فهوموصوف مخاصمة غير حاصلة في الجزء الآخرلان مقطم النصف موصوف بالنصف فمةولا يتصف بهاالامورد القسمة وكذامقطع الثلث والربع واذاكان لكل واحدمن المقاطع الممكنة خاصة بالفعل وعندهم ان الاختصاص بالمواص المختلفة يوجب حصول الانقسام بالفعل لزم حصول الانقسامات باسره ابالفعل (١) احتجوانو حوه أحدهاان كل مقمز بفرض فان الوحه الذى منه بلاقى ماعلى عمنه غير الذى منه بلافي ماعلى بساره فمكون مفقسما وثانيهاانااذاركمناسطمافوقآخرلا بعرى منظرنارأ بناأحدوجهمهدون الثاني والوجه الرئى غيرالذي لمس عرئى فبكون منقسماوة الثهاا فالوركه ناخطامن ستة أحزاء ووضعنا فوق طرفه الاعن حزأ وتحت طرفه الايسر جزأتم تحركا الى ان يصل كل واحدمنهما الى آخر المسافة فلاندان يركل واحدمنهما بالآخر ولاعكن ذلك الابعدان يتحاذبا وموضع الحاذي متصل الثالث والراسع واذاوقع الجزءعلى ذلك الموضم فقدماس لكل واحدس نصفه نصف كل واحدمنهما فلزم التجزئه الجواب انماذ كرغوه بدل على تغا رجهات الخزعوذلك لا يوجب القسمة في الذات فان مركز الدائرة يحاذى جلة أجزاء الدائرة مع انالمركزنقطةغيرمنقسمة (٦) ومسائلة > زعمابن سيناان المسم مركب من الهيولى والصورة ومعناه ان العيرصفة علة في شي فالعيره والصورة وعله اله ولى واحتج علمه مناه على نفي الجوهر الفردبان المسم في نفسه واحد وهوقابل للانفصال والقاءل للشي موجودم الهدولي لامحالة والانصاللايمق مع الانفصال فالقابل للانفصال شئ مغايرللاتصال جوابه لملايح وزان يقال الانفصال والتعددوالاتصال هوالوحدة فالجسم اذا انفصل بعداتصاله كان معناه انعصار متعددا بعدانكانواحدافالطارى والزائر هوالوحدة والتعددوهاعرضان والمورد هوالمسمر ٣) ﴿ مستلة ﴾

(۱) أقول كان المسافة تنقسم الى أخراء لا الى حديقف عندها كذلك زمان المركة والمفاصل غير متناهمة الابالعرض كذلك الزمان الذى تقطع فيه تلك المسافة بكون في العرض قابلا الاخراء كاجزاء المسافة بعيم فان كانت المسافة ذات مفاصل غير متناهية كان زمان قطعه امثلها قوله في ابطال وحدة ما يقبل القسمة ان القائم ؟ ايقمل الانقسام قابل للانقسام باطل كمام وقيام الوحدة بالوحدة مكن في العقل وفي الوجه الثاني ادعاء الضرورة بان أحد المائين الموجود من قمل القسمة ليسهو غيرالثاني مشتمل على دعوى في القسمة مع فرضها ولذلك لزم المحال ولا بلزم من كونهم اغير موجود من قبل القسمة عدم شئ بعد القسمة عثم الاتصال وذلك محسوس فهذلا عن قبل القسمة عدم شئ بعد القسمة عثم الاتصال ولا بالمواص لمس بشئ لان أن يكون ما طلا بالمديمة وفي الوجه الثالث ان الاجزاء المفروضية تستتب المواص لمس بشئ لان أن يكون ما طلا بالمديمة وفي الوجه الثالث ان الاجزاء المفروضية تستتب المواص لمس بشئ لان تفايرانه واص المائر من الفرض لا يقتضى الانقسام الوجود بالفعل مع عدم الفرض

(٢) أقول المحاحكم فيمامضى بن السطوح والنقطة وأجاب ههذا بما هوم بني على شبوته اوعلى تغاير الجهات ولقائل أن يقول الجهات المتغايرة ان كانت عدمية فلا تمايز بدنها على قولك وان كانت وجودية وكانت حواهر عاد المكلام فيها كما كان في الاول وان كانت اعراضا وكانت حالة في غير تلك الجواهر لم تدكن مقتضمة لتغاير التماس فيها وان كافت حالة فيها أو جب تفاير ها انقسام الجواهر لتميزها وكون المركز محاد بالحلة أجزاء الدائرة لا يفيده في هذا الموضع له كون ما يتعلق به تلك المحاذ بات المنكرة واحد فان تماس ما عماسه من جهة لا تقع على موضع عماس ما عماسه من جهة لا تقع على موضع عماس ما عماسه من جهة أخرى ولذلك المن التغاير ههذا ولم بكن في المركز

(٣) أقول القول بأن الجسم مركب من الهيولى والصو رة ليس مما ابتدعه ابن سيناولا مما اختص به بل قال به جيع الفلاسفة والتعيير لا يقول به الا بعض المتكامين وموضعه الماهية بشرط الوجود وايس

الصدين الذاني انه كاف أبا لهب بالاعان ومن الاعان تصديق الله تعالى في كل ماأخبرعنه وجما أخبرعنه والم المنه المنه لا يؤمن وهو في من النقيض الثالث المنه لا يؤمن وهو المنه المنه المنه المنه والداعية المهمن المنه المنه والداعية المهمن المنه المنه المنه والداعية المهمن المنه المنه والداعية المهمن المنه المنه والداعية المهمن المنه المنه والداعية المنه على المنه المنه والداعية المنه على المنه ا

و المسلم الماممة نحن نعلم بالضرورة ان لفا محمو با وانلنا منغوضا ثم انه لا يحب أن يكون كل محدوب الماكان محدويا لافضائه الى شيّ آخر وان الكون كل معدوض اعاكان ممغوضالا فصائه الى شيُّ آخر والالزم اماالدورواما التسلسل وهاماطلان فوحب القطع او حود مارکرون محدو با لذاته لالفهره يوجودما مكون منفوضالذاته لااغره ع لما تأملنا علمناأن المحموب لذاته هوالانة والسرور ودفع الالم والغم وأماما بغابر هـ نده الاشماء فانه مكون محمو ما لافضائه الى أحد هذه الاشباء وأماالمغوض

زعم ضرار والنجاران ماهدة الحسم مركمة من لون وطهم و رائحة وحوارة و بر ودة ورطو بة و بموسة وهو باطلل المخير المتمارة المحير ومتمانة بالوانها و روائحها وطعومها وما به الاشتراك غيرما به الامتمارة المتمارة والمتمارة والمتمارة المتمارة المتما

الانزيدعلى أربعة فانه اماان مكون محدث الذات والصفات أوقدم الدات والصفات أوقدم الذات محدث المدغاتأو بالعكس أماالاول فهوةول الجهو رمن المسلين والنصارى واليهود والمجوس وأمالثاني فهوقول ارسطاط الميس وثاوفرسطس وثامسطيوس وبرقلس ومن المتأخرين أبي نصرالفاربي وأبي على اس مناوعندهم ان السهوات ودعة قرام اوصفاته اللعمنة الاالحركات والاوضاع فان كل واحدمنها حادث ومسده وقات خرلاالي أول وأماالعناصر والهبولي فهي قدعة شخصها والمسممة بدعة سوعها وسائر الصورقدعة محنسهاأي كانتقبل كلصهورة صورة أخرى لاالى بداية وأماالثالث فهو قول الفلاسفة الذين كانواقدل ارسطاط المس بالزمان كثالمس وانمكساغو رس وسقراط وقول جمه الشنوية كلانوية والديصانية والمرقونية والماهانية فه فلاءفريقان الفرقة الاولى الدينزع واان تلك المادة حسم تمزعم ثالمس الماااء لانه قادل اكل الصور وزعم انه اذاا نحمد صارأرضا واذالطف صارهواء ومن صفوة الهواء تكونت النارومن الدخان تكونت السموات و مقال انه أخذه من النوراة لانه حاءف السفر الاول منهاان الله نعالى خلق جوهرافنظر المه بنظر الهيمة فذابت أجزاؤه فصارت ماءثم ارتفع منه بخاركالدخان فغلق منه السموات فظهرعلى وجه الماءزيد فغلق منه الارض ثم أرساها بالحمال وزعم افكسماينس انه الهواء وكون النارمن لطافته والماء والارض من كثافته وزغم الريلطس أنه الناروكون الاشاءع نهامالة كاثف وآخرون قالوااذه الارض وكون الاشماء عنه مالتلط مف وآخرون انهالنار وكون الهرواء والنارعنه بالقلطيف والماء والارض مالتكثيف وعن انكساغورس انه المليط الذى لانهامة وهواحسام غيرمتناه مقومنه من كل نوع أحزاء صفيرة متلالقمه أحراءعلى طميعة المرو أجزاه على طمعة اللحم فاذا احتمع من تلا الاحراء شي كشرصار عدت يحس وررى طن انه حدث وهذا القائل بي على هذا المذهب انكار المزاج والاستعالة وقال الكمون والظهور وزعم معض هؤلاءان ذلك المليط كانساكناف الازل ثمان الله تعالى حركه فدكون منه و ذا العالم فزعم دعقر أطيس انأصل المالم أجزاء صغيرة كرية الشكل قابلة للقسمة الوهمية دون القسمة الانفيكا كية متحركة لذانها وكات دائمة تج اتفق في تلك الاحزاء ان تصادفت على وجه خاص فحصل من تصادفها على ذلك الوجه هذاالعالم على هذاالشكل فدنت السيوات والعناصر عددت من الحركات السماوية المتزاحات

له الى الصورة نسمة ولو كان الاتصال والانفصال ها الوحدة والتعدد اكان القابل لهماليس عتصل ولا عنصل ولا عنصد فاذا ولا عنفصل ولا بواحد ولا عتعدد وكل ما هو حسم فاما متصل أومنفصل واما واحداً ومتعدد فاذا لاشي عماه وقابل لهما بحسم فقد سموا القابل ما له يولى والاتصال والوحدة هوالصورة هذا على تقدير نفي الجوهر الفرد اما على تقدير ثموته فالقابل هوالجوهر و يعرض له التأليف فيصير جسما

(۱) أقول هـ ذامذه معترمة قول ان كان المراد بهذه الأحزاء التي يتركب منها الجسم اعراضا اما ان كان المراد انها حواهر معتلقة يلتشم منها الجسم فيساوى الاجسام في الحيروتيا ينها في هـ ذه الاحراء لايدل على انها المست باحزاء الحسم لان المحير صفة العسم وقد قال المصمف في مستشلة عاثل الاجسام ان المصمول في المدرد كم من أحكام الجسم والاشماء المختلفة يحوز اشتراك كهافي حكم فاذا الاشراك والتمان في الاحزاء لا مدل على امتناع كون المسم مؤلفا من تلك الاحزاء

الذاته فهوالالموالغم ودفع اللذة والسن ووأما مانفار هدنهالاشاء فانهركون ممغوضا لغبره اذاعرفت هـده المقدمة فاعل أن مدهمناانالمسنوالقمن ثابتان في الشاهد عقتفي العقل وأماف حق الله تعالى فهوغم فاستالمتة اماسان انه ثابت عققني العيقل في الشاهدفيدل علمه و حوه أحدها أن اللذة والسر و رومانفهي الهماأوالي أحدهامحكوم علمه علم المن من هداه الله معتقيقي لا مسلم العقل وانالالم والغموما يفقى الهماأ والى أحدها عكومعله لالقمع و و جوب الدفع من هذه المهدعة عي الفطرة الااذا صارت هذه الجهة معارضة رغيرها فينشذرز ولهذا المركم مثلا ان الفسق وان كان مفسد نوعا من اللذة الاان المقل عنع عنه واغا signina Varialcolia دستعقب ألما وغما زائدا وهذا بفدل أنحهة الحسن

هذه العناصر ومنها هذه المركبات و زعت الشنوية أن أصل العالم هوالنور والظلة (١) الفرقة الثانية الذين قالوا أصل العالم السبح موهم فريقان الفرقة الاولى الجرمانية وهم الذين قسو القدماء الخسة الدارى تعالى اب العلم والمدهر والدهر والدارة فقالوا المارى تعالى اب العلم والمدهر والمدهر والمدهر ولا غفلة و بفيض عنه العقل كفيض النور وعن القرص وهو تعالى بعرف الاشمأ معرفة تامة وأما النفس فانه يقيض عنه المعملة فيض النورون القرص لكنها عاهلة لا تعلم الاشمأ مالم تمارسها وكان المارى تعالى عالما بأن الففس تحيل الى التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلم اللذة الحسمة وتكره مفارقة الاحسام وتنسى نفسها فلما كان من شؤن المارى تعالى المدكمة التامة عد الى الهيولى بعد على الدفس تعلق المنفس بها فركها ضرو با من التراكيب مثل السحوات والعناصر وركب أحسام الحيوانات على الوحم الاكمل والذي بعي الدفس على النفس على الدفس على النفس والمارة المنافقة وعرفت أن لها عالمها وسيما على المالدة عن الآلام الشاقت الى ذلك العالم وركب المالدة وعرفت أن لها في عالمها المذات المالدة عن الآلام الشاقت الى ذلك العالم وعرفت أن لها في عالمها المذات المالدة عن الآلام الشاقت الى ذلك العالم وعرفت النفس دلك المالدة و تقمت هناك الى أبد الآباد في نها بقالم المدة والمدء والها و بهدا الطريق فان أصحاب القدم والوالوكان وعرفت المناس المالدة و تقمت هناك الى أبد الآباد في نها بقالم المناقدة و تقمت هناك القائمين بالقدم والحدوث فان أصحاب القدم قالوالوكان وعرفت النفس دلك المالدة و تقمت هناك الهائمين بالقدم والحدوث فان أصحاب القدم والوكان الطريقة و تقمت هناك المالية المالدة و تقالوالوكان المالدة و تقمالها المالدة و تقمالها المالدة والمالدة و تقمالها المالدة و تقمالها المالدة و تقمالها المالدة و تعمل المالدة و تقمالها و بهدا المالدة و تقمالها و تمالها و تما

(١) أقول صاحب الملل والمخل نقل عن ثالمس الملطى أنه قال المدأ الاول الدع العنصر الذي فيد صو رالموجودات والمعدومات كلها فانبعث من كل صورة موجود فى المالم على المشال الذى في العنصرالاول فحل الصورومندم الموجودات هوذات العنصرومامن موحود في العالم العقلي والمالم الحسى الاوفى ذات العنصرصورة ومثال منه قال ويتصور العامة ان الصور والمعلومات في ذات المدأ الاوللا بلهي في ممدعه وهو وتمالي بوحد انبته أن يوصف عما يوصف به مدعه ثم قال ومن الحسأنه قلعنهأن المدع الأول هوالماءمنه أمدع الواهر كلهامن السماء والارض وما يدنهما فذكرأن من حوده تكم فالارض ومن انحالاله تدكون المواء ومن صفوة المواء تكونت الناد ومن الدخان والاعزة تكونت السماء فدارت حول المركزدو ران المسبعلى سيمه بالشوق الحاصل وفي الاخبرقال وفى التوراة فى السفرالاول جوهر خلفه الله ثم نظر اليه الى آخره ثم قال وكان ثاليس الماطى انمأتلقي مذهمهمن هـ نده المشكاة النمو ية قال والماءعلى القول الثاني شديد الشمه بالماء الذي علمه العرش وكانعرشه على الماء واماا أسكماس الملطى نقل عن مذهمه في التوحدوخلق الاشماء عمقال في الآخر ونقل عنه أسناأن أوائل الاوائل من المدعات هوالهواء وذكرماذ كره المصنف وفي الاخم قال وهو أدهناهن مشكاة النموة فالم وحكى فاوطرطمس ان الرقامطس زعم أن الاشماء اغا انتظمت بالحثو حوهرا احشه ونظرعفلى منه في الموهرالكلي واماانكساغورس فقد نقل عنه أن ممدأ الموحودات متشابه - قالاخ اءوهي أخ اء اطبغة لاندركها الحس ولاننالها المدقل وهو أول من قال بالكمون والظهور ولمبنقل القول بالخليط عنه واساد فلس يعده أيضا قال بالمكمون والظهو رمع قوله بالعذاصرالار بعية فهذاما أورده صاحب الملل والنحل وبدل على ان في بعض هيذه النقول شيكا واسناده الى التوراة فيهنظر وقال المصنف في بعض مصنفانه إن دعيقراطيس قال ان السائط التي مقالف منها الاحسام كرية الشكل والشيخذكر في الشفاء في الفن الشاك من الطبيعيات انهم مالوا انهاغبر متخالفة الايااشكل وانجوهرها جوهروا حدى الطمع وانما يصدر عنهاأفعال مختلفة لاجل الاشكال الختلفة وذكران مصهم معمل اشكال المحسمات الجسمالة كورة في محسد مات اقلمدس هى اشكال الفلك والمناصروبالجلة نقل عنهم اختلافات لافائدة في ذكرها

والقمع والسترغب والترهم المس الاماذكاة الثاني وهو ان القائلين بالعسان والتقيم محسب الشرع سروا القمع بأنه الذى لزمس فعله حصول العيقال فيقال لهموهل تساون انالعقل بقتضي وحوب الاحترازعن المقاب أوتقولونان هذاالوحوب لانشت الاماليم ع فان قلتم بالاول فقلساتان الحسن والقمح في الشاهد ثابت عقتفي العقل وان قلت بالثاني فينشذلا عي علم الاحــمرازعن ذلك العقال الاماعال آخر وهذا الاعاب معناه أدضا ترتبب العقال وذلك نوجب التسلسل في ترتب هذه العقامات وهو باطل فثدت ان العـقل مقفى المسن والقمح في الشاهد

اغانعة لشوته في حق منااه علم علم النفع والضرر فلما كان الاله متعالما عن ذلك استدع مون الحسين والتقميم في حقه فان أراد المخالف فالعسمن والتقمع شمأ سوى حلى المنافع ودفع الضاروحب علمه سانه حتى عكنماان شطرائه هل عكن أثماته فيحق الله تعالى أملانهذا هوالمرف الكاشف، وحقيقة هذه المسملة عنقول الدىدل على أنه لا عكن اثمات المسن والقبح في حق الله تعالى وجوه أحددهاأن الفعل الصادر عنالله تعالى اماأن كرون وحوده وعدمه بالفسيمة المعلى السوية أولايكون فان كأن الاول فقد وطل المسن والقمح وانكان الثاني لزم كونه نافصار اله مستكملا مذلك الفعل وذلك في حق الله تعالى عال فان قالواان وحود ذلك الفعل وعدمه بالنسمة الهعلى التساوي الاانه تعالى رفعله لايصال النفع المالعمد فنقول أيضا الصال النفع الى

العالم محمدثا فوأحدثه تعالى في هذا الوقت المعن وماأحمد ثه قمل ذلك لا معمده وان كان خالق العالم حكمافلم ملأ الدنمامن الآفات وأصحاب الحدوث قالوا لوكان المالم قدعا ليكان غنياعن الفاعل وهذا واطل قطعالمازي أن آثارا لحكمة ظاهرة في العالم وتحمر الفريقان في ذلك وأماعلي هذا الطريق فالاشكالات زائلة لابالمااعترفنا مالصائم الممكم لاحرم تلنا يحدوث العالم فاذاقمل ولمأحدث العالم فهدذا الوقت ظنالان النفس لما تعلقت الهيولى في ذلك الوقت علم المارى تعالى ان ذلك التعلق سبب الفساد الاأنه بعدوة وعالحذو رصرفه الى الوحه الاكمل عسب الامكان وأما الشرو رالماقية فاغايقت لانهلاعكن تحديده فاالتركس عناية مهناسؤالان أحدها أن رقال لمتعلقت النفس بالهدولى بعدان كانت غيره تعلقه ما فانحدث ذلك التعلق لاعن سد فو زحدوث العالم بكلمته لاعن سب والثاني أن رقال فهلامنع المارى تعالى النفس من التعلق بالهمولي أحاواعن الاول مَأْنُ هَـذَا السَّوَّال عَبرمقمول في المتكلمين لانهـم يقولون القادر الخنارقد يرج أحدمقدوريه على الآخر من غير مرج فهلا حوز واذلك في المفس وغير مقمول أيضامن الفلاسفة لانهم حوزوا في السايق أن كون على الاحق فهلاجو زوا أن قال النفس قدعة ولها تصورات مقددة غيرستناهيدة ولم رزل كلسارق علة للاحق حتى انتهت الىذلك التصور الموحب لذلك التعلق وأجابوا عن السؤال الثاني بأن المارى تعالى علم أن الاصلح للنفس أن تتصور عالمها بعضاده فدا التعلق حقى انها منفسها ينعمن قاك المخالطة وأدمنا فالنفس بخالطتها الهمولى تكسم من الفضائل المقلية مالم بكن موجودا لهافلهذين الفرضين لم عنع المارى النفس من التعلق بالحيولي (١) الفرقة الثانمة هم أصحاب فمثاغورث هم الذين قالوا المماديهي الاعداد المتولدة في الوحدات قالو الانقوام المركمات بالسائط وهي امو ركل واحد مهافى نفسمه واحدثم تلك الامو راماأن تمكون لهماهمات وراءكونها وحدات أولا تمكون فالكان الاول كانت ركمة لان هذاك تلك الماهمة مع تلك الوحدة وكلامنالمس في المركمات مل في مماديها وانكأن الثاني كانت محرد وحداث وهي لامدوأن تبكون مستقلة بأنفسها والالكانت مفتقرة الي الغبرف المون ذلك الغدم أقدم منهاوكال منافى المادى المطلقة هدذا خلف فاذا الوحدات أمو رقامة وأنقسها فانعرض الوضع للوحدة صارت نقطة فان اجتمعت نقطتان حصرل انقط فان اجتمع الخطان حصل السطع فان اجتمع السطعان حصل المسم فظهر أن مدر الاحسام الوحدات (٢) وأما القسم الرادع وهوأن يقال العالم قديم الصفات محدث الذأت فذلك مى لا يقوله عاقل وأما حالية وس فقد لا كان متوقفا في الدكل لذا أن الاجسام أو كانت أزلية لكانت في الازل اما متحركة أوسا كنية

<sup>(</sup>۱) أنول قدمران الجرمانيين يقولون بالقدماء الخسية وقال صاحب المال والمحل ان المنقول عن عاديمون الدى يقال أنه شيث بن آدم أنه قال القدماء الاول خسية المارى تعالى والنفس والهيولى والزمان والغلاء وبعده هدف الاستملة والاجوبة كانها كلام هؤلاء المناخرين واغا أورد هذا المذهب في القسم الثاني أعني قول الذي قالوا أصل الاجسام ليس مجسم لقوط ما الهيولي قديمة وذكر فيه قوطم بأعم من ذلك وهوان أصل العالم ليس بحسم وهوه في القدماء الخسة

<sup>(</sup>٢) أفول نقل عنه ان الوحدة تنقسم الى وحدة بالدات غيرمستفادة بالغهر وهي التي لا بقاراها كثرة وهوالمدأ الاول والى وحدة مستفادة من الغيروهي ممداً الكثرة وقعت داخلة فيها بل يقابلها الكثرة ثم تتألف منه الاعداد وهي سمادى الموجودات وانما اختلفت الموجودات في طبائعها لاختلاف الاعداد بخواصها وفي شرح ماذكره طول ايس فائدة فيه زائدة

العمد وعدم ادصاله المسه ان استورافقد بطل المسن والقمع وانام ستوما فقد عادماذ كرناانه ناقص لذاته متكمل اغبره وهومال عدالثانية انالمالم عدت فكانحدوثه مختصا لوقت معين لاعالة قان كان ذلك الوقت مساويا اسائر الاوقات من حدم الوحوه فقد بطل توقيف فعل الله ومالى على الحسن والقبع واناختص ذلك الوقت عاصمة لاحلها وقع الاحداث فيه لافي غمره فانكانت قال العاصمة اغادمات ومعتقدم الله تعالى ذلك الوقت ما عادالعث الاولوانكان اختصاص ذلك الوقت متلك الداصمة لذاته ولعينه فسنذ يحوز كون الوقت المعنن سيما لحدوث حادث مخصوص واذاحار ذلك فقد بطل الاستدلال محدرث الموادث على الصانع لاحتمال أن مكون المؤثر فيها هو الاوقات الحة الثالثة انه تعالى علم من الكفار والفساق انهم لكفر ون و يفسد قون

والقسمان باطلان فالقول بأزليها باطل سمان المصران الجسم انكان مستقراف مكان واحدأ كثرمن زمانواحد ففهوا اساكن وان لم يستقر كذلك كان متحركا واغاقلنا انه لا يحو زأن بكون محركا لوجهين الاولان ماهمة المركة حصول أمر بعد فناءغيره فاهمتها تقتضي المسموقمة بالغير والازامة ماهمتها تقتض الامس وتمته بالغير والجمع بمن ماستفاقص الثاني وهوأن كل واحد من الحركات محدث فهو فتقرالي موحدوكل ماكانكل واحدمنه مفققراالي الوحد فلكل الركاتم حدعتاد فكل ما كان فعلالفاعل مختار فلاعدله من أول فلكل المركات أول وهو المطاوب والماقلة النهالا عوز أن تكونساكنة لوحهن الاول أنهالوكانت ساكنة لكان اماأن بصع على الدركة أولا يصع والاول على لانصحة المركة عليهامتوقف على صة وجود المركة في نفسها وقد دللناان وجود المركة الازامة عال فثنت أنلائهم المركة عليها فذلك الامتناع ان كان لازما للاهدة وجب أن لارول المتة فوحد أن لاتصم المركة على الاجسام فمالاروال هذاخلف وانام بكن من لوازم الماهمة أمكن زوالها وبكون الحركة علمه حائزة وقدأ وطلناه الثاني أن السكون أمر ثموتي على مادللنا علمه فنقول لوكان ذلك السكون قدعالامتنع زواله الكنه يزول فاس بقدم سان الملازمة أن القدم ان كان واحمالذاته امتنع عدمه وانالم بكن وأجمالذاته افتقرالي مؤثر فلادد من الانتهاء الى الواحب لذاته قطماللة سلسل على ماسمأتي فذلك الواحب اماأن بكون عتارا أومو حمالا حائز أن بكون عتار الان فعل الفتار عدد لاستحالة العادالمو حددوالقدع اس بعدث نتعمن أن يكون موحمافان لم يتوقف تأثيره فده على شرط لزممن وحوب ذلك المؤثر وحوب الاثر وان توقف على شرط فذلك الشرط ان كان عكمنا عاد المقسم في الماحة وانكان واحمالزمف وجوب العلة والشرط امتناع زوال ذلك القدم واماأنه عكن عدم السكون فهودشاهدفي الفلكمات والعنصريات ولاحم الاهذبن عنداندم ومن ارادتهم الدلالة الابدله من دمان عماثل الاحسام والماثلث فساد كون البسم معركا أوساكنافي الازل صمار المسم مستعملا أن بكون أزلماقيل الدعوى متناقصة لوجهين الاول ان المكان وجود العالم لمس للإول والافقد كأن قسل ذلك محالا لذاته عمانقل مكنالكن ذلك باطل لان الامكان للكن ضروري فمكون العالم مثل ذلك الوقت ممتنع الاتصاف بالوجود لذاته بالامكان عصار واجب الاتصاف به لذاته واذاجو زتم ذلك فوزوا انه كان ممتنع الاتصاف الوجود لذاته عم صاروا جب الاتصاف به اذاته و الزمكر نفي الصانع وهذا عال ولانه لوحازان بنقل المتنع لذاته مكنالذاته مزذلك في شريك الاله والجمع بن المندين وهو مرفع الامان عن القضا باالعقلمة واذائبت أنه لا أول لامكان وجود العالم كان القول بأنه عمتنع الوجود في الازل منافياله فكان باطلا وثانيهما انكم اماان تفسروا المحدث بأنه الذي يكون مسموقا بعدم نفسه أوبأنه الذى يكون بوجود الله تعالى أو بنفسير ثالث فان كان الاول فاماأن تريدوابه ان العدم سابق علمه وبالعلمة أو بالشرف أو بالمكان والكل باطل والا تفاق أوثريد وابأن العدم سابق علمه بالطمع لأنالمكن المستعق العدم منذاته والوجود من غيره ومادالذات أسمق ما بالغيرأ وتريدوا به السمق بالزمان فهذا بوجد قدم الزمان لانه اذالم بكن افهوم ذلك السمق أول وكان ذلك المفهوم مقتصى تحقق الزمان لز أن لا يكون الزمان أول مم بلزم من قدم الزمان قدم الحركة والجسم على ما هو معلوم فالقول على هـ ذا الوجه يوحب قدم الزمان وأماان فسرتم الحدوث دكونه مسموقا يوجو دالله تعالى فان أردتم السمق بالملمة أو بالطبيع أو بالشرف فالمكل مسلم والسمق بالمكان باطل بالاتفاق واما بالزمان فأنه بوجية دم الزمان على مأتقدم وان أردتم والحدوث معنى ثالثا فلمذكر وولند كام علمه نزلناعن هـ ذا المقام لكن لانسلم أن الجسم لو كان قد عالكان اما أن يكون معركا أوساكذا سانه

ان الخركة عمارة عن الانتقال من مكان الى مكان والسكون هوالاستقرار في المكان الواحدوه دان القسمان فرع المصول في المكان وعندنا العالم ليس في مكان فدستعمل وصفه بكونه متعركا ولا بكونه سا كناتحقيقه انه لوكان للمالم مكان لكان مكانه اماأن يكون معيدوما أومو حود اوالاول محاللان حصول الموجود في المعدوم محال وان كان موجود افاماان يكون مشار المهاليس أولا يكون فأن كان مشارااليه كان امامتحيرا أوحالافيه فاوكار متعيزا أوحالافيه لكان مكان ألبسم جسما وكل جسم تصع علمه الحركة فاذاتهم المركة على مكان المتحرك والذلك الكان مكان آخونه فني الى وحود أحسام لانهامة لهاوهومحال ويتقدم تسلمه فالمقصود حاصل لانها كلهاأحسام وهي فأبلة للحركة وكل مايتحرك فانما بتحرك من مكان الى مكان فاذا لمكل الاحسام مكان وذلك المكان لا مكون جسم الان الخارج عن كل الاحسام لا يكون جسما وانالم يكن مشاراالمه استحال ان يكون مكان الحسم لان مكان الحسم هوالذي يصح ان يتحرك مفه والمه وذلك لامحالة مشارا المه سلمنا الحصر لكن لملايحو زان بقال انها كانت متحركة قوله الحركة تقتضي المسموقمة بالغسر والاولمة تنافيها فلناالاولمة تنافى وحود حركة معمنة لمكن لمقلت انها تنافى وجود وكة قبل حركة الثانى في أول أما الوجه الثاني وهوان الجموع فعل فاعل مختار وله أول قلت لانسلم انه فعل فاعل مخمار سانه ان الموجب قد يتخلف عنه الاثر اما لفوات شرط أو لحصول مانع فللا يحوزان يقال المؤثرفي وحودهذه الموادث موجب بالذات الاانكل حادث مقدم فتقدمه شرط لان بصدرعن العلمة الوحمة حادث آخر بعده بواسطة سلمنا انه فعل المختار اكن لانسلم ان فعل المختار محدث وذلك لان وجود الحادث وصعة تأثير المؤثر فيه عمكن أبداو الافقد دكان عمد عالفاتة غ انقلب عملنا وذلك محال واذاكان كل واحدمنه ماهكناأ ولاكان تأثير القادر في وجدود الاثر جائز أزلا سلمناان الاجسام ما كنت متحركة فالملايحوزكونها ساكنة قوله امتناع المركة المان يكون لازما للماهية أو لايكون قلنا الامتناع عدم فلايعلل سلمنا كونه معللا أكمنه لازمو واردعليكم أيضافان العالم متنعان يكون أزليافه فاالامتناعان كانلازماللاهمة وحبان سق متنعاأ بداوان لم يكن لازما كان هدا اعترافا يحواز كون العالم أزاما وذلك بمطل قولكم أما الوجه الثاني فنقول لانسلم كون السكون وصفا ثموتما المناه لمركان سلم افتقاره الى المؤثر لانعلة الحاجة عندكم الحدوث فلاعكنكم سان افتقارهنا السكون الى المؤثر الااذانينت حدوثه وأنم فرعتم حدوثه على هذه المقدمة فمصبر دور اسطناه لكن لأنسلم ان القديم لا ينعدم فان الله تعالى قادر من الازل الى الابدعلى ايحاد العالم فبعد أن أوجد مما يقيت تلك القادر به لان ايجاد الموجود عال فقد عدم ذلك التعلق القديم لايقال انه سمانه وتعالى قادرعلى الياده وإسطة ان يعدمه عمد مرة أخرى لانانقول كالمناع اثمات ذلك التعلق المخصوص أعنى نعلق قدرته بايجاد العالم ابتداء وهذا الذى ذكرة وه تعلق آخر وأيضا ينتقض بان الله تعالى كان عالما في الازل بأن العالم عدوم فاذا أوجده فقد زال ذلك العط القديم والجواب عن الاول انه لا مداية لامكان حدوث العالم احترن لا بازم منه صحة كون العالم أزارا كانااذا أخذنا هذا الحادث بشرط كونه مسموقا بالعدم سمقازمانيا فانهلااول المحقو جودهم هذا الشرط والافسينجى فى فرض التقدم الى حيث لو وجدقهله الحظة صارأزليا وذلك محال شمعي فرض انه لامداية لهذه الصحة لم لزم محة كونه أزلمالماأن الازلية وسمق العدم بالزمان لايجته عان فكذلك وعن الثاني أن تقدم عدم العالم على وجوده وتقدم وجود الله تعالى على وجود العالم عندنا كتقدم بعض أخراء الزمان على المعض عندكم وكال ذلك التقدم ليس بالزمان والالزم التساسل فكذاهذا وعن الثالث انا اذافرض ناجوهم ين متحسر ين متماسين فنعني بالسكون بقاءهاعلى هذا الوحهو بالمركة اللاتي تلك المماسة ول يصبرها سالشيء آخر وعلى هاف

فكان صدور الاعان والطاعة والطاعة عالاتم اله أمرهم بالاعان والطاعة وهذا الامرلادفيدهم الا استحقاق العقاب فثرت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على الحسن والقبح الطل

والمسملة العاسرة في أنالله تعالى مر لد لجدع الكائنات و بدل علمه وحوه أحدهاانا يمناان كل فعل تصدرعن الممدد فالمؤثرفمه مجوع القدرة والداعي علىسمل الايحاب وخالق ثلك القدرة والداعية هوالله قعالى وموجدالسم الموجب مريد للسدب فو حد كونه تعالى مريدا المكل الثاني وحمال مرادالعدد ولمعصل مراد الله تعالى الكان الله تعالى مغاو ما والعمد غالما وهو محال فانقالوا انه تعالى قادرعلى أن يخلق الاعان فمالالااء فنقول هدنا ضعف لانه تعالى اعا أرادمنه الاعان الاختمارى وانه قادر على تحصمل الاعان على سميل الالماء

وهذا غير ذلك فالزمان بقال انه تعالى عادر مغاوب على تعصيدل مراده وان العمد غالب قاهر وهو عال الثالث انه تعالى علم من الكفار انهم عوتونعلى الكفروعوان ذلك العسلم مانع لهم من الاعان وعلم ان قيام الماذم عنم الفعل فعله المونه في المساعدة المامة عن ارادته فشت انه تعالى لارمد الاعان من الكافي احتموا بانه تعالى أمر الكفار بالاعان والامر بوافق الارادة وأدضافعل ألمراد طاهة فاوأراد الله تمالى المكفر من المكافر الكان الكافر مطمعا ركفره ولانارادة السفه توحسالسفاهة والمواب عن الاول انك تقولون الارادة على وفق الامرلاعلى وفق العسلم ونحن نقول الارادة على وفق العلم لاعلى وفق الامر وقولنا أولى لانالعلاليق علا اذاله توحده معاومة والامر لامازمز والمعنسدعدم الأتمان مالمأمور مه فشت أن قولناأولى وعن الثاني

التفسيم لاحاحة الى بدان ماهمة المكان لا يقال لم لا يحور أن يقال العالم كان في الازل جسما واحدا والمركة وألسكون بالتفسيم الذي ذكو تحوه لا يفرض الاعتد حصول الجرئين لا نا نقول بينا أن الواحد فستعمل أن ينقسم فلم المنقسم الآن علما أنه لم يكن واحدا قوله الازلى نوع المركه لا تخصها فلما هذا بإطل لان الحركة ماهمة الازلية منافية لهذا المعنى فالجمع بين محما تحال قوله لم لا يحور أن متعلقة بالمسموقية بالغيم وماهمة الازلية منافية لهذا المعنى فالجمع بين محما تحال قوله لم لا يحور أن تكون المؤلمة الازلية مو حمالا محتارا و يكون كل سابق شرطالم سول اللاحق عن ذلك الموجم فلما المنقيم الدلالة على فساده في المالة قوله لم لا يحور أن يكون ساكنا قلمة المالم تقدم قوله على الوجه الاول فعلا لفاعل مختار قلما المنقدم المالة قوله لم لا يحور أن يكون ساكنا قلما المالم معدوم يحق فلا يعتم المحملة المنافقة المنا

(١) أقول هذه الحده عاأوردها صاحب الكتاب وذكرهافي تصانيفه والحدة التي اعتمد عليها جهور المتكامين هي التي تشتمل على أربيع دعاوى وهي ان كل جسم لا يخاومن الموادث وكل مالا يخد اومن الحوادث فهوحادث والدعاوى الاربع هي اثمات الموادث وامتناع خلوا لسم منها و وجوب سمق المدم على مجوعها ووجو بسبق العدم على ماعتنع أن دنفل عاصد أن يسبق علمه العدم وكأن من الواحب على مصنف الدكذاب أن سمن ماهد مة الاول حتى سقر رمعنى قوله لو كان الحسم أزامالكان فى الازل اماكذا واماكداوقدفسر بعض المتكامين الازل بنفي الازلمية وفسره بعضهم باستمرار وحود في أزمنة مقدرة غبرمتناهية في حانب الماضي ولاشك أن كل واحدة من المركات لاتـ المون أزلمة علىأى تفسيرفسر بهالازل كإذكره في ابطال القسم الاول اغا الكلام ف مجموع المركات التى لأأول لها كاعبرعمه صاحب الكتاب في الاعتراض على هذه الحة مقوله لم قلت أن الازالية تنافى و حود حركة قد لحركة لاالى أول و حوابه عن ذلك بأن ماهمة الحركة عسب فوعها مركمة من أمر منقضى ومن أمرحمل فاذا ماهمتها متعلقة بالسموقمة بالغمر وماهمة الازلية منافعة طذا المعنى لمس عفيد لانالنوع باقمع الامور المنقضة والامو رالحاصلة وهولم يوردعة على انذلك النوع مسموق بالعدم وماهم فالمركة عكن أن توصف بالدوام لاأشخاصها وذلك لا نفافى الازامة وبلزمه شي آخر وذلك انه فسر المركة بالمصول في حمز بعد المصول في حمز آخر فلس هي نفس المصول وحده بل بحب أن يقترن بمامعني بعديه الحصول السابق وهي أمراضا في والاضافات عنده غير ثبوتية وقدأطلق القول وجود المركة فملزم أن مكون أحد حزئى ماهية امعدومافلا مكون القول بوجودها على الأطلاق صحيحا أما فوله في الوجه الثاني من سان استناع كون الحركمة أزلية ان كل الحركات عمل الى موجد مختار فقير من بنفسه ولم يورده المه دالملاوقد الوحمن كالرمه عند الاعتراض عليه انه اعاقيد بالموجد الختاراتة لف الحركة عنده وامتناع تخلف المعلول عن العلة الموجمة لكن لوسلم له هدد السلم في كل واحدمن الموكات الما المجموع والنوع فلم يثنت كونهما متفلفين عن مؤثرها حتى يسوعه الدلالة بالتحلف على كون الموحد مختار اوقد أحال في الحواب بيان امتناع كون الموجد موجما

وكون كل سادق شرط المصول اللاحق الى باب اثمات القادر وفي ذلك لم يزدعلي قوله واماحوادث الأأول لمافقد تقدم الطاله لكنه قال قدل ذلك في المسشلة التي ذكر فيها ان مدر المالم واحد الوحود هكذا حال حدوثه ذلك السابق لم بكن القدم مؤثرا بالفعل في الحادث اللاحق وعند فذائه الصمرمؤرُ المده بالفعل فقلك الوُر ية حكم حادث ولايد له من مؤثر فان كان هو الحادث الذىء عدم الآنازم تعلمل الوجود بالعدم وهومال فمقال له لملا يحوزان مكون عدم السابق يعد وجوده شرطالو حود اللاحق ولا لمزمين استفاع تعلمل الوجود بالعدم استناع اشتراط الوحود بالمدم فانعدم الغير شرط في اضاءة وجه الارض من الشمس وعدم الدسومة شرط في انصماع الموب من الصمع وأماقوله في الوجه الاول في الطال القسم الثاني باستناع كون الحسم في الازل ساكماان صداك كه تتوقف على معة و حود المركة في نفسها وقدم سان استحالتها في الازل فيقال له قد منه مامراه كان استمرارنوع المركة في الازلواذا كان كذلك فقد مطل أصل هذا الدلمل وأنضاامتناع المركة لا مكون لذاتها وهوعدى والعدى عنده لا مكون علة ولامعلولا ولامضافا اذالاضافةعدمة عنده أيضا فلايكون لازمالمامر وهوان اللزوم من غبراعتمار العلية والمعاواية غيرمعقول وأشاراني ذلك في الاعتراض، قوله الامتناع عدم فلا معلل وأماقوله في الحواب ان عماسة الحسم أوممانته كسم آخر وصف وجودى لانه نقمض اللاعمامة فنقول علمه قدم الكلام على هذا التقرير وأنضا المماسة والمائدة اضافمتان وعندك لاشئمن الاضافات عوجود وأنضا السكون ليس اضافها فلايصح تفسيم ومالاضا فات وقوله في الوحه الثاني ان السكون ان كان أزاما ولم مكن واحمالذاته افتقرالي مؤثر موجت والموحب ان لم يكن تأثيره مو توفاعلى شرط امتنع زواله وان كان موقوفاعلى شرط فذلك الشرط انكان واجماامتنع زوال السكوت وانكان عكمناعاد المقسم فمقالله لانسلم هذا بعد تسلم كون السكون ثموتما الابعديمان امتناع كون كل شرط مشر وطاشرط آخرقمل لاالى أول ولم وحددلك المدان في كالرمل وقوله من أراد تعمم الدلالة فلاسله من سان عائلة الاحسام اسس بوارد لان الدامل ان صعدل على استناع و جود مالا ينفل اماعن المركة أوعن السكون سواء كان ذلك شمأ واحدا أوأشماه متماثلة أومختلف ووثنت اتفاق الاتصافات ماأزلااشئ لا خلوعنه مالشت حدوث ذاك الشئ كمف ما كان وأماقوله في الوجه الاول من المناقضة ان امكان وجود العالم لا أوله فالقول دأنه عمتنع الوحود في الازل مناقض له وقوله في الحواب الله لا بداية لا مكان حدوث العالم ليكن أزامته مع فرض المدوث محال فزاد في الحواب لفظ الحدوث ليصم له المفاطة وكان من الصواب أن يقول الامكان الذاتى والامتناع بالغييرلا يتناقضان واغاءمنع وجود العالم أزلامع امكانه لاستناده الى فاعل مختار أواغبرذلك ما رفتضى حدوثه وقوله في الجواب عن الوجه الثاني من المناقضة وهوان سمق عدم المسم على و حوده يقتضى قدم الزمان انذلك كتقدم بعض أحزاء الزمان على بعض لمس موارد عند منصمه لانه مقول التقدم والتأخر يلحقان الزمان لذاته وغبره به فتقدم العدم على الوجود محتاج الى زمان بقمان فيهلم دخول الزمان المفتضى للتقدموا لتأخرفي مفهومهما وأمابعض أجزاء الزمان فمتقدم على المعض الآخراكمون التقدم والتأخرد اخلين في مفهو مهما وقوله في الحواب عن الاعتراض الذي بعده وهوان العالم امس في مكان فلا ، كون متحركاولاسا كنافانا اذافرض ما جوهر من متما سين عنهما بالسكون قائهماعلى ذلك الوحمه وبالحركة زوالهماعنه تفسير حديد للعركة والسكون عالا بفيده وذلك القول يقتضي أن الجسم الواحد لا بكون معركا ولاسا كنا وأنضا ان الجسم اذاتحرك كانت أحزائه ساكنة امقائها على المماسة وأدضالما كان العالم عمارة عن جميع الاحسام ولاعكن أن داون معهجسم آخرفلا لكون معركاولاسا كناوان كانتأحزائه معركة وساكنة وحسنة نطل أصل

ان الطاعدة عمارة عن الانبيان بالمامورية لانالم الدوهدا أولى لان الامرصفة ظاهرة والارادة صفة خفية وعن الثالث المدناء على حرمان حكم التسدين والتقيم في أنهال الله تمالى وقد ما الطلناه والله أعدما الصواب

(الماب السادع في النبوات) وفد مسائل

﴿ المسملة الأولى ﴾ ان عجدا رسول الله صلى الله علمه وسرا والدامل علمه انهادي النموة وظهر تالعزة عدلىده وكل من كان كذلك كان رسولا حقافالقام الاولى انه ادعى النموة وذلك معاوم بالتواتر والمقام الثانى انه أظهر المعرزة فالدلسل علمه وحوه أحدماأنه ظهرالقرآن علىه والقرآن كتاب شريف بالغ فى فصاحمة اللفظ وفي كثرة العاوم فأن الماحث الالممة واردة فيه على أحسن الوحوه وكذلك عاوم الاخالاق

هـ قده الجهات استناع حدوث العالم الما الفظر الحالفاء لفلان العالم لو كان عددًا لكان له مؤثر قدم فتخصيص احداثه مالوقت الذي أحدثه فيه اماأن يكون لمرجح أولا ارجع والاول باطل لان الذفي المحض لايعقل فيده الامتياز والثاني باطل لماسبق انترجع أحدطرف الممكن على الآخر من غير مرجع محال وأمابالنظرالي المادة فلان كل محدث فقد كان قبل حدوثه يمكنا والامكان وصف شوقى فى الممكن فيستدعى موصوفاتا منا وذلك هوالمادة غمي ان كانت حادثة افتقوت الى مادة أخرى ولزم التسلسل والالزم قدم المادة واما بالنظرالي الصورة فلان الزمان لايقمل العدم الزماني لانكل محدث فعدمه سابق على وحوده ففهوم ذلك السمق أمرمغا مرالعدم لان العدم قد بكون قبل وبعدوالقمل لايكون بعدوتلك القملمة صفة ثموتمة فقمل أول الحوادث حادث آخر والكارم فسه كافى الاول فقيل كل حادث حادث لاالى أول وأما بالنظر الى الغاية فهوأ ن موجد العالم انكان مختارا فلابدله من عايه الايحاد فكان مستكملا بذلك الايحاد فكان نافصالداته وال لم يكن مختارا الكان موجمالذاته فيلزم من قدمه قدم لاثر والجواب عن الاول أن اختصاص حدوث العالم بوقته المعين كاختصاص الكواكب بالموضع المعين من الفلاء معكونه يسيطا واختصاص أحد دجاني المتم بالثخن المخصوص والجانب الآحر بالرقة ثم الجواب الحقيق أن المقتضى لذلك الاختصاص تعلق ارادة الله تعالى باحداثه في ذلك الوقت وذلك التعلق عند ناواجب فيستغنى عن المرجع لايقال تخصمص الاحداث بالوقت المعمن دستدعى امتياز ذلك الوقت عن سائر الاوقات وهدا القتضى كون الاوقاب موجودة الذلك الحادث ولانانقول كاأنه يجو زامتياز وقتعن وقت وإنام يكن للوقت وقت آحرفلم لايحو زامتيازالع معنالو حودمن عمرو جودالوقت وعن الشابي أن يكون الامكان ليس وصفاو جود ياعلى مامر وأيضا فالممادة ممكنة فيلزم أن يقوم امكانها بممادة أخرى وهومحمال فان قلت المادة فدعة فأمكانها قائم بهاأ مااسكان الخادث لاعكن قيامه به لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم قلت لوقام امكان المادة بهالكان وجود المادة شرطافي امكانها لان وجود المحل شرط فى وجود الحال الوكارا مكان المادة قاعما بهالكان امكانها مشروط الوحودها لكن وجودها عرض مفارق والموقوف على العرض المفارق مفارق فالامكان عرض مفارق هـذا خلف وعن الثالث أنك اذا قلتكل محدث فعدمه سابق على وحوده فقداعترفت كون المعدوم موصوفا بالسابقية فوصف ألعدم لايحوزأن بكونمو حودالاستمالة قمام الموجود بالمعمدوم فشت أن السابق ماليست صفة وجوديه

الدايل ومن قب لفسرا لحركة والسكون بالحصول قوله في تحقيق امكان العالم انه اماان يكون معدوما اومو جودام اعترض بأن الحيزلو كان عدمها كان الموجود في المعدوم وادعى أن ذلك محال واعتراضه ذلك باطل لان ذلك يقتضى كون الجميم في مكان هو أمر عدمي ولمس ذلك بمحتنع وقد وقع ههنا في النسخ التي وقعت اليما ترك ذكر استماع كون المكان حالا في متعيز ف كانه فال يمتم أن يلمون ذلك المحترف كانه فال يمتم أن يلمون ذلك المحترف والعالم لا تعتم الله متمن وممتنع أن يلمون ذلك المحترف والعالم لا قتصاء الدورفان العالم يكون في مارة المنام و جوابه ان الدور يلزم لوكانت لفظة في بعنى واحد. لكنها ههذا تدل بالا شتراك على وهوفى العالم و جوابه ان الدور يلزم لوكانت لفظة في بعنى واحد. لكنها ههذا تدل بالا شتراك على وهوفى العالم و جوابه ان الدور قوله لو كانت لفظة في بعنى واحد الكنها ههذا تدل بالا شتراك على مكان آخر و يلزم منه و جوداً حسام لانها به لها له سي صحيح لان اللازم منه اما الانتهاء الى جسم مكان آخر و يلزم منه و حوداً حسام لانها به لها له سي صحيح لان اللازم منه الما الانتهاء الى جسم علمه الحركة أو و حوداً حسام لانها به لها له سي صحيح لان اللازم منه الما الانتهاء الى جسم علمه الحركة أو و حوداً حسام لانها به لها له سي صحيح لان اللازم منه الموالد أنه المدورة والما المناه الماله المنه المناه المركة أو و حوداً حسام لانها به لها المولاد المولية المالانتهاء المولود المها المولود الم

وعاوم السياسات وعلم تصرفه الماطن وعمل أحوال القرون الماضة وهدان منهم نازع في كونه بالغا في الكمال الى حدالاعاز الاأنه لانزاع في كونه كناما شريفا عالما كشرالفوائد كشمر العاوم فصحافي الالفاظ مُ ان محداصلي الله علمه وسلم نشاء في مكة وتلك الملدة كانتخالمةعن عن العلماء والافاضل وكانت خالمة عن الكتب العلمة والماحث الحقيقية وانعداصلي الله علمه وسلم بسافر الامرتين في مدة قليلة عانه لم يوظب على القراءة والاستفادة المته وانقضى منعره أد معونسينة على هذه الصفة عانه بعدانقضاء الار بعن ظهرمثل هـ فا الكتاب علمده وذلك معزة قاهرولانظهر ر مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الانسان الخالي عسن العث والطلب والمطالعة والتعطلاعكن الابارشادالله تعالى ووحمه والحامه والعلم بهضرورى فيمطلكا لامكر بالكلية وعن الرابع افاسفين أنه تعالى فاعل مختارات شاء الله العربير (١) و مسئلة و الاجسام باثرها متالية المحسام والمحتالة المحسام و ال

(١) أقول أماالتشكمك الاول مأن احداث العالم في وقت دون وقت يقتضي ترجيح أحدالمتساويين على الآخرمن غيرمر جم والجواب أنه كاختصاص المكوكب عوضه من القلادون موضع واختصاص ثنن المتم محانب دون حانب فغير مفيدلان في الامورا الوحودة عكن ان يقال المرج هناك مو جودوليس عماوم وأمافى الامو رااهد ممة فلاعكن ذلك وقوله في الجواب المقيق بأن ارادة الله تعالى تتعلق باحدالوقة من تعلقاوا جما من غبراحتماج الى مرجع دعوى محردة عن الححة والاعتراض علمه بأن القول بالترجيم يستدعى وجود ألاوقات معج والمواب ان الامتيازه ماك كالا يقتضى أن بكونالوة توقت كذلك لايقتنى في امتماز العدم عن الوجودان بكون لهاوقت المس يحواب عنه وقد مرالكلامفى كون الوقتين غيرمحتاجن الى وقت آخر والعدم والوجود عمامان الى وقت غيرها والجواب المعيمان يقال الاوقات الني يطلب فيهاالترجيع معددومة لاعمار وبينها الافي الوهم واحكام الوهم فأمثال ذلك غرمقمولة اغاسدى وحود الزمانم أولوجود العالم ولاعكن وقوع ابتداء سائر الموحودات فمل ابتداءو حود الزمان اصلاوا ما التشكمان الثاني مان كل محدث محتاج الى مادة تسمقه وتكون محلالامكانه والمادةان حدثت احتاجت الى مادة تسمقها والحواب عنه مان الأمكان عير وجودى وأيضاالمادة عكنة فيلزم ان يقوم امكانها عادة أخرى لمس بوارد لان الامكان الذي محله الماهية غيرالامكان الذى عله المادة فان الاول منه ما أمرعقلى دمقل عند انتساب الماهية الى وجودها والثانى عمارة عن الاستعداد وهواستعداد وحودشي كون قدل وجود ذلك الشيء وعمار الى عدل لانه عندهم عرضمو جودمن حنس الممف والحواب الصيم ان الامور الا بداعية لا يتصور فيا استعداد بتقدم وجودهاوامكانهاافا يعقل عندو جودهاوه وصفة لماهم االى لا توجد قدل وجودها والتشكيل الثالث بأنسبق العدم على الوحود يقتضى وجود حادث مثل ذلك الحادث والجواب بأن السابق ليس ثموتها أيضاليس عفمد لانهم معترفون مأن ذلك السمق ذهني يلزم من توهم القدم السابق الاانه يوجب وجودزمان عندهم يقع فمه العدم السابق والوجود المسموق وهولم يبطل ذاك والتشكيك الرابع بانفعل المحتار بكون لفاية يستعمل بهاالفاعل وذلك فيحق الله عالى محال فلم يحب عند مالا بقوله اناسنس أن الفاعل مختار والمواب الصيم على رأى بعض المسكلمين ان الغاية هناك استكال الفعل لاالفاعل وعلى رأى بعضهم انه لاغابة هناك وعددالفلاسفة ان الغابة هناك نفس الفاعل لانه تعالى اغا مفعل لذلك ولانه فوق الكال فهذاما أورده المصنف والكلام فيهوعلمه ف

وهـ دا هوالمراد من قوله تعالى وان كنتم فى رب عائزانا علىعددنا فأتو سورة من ملاله أىمن مثل مجد في عدم القراءة والمطالمة وعدم لاستفادة من العلاء وهذاو حـه قوی و برهان قاطـــع الوحه الثانى وهوان مجدا صلى الله هامه وسلم تحدى العالمن عالقرآ نفهدنا القرآ نلامخ لوانه اماأن ركون قدراغ الى حدد الاعمان أوما كان كذلك فان كان بالغالى حدد الاعاز فقدحصل المقصود وانقلما انهما كانااها الى حدد الاعدر فرندد كانت معارضة علمنة ومع القددره على المعارضية وحصول مالوحد الرعمة في الانمان بالمعارضية الكون ول المارضة من خوارق المادات فمكون محزافثمت ظهو رالمعزة على محدصلى اللهعلمة وسلم عدلی کل واحد من المقدر سالوحه الثالث انه نقل عنه معزات كشرة وكل واحددمنها وانكان مرو ما بطر بق الآحاد الا

وقد ذكر ناأن التساوى فى اللوازم لا بدل على التساوى فى المار ومات (١) ومسمّلة كه الاجسام باقية خدلافا النظام لذا أنه يصع و جودها فى الزمان الاول في صعفى الشائى لا متناع الانقلاب من الا مكان الداتى الداتى الداتى وهو منقوض على قول أصحاب اللاعراض ولا يمكن الاعتماد في معلى الاستمرار فى الحسن الماعرف أن عند تعاقب الاممال يظنم الحسن واحدامسمرا ولا نه منقوض بالالوان على المساورة على المسترا ولا نه منقوض بالالوان على

هذا الباب وبق علمناان نذكر ماهوالعيم عماقالوه في مسشلة الحدوث فنقول الدامل الذي اعتمد علمه مهور المتكلمين في همذه المسئلة عماج الى اقامة عمدة على دعوى واحدة من الدعاوى الارسع المذكورة وهوامتناح وحودحوادث لاأول لهافي حانب الماضي فنورد أولاماقدل فمهوعلمه غ اذكرماعندى فمه فاقول الاوائل قالوافى وحوب ثناهي الحوادث الماضمة انهلا كأن كل واحد منهاحادثاكان الكل حادثا واعترض عليه مان حكم الكل وغما يخالف المحكم على الآحاد ثم قالوا الزمادة والنقصا المتطرقان إلى الموادث الماضمة فتكون متناهمة وعورض ععاومات الله تعالى ومقدوراته فانالاولى أكثرمن الثانمة معكونه ماغيرمتناهمين عقال المحصلون منهم الموادث الماضه اذاأخذت الرةممتدأة من الآن مثلاذ اهمة في الماضي والرقممتدأة في مثل هذا الوقت من السنة الماضية ذاهمة فالماضي وأطمقت احداها على الاحرى في التوهم بان عمل المدأ واحدا وهافي الذهاب الى الماضي متطارقين استحال تساويهماوالا كان وحود الموادث الواقعة فى الزمان الذي هي الآن وهى السنة الماضمة وعدمها واحداوا ستحالكون الممتدأة من السنة الماضمة زائدة على الممتدأة من الآنلان ما ينقص من المنساويين لا يكون رائدا على كل واحد منهما فاذا يجب أن يكون المبتدأة من السنة الماضة في حانب الماضي انقص من المددأة الآن في ذلك الحانب ولاعكن ذلك الامانتهائه قبل انتهاء المستداة من الآن و يكون الانقص متماهما والزائد علمه عقد ارمتناه بكون ستفاهما فيكون الكلمتناهياواعتراض المصعلهم بأنهذا التطميق لابقع الافي الوهم وذلك بكون شرط ارتسام المتطابقين فمه وغير المتناهى لابرتسم في الوهم ومن المين انهم الا يحصلان في الوجود معا فصلاعن توهم التطييق فيهماف الوجود فاذا هذا الدليل موقوف علىحصول مالا يحصل لافى الوهم ولافى الوجودوأ يصاالز مادة والنقصان اغافرض فى الطرف المتناهى لافى الطرف الذى وقع النزاع في تناهيه فهوغير مؤثر فمه فهذا حاصل كالامهم في هذا الموضع وأناأ فولدان كل حادث موصوف الكونه سابقاعلى تابعده ومكون لاحقاء اقمله والاعتماران مختلفان فاذاعتمرنا الموادث الماضمة المبتدأة من الآن تارة من حيث كل واحدم فهاسانق وتارقه نحدث هو بعينه لاحق كانت السوايق والاواحق المتماينين بالاعتمار متطارقين في الوجود ولا يعتاج في تطابقهما الى توهم تطميق ومع ذلك يحب كون السوابق أكثر من اللواحق في الخانب الذي وقع النزاع فسمه فاذا اللواحق متناهية في المامى لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوارق والسوارق الزائدة عليها عقد ارمقناه متناهمة أيضا فاذا قدتم هيذا الدليل في سقوط مااعترض عليه منه ويتم بقلك الدليل على حدوث العالم بطريقة الجهو رهذاماعندى فبه واعردالي النظرفم افى الكتاب (١) أقول الدالدال على ماهدة السم على اختلاف الاقوال فده واحد عند كل قوم الا وقوع

القسمة فيه والالله اتفق الكل على تماثله فان المختلفات اذا اجتمعت في حدوا حد وقع فيه التقسيم ضرورة كقولما الجسم اما القابل الملابعاد أوالمشتمل عليها ويراد بهما الطميعي والتعلمي والنظام يقول بتخالف هما التخالف خواصها وذلك يوجب تخالف الانواع لا تخالف المفهوم في المدود وذكروا أن

تة الدن العال أرضاذهب الى تخالف الاجسام وأنامارات في كالامه الاماقاله الجهور

اله لايدوان الون بغضها يعم لان الاخمار اذا كثرت فانهعتنم في المادة ان ترکون کلها کذیا فشتم المالو حوه الثلاثة الهظهرت المعزة علية واماالمقام الثاني وهو ان كل من كان كذلك كانسافالدليل علمه ان الملكُ العظم أذا حفر في المحفيل العظيم فقام واحد وقال باأيهاالناس أنارسول هذا الملك المك م قال أيماالملكان كنت صادقا في كارمي فالف عادتال وقم عنسم برك فاذاقام ذلك الملك عندد سماع مذا الكلام عرف الماضر ون بالضر و ره كونذلك المدعى صادقافي دعواه فركذا ههذا هدذا عام الدامل وفي المسدلة طرر دق آخودلك اناف الطــر بق الاولنشت نموية بالمعرات خاذا المتن الموقه استدالما دموم على محد أقواله وأفعاله وأما في هذا الطريق فأنانمين انكلماأتي مهمن الاقواك والافعال فهوأفعال الانداء فوحبان يكون همونسا

صادقاحقا من عندالله تعالى وتقريرهذاااطريق أن نق ول الانسان اماان الكون ناقصا وهمموأدني الدر حاتوهم العوام وأما أن مكون كاملا في ذاته ولا بقدر على تكيل غيره وهمم الاولماءوهمم في الدرحة المتوسطة وأماأن مكون كاملافى دانهو بقدر الانساءوهم في الدر حـة المالمة عان هذا الكال والممكيل اما أن بعتبر في القوة النظر به وفي القوة العلمة ورئيس الكالات المعتبرة في القوة الفظر به معرفة الله تعالى ورئس المكالات المقدميرة في القوة العلمة العصدة الله تعالى وكل من كانت در حاته في كالات هازمن المرتشن أعددلا كانت درحات ولاسه أكل ومن كانت در حاته في تكدل الفير في هاتين المرتبت من أعلا كاندرحات نبوته أكمل اذاعرفتهمدا

فنقرل النعند مقدم عدد

صلى الله علمه وسلم كان

المالم مماوأ من المكفر

قول أصحابنا بالاعراض وما يقال اناأعلم بالضرورة انى أناالذى كمت بالمكرة فهو بماءعلى النفس الماطقة ولان هو به الحموان المعن الست عمارة عن الحسم فقط اللا دفيه من اعراض مخصوصة وهي غير ماقيمة وإذا كان أحداً حراء الهو يه غيرياف كانت الهوية غيرياقية (١) ومسئلة التداخل محال في الاجسام خدالا فالنظام لانهامتي ثلة فلوتداخلت لارتفع الامتياز بالذات واللوازم والعوارض فدفضي الى اتحاد الاثنين (٢) ﴿ مسـ شلة ﴾ الاحسام محوز خلوهاعن الالوان والطعوم والروائح خلافالاسحابنالناأن الهواء لالونله ولاطع له احتموا يقماس اللون على المكون وبقياس ماقبل الاتصاف على ماده و الاول خال عن الحامع وأما الثاني فعندنا بحوز خلوه عمالا يدقي بعدد الاتصاف بها وأماالمافى فهولاينتني عن المحل الاستدير بلهفان صح هد ذاظهر الفرق والاستعما المركى الأصل (٣) ﴿ مستلة ﴾ الاجسام م تُمة خلافاللفلاصفة لمّا أنا زى الطويل والعريض والطوللا يكون عرضا لانه ثبت كون الجسم مركمامن الاجزاء التي لانتجزأ واوكان الطول عرضا اكان عدله الجزء الواحد لاستحالة قمام العرض الواحد أكثره ن على فالجزء الموصوف بالطول بكونأ كثرمقدارا مماليس موصوفافيكون الطويل قابلاللقسمة وهومحالواذا كان الطول نفس الحوهروالطو ولمرقى فيكون الجوهر مرئماالاعتراض اناتماعه دناعلى اثمات الجوهر الفرد والكن

(١) أقوله مذا النقل من النظام غدم معتمد علمه وقال معند عم انه قال باحتماج لاجسام الى الموتر حال المقاء فذهب وهم النقلة الى انه لا يقول سقائها والاولى دعوى الضرورة في بقاء الاجسام ولا ينتقض فالث عاو ردعليه مارذكوه فالالسفسطة وقبل انهقال بذلك لانه قال أن الاعدام من المؤثر غير معقول وانه لاضد الاحسام حتى يقولوا انه بذي بطريان الصدولا يقول بشمرت المعدوم حال العدم ومذهبه أن الاجسام تنتفي عند القسمة فلابدله من القول بانها لا تبقى كاقيل في

(٢) أقول لما الثرم النظام القول بوجود الجواهر الفردة غير المتناهية في الجسم المتناهي لزمه القول بتمداخل الجواهر والدارل الذىذكره المصنف عامفى الاجسام والاعراض والنظام لايقول بماثل الاجسام فلا يكون ذلك عد علمه والمعتده وحكم سرمة العقل بان المسمن لا يحتممان في حير واحد وامافي الأعراض فوضم نظرلان القائلين بوجود الفصول المشدةركة للكميات جوزوا اجتماع النقط فى علوا حدم طلقا واجمّاع الخطوط لافي جهدة الطول واجمّاع السطوح لافي جهدة

(٣) أقول لعل هـ ذاعن أبي المسن لاشعرى وقمل لم بكن مراده مافهم من شأنه أن يحس به من غير مانع يقتضى النني والالادى الى السفسطة وادعوا أن أبا الحسن قاس اللون على المكون يعنى ألم امتنع خلوائهم عن الكون امتنع خداوه عن اللون قياسا عليه ومنع المصنف هدا القياس الداو حكمي اللون والكرون عن الجامع وأيضاا تفتى الغر بقان أعنى أباللسن والمعتزلة على امتناع خلوالجسم عن الاعراض التي هي قارة في الحس كاللوان لا التي غدرقارة كالاصوات بعد اتصافه بها أما الاشعرى ولاجواه العاده بخلق أمثالها عقيب زوالها وأمالله تزلة فلامتناع انتفائها من غيرطر مان الصدعايها فقاس أبوالحسن ماقبل الانصاف على مابعده وقال كالمتنع خلوالجسم عنها بعدالا تصاف امتنع خاوء عنهاقي للاتصاف قياساعلم ففع المصنف هدا القياس بالفرق بين الصورتين وهوان امتناع الخلو بعد الاتصاف موقوف على طريان الصدوقيل الاتصاف ليسهكذا فانصح هدذا ظهرالفرق والامنعناالحكم فىالاصل وقلنا بحوازا كالوبعدالا تصاف أى خالفنا الاتفاق

لانسه أن الطول نفس الحوهر والالكان الموهر الفردطو بلافعود الانقسام بلهوعمارة عن تأاف المواهر في مهت مخصوص والتأليف عرض فلم لا يحوز أن يكون المربي هوالتألف واحم عنه بأنازى الطو بل حاصلافي المرز وذلك بعقل في العرض فعلمنا أن المرفي هو الموهر فشمه أن ركونذلك كلاما غيرالاول (١) ومسئلة ﴾ اللاء مائز عندنا وعند كثيرمن الفلاسفة خلافا لارسطاطاليس واتماعه والمرادس الخلاءكون الجسمين عيت لايتماسان ولايكون بمنه ماماعاسانه لنااذار نعناصفية عن مثلهاار تفع جمع حوانها دفعة واحدة والاوتعالة فيكافيها وفي أول زمان الارتفاع حال وسطها لان حصول الحسم هذاك لا بكون بعدم وره في الطرف عال كونه في الطرف لم بكن في الوسط فد كمون الوسط خاليا ولأن المسم اذا انتقل من مكانه الي مكان فالمكان المنقدل المهان كانخالماقمل ذلك فقدحصل الغرض وان كان علوا فالذى كان فيمهان لورنتقل عقمه لزم التداخل وانانتقل عنه فأماان ينتقل الحامكان الجسم المنتقل اليه فملزم منه الدور ولأنه يتوقف حركة كل واحدمنه ماعلى مكافه على حركة الآخرى مكافه أوالى مكان آخر والسكلام فيسه كافي الاول فدلزم انالمقعة اذاتحركت أن بتدافع علة كرة العالم وهو باطل احتحوا بأن اللام عتمل التقدر فدكون مقدارا حوامه لانسار أنه يحتمل التقد برعلى سمل المحقدق ول على سممل التقد يركا الانقول لوكان نصف قطر العالم ضعف ماهوالا ت الكانذلك المحمط واتعاخارج العالم لكن الما كانذلك على سميل النقد ولم بلزه ثموت مقد ارخارج العلم كذاهها (ع) وتنميه كالدركة في الملا الذي نسمة رقنه الى رقة الماء كنسمة زمان المركة في أنا الدالي زمانها في الماءاء على قع الفي زمان الدالم بكن استحقاقها

(١) أقول الفلاسفة لايفكر ون كون الاجسام رئية دل اغايقولون الاجسام رئية بتوسط الالوان والاضواء ولستء رئية نذائها من غيرتوسط شئ والالرؤى المواء والاشاعرة بقولون عند ائسات الرؤية في الله سعانه ان معديه الرؤية هوالوجود والجسم موجود فيكون مرئسا وصاحب الكتابيين في الدليل الاول أن المرئي هوالجوهرمع التأليف مُ ذهب في المنع الي تحوير كون التأليف هوالمرئى والاصوبأن يتمول كون الجوهرمع التأليف القائم بمرثيا لأيقتضي كونجزئه الذى هوالوهرم شاوهي أنجوام والذي أحانوانه انتقال الى دامل غيره وهوأن المرئى رى حاصلافي المدز فلمس دمرض فان الدلدل الاول هوأن المرتى رى طو والافليس معرض و بيانه صحيع وظاهران

كالالدليلين ضعمف

(٢) أقول اذار نعت الصفحة الملساء عن مثلها رفعامستومامن غير مدل الي حانب ارتفعت التحدادية معهاوذاك عمادستعمله أهل الحيل في مقاصدهم عاذامالت الى جانب المعض ارتفع أكثر من المعض الآخرودخل الهواءفى الوسط وأماالسم المنتقل من مكان الى مكان فيلزم المحال الذي ذكره لولا التخافيل والتكاثف المقتقمان لمن القائلين منفي الخلاء يقولون بهدما وهاعمار تانعن ازدماد عمالسم وانتقاصه من غبردخول شئ فمه أوخروج شئ عنه وذلك اغا يقع في الاحسام الرشيقة القوام كالهواء فاذاتحرك السممن مكان الى مكان تكاثفت الاحسام التي في الحهدة المنتقل الها وتخاخل الشي فى الجهة المنتقل عنها والخلاء الذي هو دين الحسمين يتقدر وان لم يتقدر فان بعضها بكون نصف بعض وبعضهاضعف بعض واللم بكنهناك فارض ولافرض تخللف فرض قطرالعالمأ كبرأوأصف عاهوالآن قالواولولام ورة الحسلام لما بقي الماء في الهواء معلمًا في راقة الماء ولما تحرك الى نوق في آلاتمثل الآلة التي يحدث بهاالمول من صاحب مرالموليسمى بانامل وغيرهامن آلات أصحاب الحيل والمناقضة بالصاحمة لانخشى مع امكان الخلخل والتكاثف

والفسن أمااله وفكانوا في المناها الماطية في التشميه وفي الاف براه على الاندماء وفي تحدر نف التوراة قدملغوا الغالة وأما النصاري فقد كانوا في القول التا موالات والابن والملول والانحاد قدلا للقوا الغالة وأما الحوس فقدد كانوا في القدول ماذمات إلحدان و وقوع الحارية يعنوها وفي تعلمال نكاح الامهات قدراغوا الغالة وأماالع بفقد كانوافي عمادة الاصنام وفي النهب والغارة فسلد ملغوا الغالة وكانت الدنماع الوءة من هـ نالاناطيل فلمانعت الله عزو حل عجدا صلى الله عليه وسلم وقام مدعو الماسق الحالدين الحسق انقلمت الدنما من الماطل الى الحق ومن الكذب الى الصدق ومن الطلةالي النور وبطلته حدده الكفر مات وزالت هذه الجهالات في أكثر ولد العالم وفي وسط المعورة وانطلقت الالسيسان بتوحد عدا الله تعالى الزمان الدائم بل العادق أحكن ذلك معلوم الفساد (١) و مسمّلة كه الأحسام متناهمة خلافالله فدلما الزمان الذا فرصنا خطاع مرمتناه وفرصنا خطا آخر متناهما مواز باللاول فأما اذامال المتناهى عن الموازاة الى المسامتة فلا بد من نقطة هى أول نقطة المسامتة لكن ذلك مال اذلا نقطة الا وفوقها أخى فتكون المسامتة مع المحتانية فلان فرض خط غير متناهمة يفضى الى هذا الحال المتا المعامة عالم كان الدارج عنها باسرها امان يتميز فيه جانب عن

(١) أقول المسئلة التي أوردها ههنا تستعمل في نفي الداءوفي اثبات الميل أعنى الاعتماد فيقولون الحركة فى الله : تقع في زمان لا محالة وفي الماء مثلا في زمان أطول الكون قوام الماء مفارقا للخرك وقوامات الاجسامقا بلة للتزيد والتنقص فاذافرض جسم أرق من الماء محمث بكون نسمة قوامه الى قوام الماء نسمة الزمانين وجب أن يكون الحركة فمه في زمان مساولا عركة في الخلاء فيكون و حود المفارق وعدمه سواءوهذا تحال فاذا الخلاء ممتنع الوجود وأمافى اثمات الممل فمقولون الحركة مععدم الممل تقتضي زمانا ومعمدل مفروض زمانا أقل من ذلك الزمان لمفارقة الميل والمل قامل اشدة وضعف فاذا فرض جسم يكون نسمة ميل الحالميل المفروض نسمة زمان عدم الميل الى زمان ذى الميل المفروض وكان زمان وكته مساوبالزمان حركة عدم الميل فمكون وجود الممل وعدمه واحداهذا خلف فاذا الجسم لايخلوعن ميل وهو المطاوب قالواوليس لقائل أن يقول أومع عدم الميل يقع لافى زمان والزمان يتوزع على المصركات بحسب رقة القوام وكشافته أو بحسب قلة الميل وكثرته لان المتحرك يستحق زما فالدائها فانقطع نصف المسافة بكون قدل قطع عامها هداما بقولون في هذا الموضع واعترض الشيخ أبوالبركات عليه بأن قال الكاكانت المركة تستعق زمانالداتها كان فصل زمان المركة على المركة في الدلاء أومع عدم المراسة وزعاعلى الرقة والمكثافةأ وعلى المدل القلمل والمكثير وبكون زمان حركة كل جسم هجوع زمان حركته ولاالقمام أوالميل مع حصة القوام أوالمل مساو بالزمان حركة عدعها وأجس عنه دأن الدركة يستحيل أن توجد الاف حددهامن السرعة والمطهو زمان السريعة والمطيئة مختلفان فالحركة وانكانت تستعتى زمانا لداتهال كنهامن حمث هي ح كة فقط يستعيل أن يعني لهازمان فان كل زمان معدى بحب أن مكون قادلاللنقصان والزيادة وحمنت ذكانت مع حدمن السرعة والمطء وفرضت محردة عنها هذاخلف فهذاماقدل في هذا الموضع وما في الـ كتاب حواب سؤال وتقر مره هذا الحركة في الملا الذي نسبته فيه الى رقة الماء اماأن يقع في زمان أولا في زمان المن يستعمل أن يقع في زمان لا فه يستلزم كون الحركة في الملأ الذى هوأرق من ذلك الملاأسرع من المركة في الخلاو المقاوم عب أن يحمل الزمان أكثروعلى هذا التقدرنح عله أول هذاخلف فاذا تلك الحركة تقع لافي زمان وذلك اغاعكن اذاله يكن استحقاقها للزمان اذاتهابل للعائق وذلك معاوم الفسادو يلزم منه ماذكره أبوالبركات رجه الله دعسنه

(٢) أقول هـ خادليل أو رده الحكاء في هـ خا الموضع قالوالو كانت الأبعاد غير متناهد للامتنعت للركة على الاستدارة اذبحب أن ينتقل القطر الموازى لبعد غير متناه عندالحركة المستديرة من الموازة الى المسامنة فيكون المسامنة الوقوع لكنه أمو حودة فاذا المعد غير المناهى متنع الوجود وفيد نظر لأن الاسو والواقعة في الزمان الما يكون أوائلها أن هوميد أذلك الزمان كالمركة وان ميداها فالموالا نالذى لم بشرع المتدرك في المركة بعد وكل آن بعد ذلك الآن فان المركة قدع مرعنا حوالا نالذى لم بشرع المتوقع الما المسامنة الموازاة في المركة بعد الموازاة في المراكة المسامنة المسامنة المسامنة الموازاة في المركة الموازاة في المركة والمسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة الموازاة في المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة الموازاة في المسامنة الموازاة والم المناه المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المسامنة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المسامة المناه المناه المسامنة المسامنة المناه ا

واسمنارت القلوب عمرفة الله تعالى و رحم اللق من حب الدنما الى حب المولى مقدر الأمكان واذا كانلامه\_\_ في النموة الا تكمل الناقصين في القوة النظر مهوفي القوة العلمة و رأشاان ماخصل من هيذا الاثر يسدم مقدم عد صلى الله علمه وسلم أكل وأكثرهم اظهر ושוש מפנים earny sty-aller-Ki والسلام علناانه كانسد الانساء وقدوة الاصفهاء وهذه الطر رقة عندى أفهندل وأكدلون الط, مقة الاولى لان هـ ذا معرى معرى رهان اللهم لاناعشا عن معى النبوة فعلنا أن معناها أنه شخص العفى الكمال في القوة النظر لة وفي القوة العلمة الى حمث تقدر على معالمة الناقص في هاتين القوتين وعلما انعجدا صلى الله علمه وسلم كان أكمل الشرفي هذا العني فو حب كونه أفضــل الانساء وأما الطير دق الاول فاله يحرى محرى

حانب فدكمون عال وأماان لا يتميزفان عمرنم يكن ذلك عدما عمنالان النغ العض لاخصوصد فديه ولاتحقق فكمف محصل الامتماز وللامدوان كون أمراوجود ماولاشك في أنه اما أن مكون مشارالمه فمكون مقدارا أو مكون حسمافالدار جعن كل الاحسام حسم هذاخلف وانام يتمرحان فيد عن حانب فهدا المحال عن مداهة المقل لان الهدقل الصريح بشهد بأن الطرف الدى ملى القطب المن غيرالدى الى القطد الشمالى فانكارذاك مكابرة في المديدات الحواب أما المدكلمون فقد سلوا احمازا متمرة خارج العالم غبرمتناهمة وزعوا أنهاأمو رتقدير مه غبرموحودة وهفا ضعمف لأن المقدرهوالذى لاوجودله الافى الذهن والذي لاوجودله الافى الذهن أن لم بكن مطابقا للخار حكانذاك فرضا كادراوان كانمطارق الزممن ووود الاحماز في نفس الامر وحمشذ يعود الالزام وأمالك كإفانهم أصرواعل انخارج العالم لايتمرزفه وعانب عن عانب وان الما كمبهدا التمزه والوهم لاالمقل وحكم الوهم عرمقمول (١) ومسئلة كالعالم لاعد أن بكون أمد ماخلافا للفلاسيفة والكرامية لناان مالم يكن أزليا وحيانلا يكون أبد بالان ملا يكون أزلما كانت ماهمته قاملة للمدم وذلك القمول من لوازم تلك الماهمة فتكون الماهمة فاملة للعدم أبدا أما الفلاسفة فقدا حقوانامو رأحدهاان الؤثر فالعالم وجب الذات فلزم من دوامه دوام العالم وثانها أنه لوعدم الزمان ليكان عدمه معدو حوده بعديه بالزمان فيكون الزمان مو جودا حال مافرض معدوما هذاخلف وفانتهاان كل ما يقمل العدم فامكان عدمه حاصل قسل عدمه وذلك الامكان لامدله من عل أى لاندمن شي عكوم علمه بأنه الاتماف بدلك العدم وذلك المسهو وجود الشي لان الذى يمكن انصافه بالشي لابدوان يكون ثابتامع ذلك الشيء وحود ذلك الشي لا يتقر رمع عدمه فاذا فلامد نشيء آخ مقوم الكانعدمه وذلك هو الحمولي فاذا كل ماصع علمه العدم فله همولى فاوصح المصدم على الهيولى لافتقرالي همولي أخرى لاالى نهامة فاذا اله ولى لاتقمال المدم وقد ثبت أن الحيولى لا تخاو عن الصورة الجسمية فاذاعدم الجسم عال (٢) احتج المكراسية المسلون على

وكل آن بعد ذلك الآن يكون الخط فيه مسامتته بعد آن غير من المسامنة شي بنقسم الى مالا عماية وبان من ذلك أن المحال الذي ذكره غير لازم ولا متعلق بتناهى الخط ولا تناهمه

(۱) أقول المتكامون سلوا أحيازا غير متناهية ولم يزعوا أنها تقديرية بل رعوا أن الممايز فيها تقديري وذلك هوالقول بالخلاء الذي شهالا جسام و بكون مكانا - برّ الها وأماقوله الذي يلى المقطب الشهالي عبر الذي يلى الجنوبي قولون في جوابه ان هذا التمايز في القطبين وها وجوديان وفي الخلاء الذي يلهما تقديري يتوهم بالقياس اليهما ولولاها الم يكن ممين أصد الاوالحكماء القائلون بأن الامكنة سطوح الحادثات بقولون هدفه الاحمار وهية والحكم بوجودها في الخارج كاذب وما الوجودلة أصلالا بكون فيه امتدار أصلا

(٢) أقول انه استدل على دعواه بكون العالم عكنالداته وأورد من جانب الفلاسة دلائل برجع كلها الى أنه واجب لغسره ولمس بين أمر من منافاة يقتضى مخالفتي حماا ما فى الدامل الاول فظاهرانه أسندا متناع عدمه الى مؤثره الموجب واما فى الدامل الثانى الان امتناع عدمه الى مؤثره الموجب واما فى الدامل الثاني الان امتناع عدمه الى المتناع عدمه الداته واما فى الدامل الثالث فلم بفرق بن الامكان الذاتى والامكان على المتناع على المتناع المكان الثاني يقتضى الاحتماج الى المادة دون الاول ولم بدع أحد المدمن ذلك الامكان وامن العالم عناه من يقد من العالم المكان الدائل التي أو ردها دلت على الامتناع بالفير وذلك به لاحتماج المناه على المتناع بالفير وذلك

برهان الان فانائسستدل عصول المعرات على كونه نيا وهو يصرى عرى ألاستدلال باثر من آثارالشي على وجوده ولاشك أنبر ان (الم) أقوى من برهان (الان) والله أعلى

﴿ السَّلْهُ الثانية ﴾ المنحكرون للنموات طعنوافي المعرزات من ثلاثة أو حده الاول قالوالم قلتم بان هذه المعرات وهل لله تمالي وخلقمه و سان هـ فدا السوال من و حوه أحدهاانالانسان أماأن مكون عمارة عدن النفس أوعن دا المدن فانكان عمارة عن النفس فعلم لا محوزان بقال اننفس ذلك الرسول كانت عاامة لنفوس سائر الخلسق ولاحل خصوصة نفسمه قدر على الانمان عالم أت مه غرموان کان عماره عن الدن الملاعو زأن بقال انداختص عرزا جخاص ولاجلهقدر على الاتمان عالم أنه غيره الثاف لائدل ان الدوية الأرا عيمة فالايحوزان بقال

و حوب أندية العالم بانء ـ دم العالم بعد و جوده أماان يكون باعدام معدم أو بطر يان در أو مانتفاء شرط والاقدام الثلاثة باطلة فالقول بمدم العالم باطل بعدوجوده اغاقلما أنه لايحوز أن يعدم بالاعدام لان الاعدام ان كان أمرا وجود بالم يكن ذلك الوجود عين عدم المالم والالكان الوجودعين المعدم بل غايته أن يقتضى عدم الجوهرفيكون ذلك اعداما بالمند ولمس هذا هوهدا القسميل هوالقسم الثمانى وانلم يكن وجوديا كانعدمامحضافيمتنع اسمناده الى المؤثر لانه لافرف فى العقل سن أن يقال لم يفعل المنة و سن أن يق ل فعل العدم والافيكون أحد العدمين مخالفاللث اني فكون لكل واحدمن العدمين تغدير وثموت فمكون العدم ثموتما هذاخلف واعاقلذاانه لاعو زأن مدم لدوث الصدلوجهين أحدهاأن حدوث الصديتوقف على انتفاء الصدالآخ فاوكان انتفاه الصدالآ خومعللا بحدوث هذا الصدارم الدور وهومحال الشانى وهوان التصاد حاصل في الجانبين وليس أنتفاء أحدهما أولى من العكس فاماان ينتني كل واحدمنهما بالآحر وهو عال لانااؤر في عدم كل واحدمنهما وجود الا عن والمؤرّ عاصل مع المؤرّ فاوحصل العدمان معالمصل الوجودان معانمكونان موحودين معدومين دفعة واحدة وهومحال أولاينتني واحدبالا مخوفلزم اجتماع الصدين لايقال المادث أقوى من الساقى لان الحادث حال حدوثه متعلق السب والماق امس كذلك ولان المادث حال حدر ثه لوعدم لزم اجتماع الوحودوا اعدام يخلاف الماقى ولانه يحو زأن بكون عدم المادث أكثر فكون أقوى لانانحم عن الاول بانامنا أنالماقى طالبقائه متعلق السبب وعن الشانى أنالانقول المادت يوجدو يعدم مما يل نقول الماقى عنع الحادث من الدخول في الوجود وعن الشالث أنه بناءعلى جوازاجماع المثلب وهو محال واغاقلناأفه لابحو زأن كون لانتفاء الشرط لانذلك الشرط لا بكون الاالعرض لان الشرط هواللار جعن ماهسة الشئ فدكمون عرضافكون الجوه رمحتا حالى العرض وكان العرض محتاحا الى الجوهرفيلزم الدور وهومحال والجواب عن الثلاثة الاول ما تقدم في مسملة الحدوث وعن الرابع أن نقول لملايحو زأن يعدم ماعدام الفاعل قوله الاعدام اماأن يكون أمرا وحود ماأولا بكون فلنا يقتضى أنالا يعدم شئ المتدلانه يقال اذاعدم الشئ فهل يتحدد أمر أم لا يتحدد فان ليعدد أمر فهولم بعدم وانتحد دفالمتحدد عدم أو وحود لاحائران كون عدمالانه لافرق بين أن يقال لم يتجددو بين أن يقال تحدد الدرم والافاحد العدمين يخالف الآخر وهو يحال وان كان وجوديا كان-دونا لموجود آخر لاعدماللو جودالاول سلمنا فسادهدا القسم فللايحو زانيفني محدوث الصد قوله في الوجه الاول حدوث الحادث متوقف على عدم البافي فلنالانسط فانعندنا عدم الماقى مداول المادث والعدلة وان استمع انفكا كهاعن المعاول لدان لاحاجة بمالى العداول قوله في الوجه الشافي المضادة حاصلة من الجانبين قلما لم لا يجوران يكون لحادث أقوى لحدوثه وان كنا لانعرف لمية كون المدوث سلماللقوه سلمنا فسادهدا القسم المنام لايحو زأن يمدم السم لانتفاء الشرط بيامه هوان العرض لايمق والجوهر عمتنع الحاو عندنا فاذالم يخلق الله تعمالى العرض انتني الجوهر قوله الزم الدور فلما لملايجوزأ ويقال الجوهر والدرص يتلازمان والمبكن لاحدها حاجة الى الاتنو كافى المتضادين رمعاولى العلة الواحدة فاذا لم يوجد أحد المتلازمين وجب عدم الآخر (١) فو تقسيم الاجسام كالبسم اما أن يكون بسيطاوه والذى

الايخالف ماادعا

(١) أقول مذهب الكرامية أن العالم محدث عمَّنع الفناء واليه دُهب الجاحظ وقال الاشعرية وأبوعلى

ائه و حسددواء وقددر واسطتهعلى مالم بقدد على غـ مره والثالث ان الانساءاقر واشوتاكن والشر ماطين فهم انهلم نثمت بالدليل و حودهم الاأن احتمال وحودهم قائم فالالحو زان يقال ان المن والشماطين هي القي أتدم لمالعاك والغوائف ألنس انالناس بقولونانالن تدخل في باطمن بدن المصروع وتتكام فهنالم لايحو زان رقال الدئب اعاتكام بدا الطريق والناقية اغا أحكمت مع الرسول بذا الطويق والخذع اغاحن م ـ ـ ذا الطريق وكذا القول في المواقى الراسع ألنسان المحمن والصابئة اتفقوا على أن الافدلاك والمكوا كبأحماء ناطقة وهب انه لم شبث ذلك مالدار لاان الاحتمال قائم نعلى هـ ذا النقدرلم لابحوز ان بقال الفاعل لهده المعزات هوالافلاك والنكواكب اللامس أابس انالمعمن اطمتوا على ان اسهم السعادة أثرا

سابه كل واحدمن أجرائه كله في عام الماهية وأمامركب وهوالذى لا يكون كذلك اما المسمط فاما فله كل وأماع فصرى أما الاجسام الفلكمة فقد رعت الفلاسة فه انها لا تقدلت ولا عنصرى أما الاجسام الفلكمة فقد رعت الفلاسة فه انها لا تقدلت ولا عنصرى أما الاجسام الفلكرة ولا المنه ولا يابسة ولا يصم الحرق والالتشام والحون والفساد عليها واحتجوا بان الجهة مقصد المقرك وستالة وستالة الاشارة فته كون مقركا فاما أن يقال أنه لا يتحرك عن الجهة فت كون المنه ذلك المد والمنه والمالة والمنه ولا وهنه والمنه والمنه

المائي محور ففناء العالم عقلاو كالأبوها شهانما بعرف ذلك بالسمع ثمان الاشعربة فالواانه مفني منجهة اناللة تعالى لايخلق الاعراض التي يحتاج الجواهرالي وجودها أماالقاضي أنو بكر قال في بعض المواضع ان ثلاث الاعراض مي الاكوان وقال في بعض المواضع ان الفاعل المحتار مفي ملا واسطة و عشله قال مجود الداطوقال في موضع آخرأن الجوهر بحتاج الى نوع من كل جنس من أجناس الاعراض فاذالم يخلق أى نوع كان انعدم الجوهر وقال المام الحرمين عثم لذلك وقال بعضهم اذالم يخلق المقاء وهوعرض انعدم الموهر وبعقال الكممي وقال أبوالهدن كالمعقال كن فكان يقول أفن فيفنى وقال أنوعلى وأنوهاشم ان الله يخلق الفناء وهوعرض فدفني جمد الاجسام وهولا دمق وأنوعلى بقول أنه يخلق لكل حوهرفناء والماقون قالوابان فناءواحد بكفي لافناءالكل فهدده مذاهمم وقول المصنف في الاعدام أنه باطل لانه لافرق بن أن يقال لم يقمل المتة و دمن ان يقال حعل العدم المس دي وذلك أن الفرق سنهما حاصل في ديهـ قالنظرفان القول بانه لم يقد عل حكم بالاسترار علىما كان و بعدم صدو رشيءن الفاعل والقول مانه فعل المدم حكم بعدد المدم بعد انلم مكن و بصدوره عن فاعل وتما مزالعدمين مكون بانتسام هاالى و حود من أو بانتساب أحدهما دونالآخ وقوله في الحواب ان هذا رقتضي أن لا يعدم شي المتقلمس مح واب اعماهو زيادة الاشكال وتأكيد لقول من يقول الاعدام غير مكن الابطر بان الصد وانتفاء الشرط وهومذهب أكثر المتكامين كاذكره وهوانعدم الماقى معلول الحادث وقوطهم ان الحادت لايكون أقوى من الماق بكونه متعلق السعب لانالباق حال المقاء أيضامتعلق السعب المس بصحيح لان الماقى عند قدماءالمتكمن مستفنعن السبب وأماعندالقهائلين بانه عتاج الىسدميق فوابرمان الموجدا أقوى من المبقى لان الايحاد اعطاء الوجود الذي لم يكن أصلا والممقدة حفظ الوجود الماصل والمونه أقوى ترجم الحادث عالى المدوت لكان موجود امعدوما معاوهو محال والماقي لوعدم بسبب حادث مالزممن عكال غالواب بانالماقي عنع الحادث عن ان يصدم موحود اولا يلزم سندمحال ايس بمرضى فان الماقى لوكان يحمث منع الكان أقوى وايس كذلك والاعتراض بتجو يزكون الحادث أكثرعددامن المافي والحواب باستناع اجتماع المثلين ايس ماذهب المهوريم جواب الوجه الثاني من أبطال الاعدام بطريان الصدود وان التضاد حاصل من الجاذب ين على السواءبتجو يزكون الحادث أقوى المرجع الموجد على المبقى وأماأ بطال الاعدام يسمب انتفاه الشرط وانالشرط لا مكون الاعرضافدعوى محردة فانمن المائز أن مكون شرطاهماك عمرالعرض كإيكون الموه والذى هوالمحل شرطافي ايحاد الاعراض فسمه وأدينا يحوز أن يكون الشرط

في القدرة على الأفعال العممةولسهم الغسائرا في القددرة على الاخدار عن الغمو ب فعلى تقدير أن بكون الذى قالومحقا للاعوزان شال انه اتفق لم في سهم السعادة وفي سعم النساقوه عظمة ولاحل الك القوة قدروا ع\_لى الاتمان الافعال الغربية وبالاخمار عن الغيو بالسادس ألدس انالعمس أطمقوا على انالقرانات فيهاده الاواس آ فاراعظمة فلالا موزان تركون المعرات من هذه الانواب السابع ألس أنالحمن أطمقوا على أن الدكوا كالثالثة أنارا عظمة الغمة عممة في السعادة والعوسة فلم لا عوزان تكون أحوالهم منهـنه الاوابالثامن ألمس ان الفلاسفة أطمقوا عسلى تأثير العقول والنفوس فلم لايحو زان بكون موجد هدد المعزات هوهدهالمقول والنفوس التاسع أليس انعجددا وسائر الاندماء عليم الصلاة والسسلام

وليقبل الخرق والالتشام لانذلك وكه مستقيمة والمالم يقبل الخرق كان بسيطالان كل مركب قابل الالمحلال وكل بسيط في كل خور فرض فيه يمكن أن يقصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر وكل ما كان كذلك ففيه ميل يحركه وكل ما كان كذلك ففيه ميل يحركه وكل ما كان كذلك ففيه ميل يحركه وكل ما كان كذلك فهو متحرك بالاستدارة فحرك له له ست بطبيعية والالتحرك بالطبيع عاعنه يحرك بالطبيع فيكون الطبيعة الواحدة المائلة المرابقة المنافئ الواحدة والموقعة والالتحديد والمتحرك بالارادة والجواب خلاف الطبيع وهناك لاطبيع فلانسر فتلك المركة ارادية فالسماء حيوان متحرك بالارادة والجواب عن هداه الكلامة والموادة والمواد بالكلامة والماء وانها كرات منطو بعضها على المعض الاالماء و رعوا أن

لاحوهرا ولاعرضابل أمراعدهما وقد مربيان حواز الاشتراط به و ز وال ذلك لامر يقتضى انعدام المشر وط و بيان المصنف كون العرض شرطانى الاعدام بان العرض لا يمقى والجوهر محتم الخداء عنه في هذه المعارف المسلم المستحابة المستحابة المستحابة المحرض المستحابة المحتم المحتمل المحتم المحتمل المحتم المحتمل ال

(۱) أقول اغابى الفلاسة في أمات الجهات ومحدد وهاعلى القول بدناهى الابعاد وقالوالما كانت الابعاد متناهمة فالاشارة الحسية لاعكن أن تدهب الى غير انها به ولا المحرك القاصد جهة ولو حوب كون المشار الميه بالحس موجودا تكون الجهة وجودة وكل موجود قابل المرشارة فاما ان بكون جسما أوجسما نيا ولا يحوز أن قيكون الجهة جسما نيا في المناه في المناع المناه في المناع المناه في المناء في المناه في المناه

التم والمن هدذا القرآن وسائر الكتب اغياوصات الهم واسطة اللا فنقول قبل الدائل الزمان كون ذلك الملك غرمه صوح دل مكونآ تمامالفعل القبيع الالناشهادة الانساءعلما كون ذلك الملك معصوما وعلى هذا تشوتف معةنموة الانساء عيلي عصمة الملائ وتدونف عصمة اللاء إسة نوعمودلك دوروهم ماطل والماشر ألمس ان الانساء اتفقواعل اثمات روح موصوف بالخدث في عامة القوة والشدة وهواللمس فالاهو زان المون الذي اعانه على تلك الاعمال مو الملمس ولا بقال انعجدا صلى الله وسلمد سه لعن الممس فكمف بعمندسه الماس لانانقولان المكار المست قدروى السام نفسه لمتوصله الى أور دع خماسه فهذه احتمالات عشرة في ممان افه لم مشب بالدلدل ان فاعيل المعمزات موالله تعالى المقام الثانى انسانا انفاعلها هوالله تعالى فل قلتم انه تعالى ذهالها لاحل

المواهدة المعدد عبان المواقع الفائي عبان يكون في غاية العضونة واللطافة وهوالنار والدى المون في غاية المعدد عبان يكون في غاية البرودة والدكائمة وهوالارض والذى يلاصق الذار وهو المواه وهوعلى خيافة وهوالارض والدى يلاصق الذار وهو المواه وهوعلى خيافة كوفيم ترتيب العناصر الاأن حذا الحكام يقتضى أن يكون الارض بيلاد في المدان المواه وهوعلى خيافة وولهم وان يكون المنار في غاية الرطو وقلان الرطو وتعين المدون المواه وهوالا الشيافة والا المحلام يقتضى أن يكون الارض أبرد من المواه وهوعلى خيافة وولهم الائتماق بالقيد والالم يكرن المواه والمواه وا

وأمابيان وجوب المركة في المحدد فلا يتأتى الا بقدمت بن احداها انا بسم لا يحدون ميل وثافيهما ان الجسم المسمط عتمة ع أن يكون في معم يلان محتلفى الجهدة و عتمة أن يحرك المحدوكة غير المستدر ولا عائق الحالات العائق عن المركة بحدان يكون ذامد للفي مهدة محالفة بهدة مدل المحمولة والمس هناك جهداً خي وكل مدل بلا عائق يقتضى حركة فاذا المحدد متحرك على الاستدارة فهذه مقدمات لا يدمنها في سان ماقصديا نه وعلى ماقصدناه

(۱) أقول الحيكاء لا بزعون ان حرارة النيار مقتضاة حركة الفلات الماقالوا انها مقتضاة صورتهاوهي ذاته مة وما يفعده الفلات يكون غريما واغانق لذلك عن قول الكريم عوامثاله وقدد كرابن سمناذلك نقلاعنه وقال انه كان شديد القذ ونب وكذلك القول في تعليل برودة الارض وكثافتها بمعدها من الفلاك وأماقوله هدا الحكار م يعتضى أن تبكر ن الارض أبردمن المناهد من أخلاف قوله المنافد ونشاف وأماقوله هدا المحرب المعدون الفلاك ولم يتمولوا بان الارض المست أبرد من المناهدة القالول المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وقلة الاحساس بهاله دم نفوذها في المسام لكثافتها أيضا وأما الرطوية في نفسه ها لكونها أكثف وقلة الاحساس بهاله دم نفوذها في المسام لكثافتها أيضا وأما الرطوية في نفسه ها المنافقة القالال كان المنقض بالنيار وارداعا يهم وان كانت سهولة القيول على المنافقة الم

(٢) أقول عمارة ابن سيناهكذا وقد يحل الاجساد الصلمية الحجر به مماها سيمالة ووف ذلك أصحاب المدل كاقد يحمد مماه حاربه الشرب هارة صلمة والظاهر فيه أن أصحاب الاحكسيم يحلون الاجسام الصلمية ممياها وأماعكسه فتفعله الطبيعة وان كثيرا من مماه المميون بنعيقد

(٣) أقول المتكاه ون لا يقولون بو حوب مقارنة المعلول الدملة الاقوم قليل منهم قان الاشاعرة

الصدددق وتقر برهوهو اللاماس فهمناحدها ان أنهال الله تمالي Bandlenne and big من الاغدراض والدواعي والثاني ان افعاله موقوفة على الدواعي اطالاول فهو قول أهل السنة فعلى هذا التقدم عتنمان بقال انه تعالى رفعل شمالا حل دي فكرف نقال مع هدالا الذهب انه فعل المعيزات لاحرا التصمديق وأما الثاني وهوقوله من رقول الهلامد في أفعال الله تعالى من الدواعي فعدلي هذا القول كيف عدر فتم اله لاداعي شه تمالي الى خلق هذه المعيزات الاتصداق هدا الدعي وسانه من وجوه أحسدهاانالهالم محرث نهذه الامو رالعنادة قد كانت في أول حدوثها غير معتادة فلعله تعالى فعل هذه المعزات الصمر التداءعادة والثاني لعله بعداتكر عاءة سنطاولة لان فلك البروج يتم دورته في كل ستة والانان ألف سينةمرة واحداة وعلى هذافت كمون عادته الله

المالنقطة المعمنة في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرةواحدة فهذاوان كانلاعمل الافي ملذه المدة الطو دلة الاانه عادة والثالث اعله تعالى خلق هذاالمعزمه ما ما ما م في طرف من أطراف العالمأوكرامة لولي أومعيزة الكمن المدلائكة في السهـوات أومعية أو كرامة لواحد من اللق الساكنين في المواء أوفى العار وكل ذلك محمل الرادع اعدله تعالى أظهر هاده المعزة على هادا المدعى مع كونه كاذباحتى تشيند الشيهة وتقوى الملمة عمان المكلفان احترزعنه معقوةالشمة فانه يستعق الثواب العظم وهذا موالدى دكرناه في حسن ازالالمتهاجات فشتانعلي كل هـــنه التقدرات لاتدل المعينة علىصدق المدعى أنافختم هذاالفصل دسؤال آخوفنقول الفعل اماان بتوقف على الداعي أولاستوقف فان كان الاول فينتذ بتوقف

صدو رالفعل من العمد

لاتكون متحمرة ولاحالة في المتحمر وقد عرفت أن الفلاسفة هـم القائلون م اوعرف اقسامها فنقول اماالهدولي وقدسمق لكلامفيها وأماالارواح البشرية فسأتى القول فيهاان شاءالله تعالى وأما النفوس السماو مة والعقول فهم الملائكة وقدت كامناعلى أدلتهم في اثمام ا(١) والقول في الملائكة والحن والشماطين كالالمتكامون انهاأجسام اطمقة فادرة على التشكل بالسكال مختلفة والفلاسفة وأوائل المعتزلة انكروها قالوا لانهاان كانت اطمفة بمنزلة الهواءوج أن لاركرون لهاقوة علىشي من الأفعال وان نفسد ترا كما بادني سن وان كانت كشفة وحسان نشاهدها والالجازأن بكونعضر تناحمال ولاثراها والمواسل لايحو زأن تكون اطمف فيعنى عدم اللون لاعدى رقة القوام سلناانها كثمف الكن سناأن أبصارا الكثيف عندالخصورغبر واجب وأماالفلاسفة فقدزعوا أنهالا متمدزة ولافائمة بالمتحمز غ اختلفوافالاكثر ونقالوا انهاماه ات مخالفة بالنوع للاد واح الشرية ومنهمن يقول الار واح الشرية الى كانت أيد انها ان كانت شريرة كانت شديدة الانحذاب الى مادشا كلهامن النفوس الدشرية فتتعلق صربامن التعلق بابدانها وتعاونها على أفعال الشرفذاك هوالشطانوان كانتخرة كان الامر بالعكس (٢) ﴿ خَاعَةُ فِي أَحْكَام المو حودات } والنظرين وحهن النظرالاول فالوحدة والكثرة ومشلة كلموحود سفلاندوان كمون متماينا منفسم عالمت كلمون أذكروا كون التعين أمراثم وتماوا حتجوامامور الاول أنهله كانالتعين أمراثموتما لكانسساو بالسائر التعينات في الماهمة المسماة بالتعين وعتاز كل واحد منهما عن صاحمه يخصوصه فيلزم أس بكون المتعدن تعين آخرالي غيرالنهاية الشاني وهوان المعين لوكان أمراثه وتسالا ستحال انضعاهه الى الماهية دول وجود الماهمة الكن الماهمة لاتوحد الاسدالتعين فان كانهذا التعين هوالاوللزم الدور وان كان غيره كاناشي الواحد معمنا منتن وهومخال الثالث وهوان التعين اذا كان أمن امغام اللاهمة استحال أن يكون الوجود

يقولون لامؤثر الااللهوان كان حصياؤهم بلزمونهم القول به في و حوده فات الله تعالى وأكثر الفائلين بالعلة والمعلول لا يقولون بالقارنة لقولهم ان ذلك يقتض محالا وهو تحصيل الحاصل اما المسلمة ولون بذلك وهها يكون قولهم الكاسرهوالعدورة والمنكسره والدكر في ما الكريف قيان الصورة والمنكسرة والمحمدة كان تدكسر واسطة المكيف في قود المحدور صحيح فانه اذا كانت الصورة موجودة مع المكيف في المحدود الحيف المناف المناف المحدود المحدود كالم المناف المحدود المحدود الماء المحدود الماء والمارد واذا المترجال من عدود صورت و من الماء الحار والمارد واذا المترجال من عدول صورت و من عدا والمارد واذا المترجال المناف ال

(۱) أقول بان القائلين بالجواهر التي لا تسكون متميزة ولاحالة فيسه هم الفلاسسفة فيسه فطر لان أما القاسم البلخي من المعسم رئة وأنسا في حوال المسافي جوهر المس له صفة التميز وابراد الهمولي في هماعلى انهامن الجواهر الروحانيسة ليسجر ضي عند القائلين بها وأما النفوس السماوية والعقول أسما ويم والعقول أسما في المحالم المرابع عليها في هدا الكما بعالم المداعد الما الما المحالم الما المحالم ا

(7) أقول نقل عن المعترلة أنهم قالوا الملائد كمة والنوالشماطين متعدون في النوع ومحمد الماشر فهم المحدد الماشر في الماشر فهم المدن وأما الذين المعالم المالذين الماشر في الماشرة الماسمة المالذين الماسمة المالذين وأما الذين والمالذين وأما الذين والمالذين والمالذين وأما المن المالذ المالية المستوارة من الملائد المالية والمالية المستوارة من الملائد المالية والمالية والمالية المستفالا المالية والمالية والمالية

القائم احددهاه والوجود القائم بالآخرلاسفالة قمام الصفة الواحدة عدان بل يكون وحود أحدهاغير وجودالآ وفيكون الشئ الواحدايس بواحدول اثنين ثم الكلام فيهرما كافي الاول ولاشئ من الواحداس بواحد مل أمو رغير متماهية واحتج القائلون بكون التعس أمراثموتها زائدابان هـ دا الانسان شارك الانسان الآخ في كونه انساناو يخالفه في هو يقه فه و قده فارق للانسانية وتلك الهو بهصفة ثموتية لان هذ الانسان مو جودوالمفهوم من هذا الانسانو عرالمو حود وحود فالنهوم من ه فامو حود (١) ﴿ مسمَّلَةٌ ﴾ الغيران اما أن كمونا مثلن أو مختلفين والمختلفان اما أن يكوناضدين وجما الوصفان الوجوديان اللذان عتنع اجتماعهم الذاتيهما كالسوادوالمناض واماأن لا مكونا كذلك كالسوادوالحركة واختلف المتكلمون في الغدير من فالمعتزلة فالوا الشيئان وأصحابنا قالواهما اللذان عكن أن يفارق أحدهما الآخراما عكان أو دزمان أو وجودوعدم والألف لفظى محض أمالك لان فحدوها بانهما اللذان يشتر كان في الصفات لذاتمة أوانهماا للذان يقومكل واحدمنهمامقام الآخر أو بسدمسده وهذه العمارات مختلفة لان الاشتراك مرادف التماثل والقسام مقام الآخولفظة مستعارة حقيقتها التماثل فيحكون ذلك تعر مفاللشي منفسه والمق ان هـ قده الماهمات متصورة تصورا أولمالان كل واحد دهم بالمنعر ورقان السواد عاثل السواد ومخالف المياض وتصو رااحاثلة والمخالفة خوماهيةهمذأ التصديق و غودالمديم و أولى أن يكون مديها (٢) و مسئلة كه يستعمل الجمع بن المثلن عندنا وعندالفلاسفة خلافا للعتزلة لناأن بتقديرالاجقاع لايحم على الامتياز بالداتيات واللوازم والالما كانامثلين ولابالعرض لان نسمه جمع العوارض الى كل واحدمنه ماعلى السوية فل مكون كونه عارضالا حدهماأولى من كونه عارضاللا خوفمكون عارضالكل واحدمنهما وحينتذلايدقي الامتماز بمنهماالمته فكرن الاثنان واحداره وعال احتج الخصم بانحكم الشي حكم مثله فاذا

(۱) أقول الحجية الاولى أورده الله كلمين الما يتوجيه على تقدير شوت تمين كل يشترك فيه لتعينات ولو كان كذلك لكان ماهمة التعين مشتر كافيها فلم يكن تعينا والمراده فامن التعين أوما به ما به المغايرة بين المملين وهولا يكون مشتر كافيها والمايقال على افراد التعينات التعين أوما به الفايرة قولا عرضا وصاركل واحد منهما منها غيرالآخ بنفسه بتعين آخرفلا يلزم من ذلك أن يكون للتعين تعين والحجة الشاف نبي مان التعين هو الذي يو حدالما همة فلي سيوارد لان التعين هو الذي يو حدالما همة فيرو حود الماهمة فلي سيوارد لان التعين هو الذي يو حدالما همة غير و حود المعين فهما الثمان دور ولا ثموت التعين مرتبن والحجة الشائلة القائلة بان و حود الماهمة غير و حود المعين فهما الثمان بل أمو رغير متناهية لميس بصحيح لان الماهمة فوصف بالوجود بسمب انصافها بالمعين و كان الماهمة المعين المعين و كان الماهمة المعين و كان المعين و كان الماهمة و كان الماهمة و كان الماهمة المعين و كان الماهمة و

(٢) أقول الشيئان اماأن عكن أن يفارق أحدها الآخر بوجه من الوجوه أولاعكن والاول ينقسم الى المثلن والمختلفين فاذا جعل الغيران شمئين مقط سهل الاقسام الثلاثة وأن حملا عكن المفارقة حرج منهما قسم واحدوه والشيئان اللذان لاعكن أن يفارق أحدها الآخر أولاعكن والقسم الاول على رأى من يقول ان صفات الله لاهي هو ولاغيره يصم لر وج الموصوف والصدفة عن كونهما غير ين على التفسم الالماني وهل هاشيئان أملافيه خدلاف وقد جو زاطلاق الشيئين عام ما الوالحسن وأبى عن ذلك أصابه

على داعية خلقها الله تعالى فسه وعلى هدنا النقدير فمكون فعرا الله تعالى مو حدا افعل العمد وفاعرل السدب فاعرل المسد فافعال العماد مخاوقة لله تعالى ومرادقه وعلي هذا التقدير بكون خالق كل القدائر ع هو الله تعالى فركمف عننع منهخلق المعزة على لد السكادب وان كانالياني وهوان الفءل لاشوقف عملي الداعي فينديهم من الله تعالى ان علق هـ نه العرزة لالغرض أصلا وحشدتغر جالمعزةعن كونهادليلا على الصدق المقام الثالث انسلماان الله تعالى علها لاحسل تصديق المدعى فلمقلتم بان كل منصدقه الله تعالى فهو صادف وهذا اغط يتم اذا ثبتان الدكذب على الله تعالى محال فاذا نفشم المسدن والقم في أفعال الله تعالى فمكيف أهر فون امتناع المكذب علمه تعالى الله عما بقوله الظالمون عاوا كممراواعلم انالحوال عدن المقام

كانت الذات قابلة للر خو جوامه ان الاجتماع بوحسانقلاب الاثنين واحدا (١) ﴿مسملة ﴾ زعم بعصنهم أف الغبر سمتفا ران عمى وكذا المثلان والصددان والمختلفان احتجوابان المفهوم سن كونااس وادوالمساض سوادا ويماضامغابر للفهوم من كونهدماغ مر منومختلف من وضدين وكذلك بان المتغاير والاختلاف والتصاد حاصلة في غير السواد والماض وظاهر وأنه ليس أمرا سلميافهو أمرتموق فشتان المتغاير من متغايران عدى وكذاالمثلان مقاللان لمعدى عمقالواوداك المه في لايدوان يغاير غيره فغايرته لفسره معنى قائم به وهوا نه لايدوان بكون أمام ثلا اغيره أو مغايرا له وسخالفا وجما ثلته مع غيره أو سخالفته له معدى قام به مالكلام فدله كافي الاول وهو يوجب القول عمان الأنهاية له أفالتزمواذلك وكالامناف هذا ألماب تدتقدم (٢) والنظر الشافي في العلة والعلول فرمسالة كونااشي مزثرا في غيره منصو رنصو والديها لانادمد اله العقول نعلم معنى قولنا قطعت اللحم وكسرت القلم والمقطمع والتكسير تأثير مغصوص فلاكان تصور التأثير الخصوص بديهما كانتصور سمى التأثير الذى هو جوءماهمة التأثير الخصوص أولى أن يكون بديهما (٣) ومسملة كالعدم لادعال ولا دعال به لاناان جعلنا العلمة والمعاولية وصفين شهوتمين استحال كون الممدوم علة ومماولالاستمالة قمام الموحود بالمعدوم وان لمنقل به كان التأثير عمارة عن حصول الاثرعن الؤثر وذلك يستدعى أصل الحصول وقالت الفلاسفة علة المدم عدم الملة لان الممكن دائر بن الوجودوالعدم وكايستدعى رعان الوجودع الدوجودية استدعى رجمان العدم علة عدمية والجواب أن المدم نفي محض فيستحيل وصفه بالرجان (٤) ﴿ مسملة ﴾ المعلول الواحد بالشخص يستعيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان والالكان مع كل واحدمن ماواجب الوقوع

(۱) أقول عدم الاستماز لا يدل على الاتحاد بل غايته أن يدل على عدم العلم بالمتفايروا لحد كم بان المثلن المجتمعة التي تصدير عند الاجتماع نقطة واحدة في الوضع فانها الحواف خطوط متفايرة وكونها كذلك من عوارضها والحدكم بان الاجتماع يوجب القلاب الاثنين واحد ادعوى مجردة عن بيان ومشايخ المعتزلة جوز واجع المثلين وقالوا العلمة في كون يعض الاعراض أشد من يعض هذا اجتماع الامثال من تلك الاعراض فى محل واحد والقين يقولون باستحالة جمع المثلين وعاعدوها في المتصادين وحينه لا يكون قسمة المحتلفين الى المتصادين وعينه المحتلفين وحينه المنادين وحينه المتصادين وحينه المتحادين وحينه المتحادين وحينه المتحادين وحينه المتحادين والمتحادين والمتحادين وحينه المتحدود ا

(٢) أقول هذا القول منسو بالى قدماة المعافرة وقد مركالام القائلين بقيام الاعراض بالاعراض مرة بعدمية الى مالانها بدله مقل معمو وغيره والحق ان هذه الامور اعتبارات عقلية بعتبرها العدق في أمو رمعقولة والمعقولة المعانية المعابرات مرة بعد أخرى ولذلك أن يقف العقل ولم يقطن القوم الدلك وسموها بالمعانى

ر منه در المدنى هوالذى سع ما الفلاسفة بالفعل والانفعال اللذين حدها المصنف في الاعراض

الأول ما سنا في ما العديقات اله لاموترالا قدرة الله تعالى وحنشذ تبطل الاحتمالات المشرة المذكورة والمستزلة لما قالوابان العمدمو حدفقد بطل عامم هذا الطريق وعن المقام الثاني والثالث انه قد يكون الشي حائزافي أفسهمم ان العلم المرورى بكون حاصد لامانه لا نقع الاترى اندوث شخص ف هدنه المالة مرصدفة الشفودية حاومعانا فقطع اغه لم بوحدوا ذارأ بنا انسانا غمناعنه غرابناه فانساحو زناان الله تعالى أعدم الرجل الاول وأوجد قانما مندله في العبورة واخلقة ومع هذا القويز نقطع انهار حددهدا المدعى فسكذلك مهناما ف كوءوهن الاحتمالات قائم الاانه تعالى أودع في عقولنا على ضرور با وهرانامي اعتقدناان هذه المعمرات القهاالله ثمالح مقي دعوى هدنا المدهى فانانعل بالضرورة اله تمالى الماخلقهاامدل فليتصديق دعوىذلك



فيمنع استناده الى الآخونستغن بكل واحدمنهماعن كل واحدمنهما وهو عال (١) ﴿ مسملة ﴾ المعاولان المتماثلان محو زتعليلهما بعلتين مختلفتين خلافالا كثر أصابغالف أن السواد والمماض مع اختلافهما شتر كان في المخالفة والمضادة احتموامان افتقار المعاول الى العدلة المعمنة ان كان لما همته أواشي من لوازمها و حسف كل ما دساوى ذلك المعلو ل أن مقتقر الى مشل تلك العلة وان لم بكن أشئ من أوازم تلك الماهمة كانت تلك الماهمة عن تلك العلة والغنى عن الشي يستعمل تعلمله به والحواب أن المعلول بما همت ممقدة والى مطلق العملة وتعن العملة اغماء هن حانب العلة لأمن حانب المعاول (٢) ومسئلة العلة الواحدة يحوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندناخ الفاللفلاسفة والمعتزلة لنا أن المسممة تقتضى المصول في المكان وقدول الاعراض احتدوابان مفهوم كونه مصدر الاحدالم الوان غيرمفهوم كونه مصدرا للاخرى فالمفهومان المنغا وانان كأناداخلن في ماهمة الصدرلم بكن الصدرمفردايل بكون مركماوان كاناخارجين كالمملولين فبكون الكارم في كمفهة صدورها عنه كالكلام في الاول فمفضى الى القسلسل وان كانأ حدها داخلا والآخر خار حاكانت الماهمة مركمة لان الداخل هو جزء الماهمة وماله حرء كان مركما وكان المعلول أدينا واحدالان الداخل لا تكون معلولا والمواب ان مؤثر مة الشي في الثي الست صفة وتبة على ما سناه واذا كان كذلك بطل أن تقال اله والماهمة أوخادج عنها (٣) والذي مدل علمه وهو أن فهوم كون النقطة عادية لهذه النقطة من الدائرة غير مفهوم كونها محاذبة للنقطة الأخرى ولربازم من تغايره في الفهومات كون النقطة مركمة وكذامفهوم كون الالف ليس (ب) معادر لمفهوم ليس (ج) ولم دلزم من تعمرهذه الساوب وقوع الكثرة في الماهمة ف الداههذا (٤) ﴿ مسمَّلَهُ ﴾ العلم العقامة محو زأن سوقف الحام الاثرهاعلى شرط منفصل خلافا

و جودهااندار جى وهولم بردفى الممان غدير تمديل لفظ العلمة بالتأثيرة وله وذلك يستدعى أصل المصول يقال على المحمد الايحاد فلم المصول يقال على المحمد المحمد المحمد والمحمد والمحمد

(١) أقول هذا صحيح اذا كان المراد من الاجتماع والاستقمال كون كل واحد من العلمين تا ماو بالفعل أي مشتملا هذا على العلل الاربعة وشرائطها

(٦) أقول الحاصل المالعاول مفتقر الى ما يشترك فيه العلل من حيث هي على لا الى خصوصياتها ورس أقول الاشعر به قالوالصفة الواحدة لا تقتضى أكثر من حكم واحدا ما الذات الواحدة فلم بقولوا ذلك فيه الخالف النوات أدينا وساحب المكتاب خالف الكرا والمصور والمحتزلة والعلاسة قالوا بذلك في الذوات أدينا وصاحب المكتاب خالف الكرا والمصول في المكتاب والمحسود والمكتاب على ومعاول المحسمة من باب التأثير وقبول الاعراض ليس وجود يحتذه وان كان وجود بالكنه من باب التأثر وهم لا هنعون كون العلمة الواحدة مع كونها فاعلة كونها منف على العلمة الواحدة أثر لا يكون من جهة مرمنى على كون المؤثر به تمويدة بل مفهومه ان مؤثر به المؤثر الواحدة أثر لا يكون من جهة مقرئر بته في غير ذلك الاثر مثم الجهتان الماداخلتان أوغيرداخلتان الى آخره

(٤) أقول الاضافة والسلب لا يعقلان في شيء واحدوعند هم ان العلة الواحدة لا يصدر عنماشما تن من حيث انها واحدة ولا عنعون صدو رشيئن يقملهما قابلان عنها فلا سوحه النقض بالاضافة

القائيل ألاترى انتوم موسى لما أذكر واندوته فالله تعالى ظال الحسال علم و كم اهر الما الفة قرب المدلمن وصار عث رقع على \_ روكاما هوالاطاعية والاعان تماعد الحمر إعمره كل من انصف عدل ان كل من رأى هذه المالة على مالفر ورة ان ذلك مدل على التصديق فهذا هو المواس المعتدفي هادا الماك ومق فعمتالي هـ فه الطر رقة ماني رناه في العام مقية الثانية للغ المحموع مملغا كافدا في اثمات المطلوب

فان الانبياء أفضل من فان الانبياء أفضل من الاولياء وبدل عليه النقل وقوله عليه السحال مق أي بكر رضى الله عند على ان أبا بكر رضى الله عند الدل على ان أبا بكر رضى الله عنه أفضل بكر رضى الله عنه أفضل من كل من السيني وانه دون كل من كان نيما وهد ذا يقتضى ان تركون

الانساء أفضل وأرجح حالا أن من غيرهم وأما المقل فهو النالولي هوالكامل في الموث كاميلا وه كملا ومعلوم ان الثاني أفضل من الاول فان ادعى بعض المجهلة الى كملت طائمة

ان أسحابه أكثر عددا وفضيلة أم أسحاب عدد صلى الله عليه وسلم فان رأى قومه بالنسسة الى قوم محدصلى الله عليه وسلم فى العدد والفضيم له كالقطرة بالنسبة الى المحر علاحمنية اله عدم بالنسبة

من الناقعمد من فلمنظر في

والمسئلة الرابعة كالمختارعة مدى المالك المختارعة مدى المالك الفضل من المشرو بدل عليه وجوه أحدها لله عندا للمق عظمته استدل بكونه إلها للسعوات في سورة عمرب السعوات والارض وما يمنه الرحن والدن منه خطابا عمر المنها الرحن المنها المنها

هـ ذا المعنى قال بعده وم

لا صابنا النا أن الموهر بوجب قد ول الا عراض باسرها الكن معة كل عرض مشر وط بانتفاء طده عن الحل (1) و مسئلة كالعلة العقلمة يحو و أن تكون مركمة عند نا حلافالا محان النا أن العلم تكل واحد من المقد متن لا يستازم العلم بالنتيجة والعد لم بهما بوجب العلم بالنتيجة وكذا كل وأحد من المحاد العشر قد واحتجو العشرية و مجوع تلك الآحاد يوجب العشرية واحتجو اعلمه بان واحدا للم يوجب فالحدوج بالنقص و بالله التوفيق (٢) لما لم يوجب فالحدوج بالنقص و بالله التوفيق (٢) في الركن الثالث في الالهمات والنظر في الذات والصفات والافعال والاسماء كالمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والاسماء كالمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والاسماء كالمناق والمناق و والمناق وال

(القسم الاول في الذات)

قدعرفت ان العالم الماجواهر واتمااعراض وقد يستدل بكل واحده منها على وجود الصانع المالمكانه أوحدوثه فهذه وجوه أربعة الاول الاستدلال محدوث الاجسام وهوطريته الخليل عليه السلام في توله لا أحب الآفلين وتحريره ان العالم محدث وكل محدث فله محدث الاول تقدم وأما الثانى فالدليل عليه ان المحدث محمن وكل محمن فله محدث الاول تقدم وألدى كان معدوما محمن موجود اوما هذا شأنه كانت ماهمة مقابلة للعدم والوجود ولا معنى للمكن الاهذا واما ان الممكن لابدله من مؤسر فقد تقدم (٣) فان قبل الكلام على هذه المقدمات قد تقدم الاعلى قولفا ان كل محدث محمن ان المحدث كان معدوما محموره وحود الالمحدم والوجود الامحالة قلما من مذهم من المحدث كان معدوما محموره وحود الاحماد وملاس من لاعدن ولاذات بل كان نفيا محمل واذا كان كذلك استحال الحكم عليه بالقدول واللاقمول سلما المحمورة والمحدم الله المحدد وملاس المحدومة المحدد وملاس المحدد والمحدد والد ومد والد ومرا المحدد والمحدد والمح

والسلبعام

(۱) أقول نفاة الاحوال من الاشاعرة لا يقولون بالعلة والمعاول ومشية وها يقولون بالمعانى الموجمة لاحكام في محالم المعافى الموحد مع عنده معالم تلك الاحكام والمحابم الايتوقف على شرط والجوهرية عندهم ما ليست، ن المعانى ولا بردعليم مبها بقض بل المعانى عندهم محمو رة و ذلك ان الصفات عندهم اما صفات نفسية واماع فات معنو ية أما النفسية فهى ما يلزم نفس الموصوف و يمق معها ما يعد كالعبر للهوهر والمعنو ية ما تكون معالمة بمعنى كالعالمة المعالمة بالعلم والعلم عندهم معنى هو عله المكون محله علم على المحلوف ال

(٦) أَنُولُ قَدْمُ الْ الْاشَاعُرُهُ لا يَقُولُونَ بَعَلِيهُ الْعَلَمُ بِالْمَقْدُمَاتِ الْعَلَمِ بِالنَّشْمِجة بِل يَقُولُونَ انْ اللَّهِ يَخْلَقُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ

هذا الخلاف بر حم الى اللفظ (٣) أقول المتأخرون من المذكلم من يعلى على المحدث فلا بدله من محدث بديم عبر مجتاج الى الاستدلال بامكانه على أحتماجه الى المحدث

لذاتها فوقت متنقلب واجمه قلااتها في وقت آخر قلناهب ان الامركذ الالكار حصول الامتناع يتونف على حضو زوقته المخصوص وحصول الوحوب يتوقف على حضو رالوقت الآخر والماهية منحمث هي هي مع قطع النظرعن الوقتين لا يمقى لها الاالقدول (قوله) المكن المأخوذ شيرط كونه مسدوقا بالعدم الصةو حوده أول قلنالانسد لموالالزم أن مكون فرض دخوله في الوحود قبل ذلك الوقت بطفة يوجب صيرورته أزلياوذاك عال بالبديهة (١) الفظر الثاني الاستدلال بالامكان وتقريره أن اقدم الدلالة على أن واحد الوجود يستعمل أن الكون أكثر من واحد عيشاهد في الاحسام كثرة يمكفة وكل ممكن فله سؤثر على مامر الطريق الثالث حدوث الاعراض مثل مافشاهده من انقلاب النطفة علقة عمض غة عمل علودما فلابدمن مؤثر وليس المؤثرهو الانسان ولاألواه ولابدمن شيء آخرلا بقال الايحو زأن بكون المؤثره والقوة المولدة المركو زة في النطفة لا نأة ول تلك القوة اماأن كمون له ماشعور واختمار في التكوين واماأن لا يكون والاول باطل والالكانت النطفة موصوفة بكالاالقدرة والحكمة وهومعلوم الفساد بالمديهة والثاني أيضاباطل لان النطقة اماأن تركون جسمامتشامة الاحراء في المقمقة واماأن لاتكون كذلك فان كان الاول لزمأن يخلق النطقة كرةلان القوة المسمطة أذا أثرت في المادة المسمطة لابدوأن تفعل فعلا متشاما وهو الكرة وهـ فاهوالدى علمه تعو بل الفلاسقة في كرية البسائط وان كان الثاني كانت النطفة مركمة من المسائط وكل واحد من تلا السائط بكون القام بها قوة السيطة وذلك يقتضى الكروية فيلزم أن تتخلق النطفة كرات مضموم بعضهاالى المعض ولمابطل ذلك علمنا أن المؤثر في خلق أبدان الحيوانات والنمات مؤثر حكيم الطريق الرابع امكان الاعراض وتقريره أن نقول الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص كل واحدمنها عاله من الصفات يكون جائز الان كل ماصع على التيء صع

(۱) أفول جوابه عن اعتراضه بان المعدوم نفي محض في كمف يكون فابلا المعدم والوجود السس كما يند في فان قوله والماهمة لا عتنع في العقل بقاؤها كما كانت ولا عتنع في العقل بطلانها معناه ان الماهمة كان لها وجود حائز الاستمرار حال المقاء استمرار الوجود في الازمندة المقدرة والمحققة وأيضام عدى بطلانها ان الماهمة تصدير نفدا محداث الداهمة من غير أن يقوض معها وجود حائز الاستمرار حال المعدة المعقولة عكن أن يكون مع الوجود الخارجي و عكن أن لا يكون معه او وقدله لم لا يجود وأن المالم كذلك المكن العقد وقوله لم لا يجود وأن يقال أنها كانت واجمة العلم العلم المحدد عن في الاحتماع متوقف على حضور وقت وكذلك الوجوب فالماهمة من حدث هي هي لا يمقى له الاالمقدول المعترات مثابا الماهمة بل المعترات مثابا الموليات عمود والمحدث المالم المناب المعتمد المعترات من الماهمة وأما القول بان معامر في معالم الموليات المعتمد المعترات الماهمة وأما القول بان معتمد المعترات كونه أزليا الميس أدينا المعالم و بيانه بانه لو كان كذلك لزم من وحد المحدث المرفي وحود المحدث المرفي وحدد المعتمد و حدد المعتمد المعتمد وقد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمان المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمر المعتمد المع

يقوم الروح والملائكة ص\_فالارتكامون الامن أذنله الرجن وقال صواما ولولا ان الملائكة أعظم المخلوقات درحية والالما مغ ها الترسب الثاني انه تعالى قال والمؤمنون كل آمن بالله وملائد كمته وكتمه ورسيلهوه فاهو الترتب العيم لان الاله هو الموجود الاشرف وساوه في در حته الملائكة ع ان الملك أخد ذال كمتاب من الله تعالى و يوصله الى الرسول وهذا بقنعني ان ركون الثرتم هكديا الاله والماكوالكانات والرسول وهذاه والترتمي المذكورفى القرآن وهو مدل على شرف الملائعلى المشر الثالث ان الملائدكة حواهرمقدسسة عين ظلمات الشهدهوات وكدورات الغضس قطعا وطعامهم التسبيع وشرابهم الهلمصل والتقديس وانسهم رأ كر الله تعالى وفرحهم نعمودية الله تعالى فسكنف عكن مناسبترم بالموصوف بالشدهوة والغضب الرابسع ان

الافلاك تحرى محرى الافلاك تحرى محرى الامدان الرسلانكة والمرى محرى المولد المدن والقلب الى المسدة الروح الى الروح في الاشراق والمدفاء

Chamble I down فى اثمات و حو سعمهة الانساءعلم السلام في وقت الرسالة و مدل علمه و حوه أحدهاان كل من كانت نعمة الله تعالى علمه أكثركان صدورالدنب مدلة وموافش ونعمة الله تعالى عدل الانساء أكثرفوجب انتكون ذنو عم أقم وأفي من ذنوب كل الامسم يسمحقوامن الزو والتو معفوق مايسحقه جمع عصاة الامة وهذا باطل فذاك باطل الثاني انه لوصدرالذنب منه لكان فاستقاولو كان فاستقا لو حدان لاتقبل شهادته لقوله تعالى انحاءكم فاسق منا فتسنوا واذالم تقدل شهادته في هذه الاشماء المقرة قمأن لاتقمل في

على مثله والامكان عوج الى المؤثر على ما تقدم (1) ومسئلة كلامد برالعالم ان كان واجب الوجود المطاوب وان كان حائز الوجود افتقر الى مؤثر آخر فاماان بدور أو يتسلسل أو ينتهى الى واجب الوجود وهو المطاوب أما نظلان الدور فلان الشيء اذا احتاج الى غيره كان المحتاج المه متقدما في الوجود المحتاج فلوا فتقركل واحد منهما الى الآخر الكان كل واحد منهما منقدما في الآخر في الآخر في الأخر في المورا لي كل واحد منهما منقدم على نفسه ومتقدم المتقدم في متقدم على نفسه هذا يكون كل واحد منها منقدم في المنقدم على نفسه هذا يكون كل واحد منهما منقدم المتقدم على نفسه هذا المناقد والمنتقد الى المكن عكن فالمحتوج عند والمناقد والمنتقد المناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمنتقد والمناقد والمناقد

(١) أقول بعض هذا المكارم وهوالطريق الثانى خطابى وليس بدل على ان العالم صانعابل بدل على احتماج كل مكن أوحادث من أجزاء العالم الى مؤثر ولا بدل على ان الجميد عصابح الى مؤثر وذلك لا عكن الابالرجو عالى الطريق الثانى وقوله ان كانت النظفة من كمة من بسائط والمؤثر غيرذى شعور لزم أن يكون المقلف كرات منهومة بعض عالى بعض ليس بشيء لان المسائط حال الامتزاج

لاعبأن تقتضي مانقتضي كل واحدمنا حال الانفراد

(٢) أنول في الطال التسلسل موضع نظر وذلك انه أثبت لمحموع الامور الف مرالمناهدة مؤثرا سماحتاج المحموع الى آحاده والمآيح من ذلك أن مكون للعموع مؤثرات لانهاية لهاهي الآحاد واذالم يكن كل واحدمن تلك الآحادعلة انفسه ولاللعلة الزم أن لا بكون علة ما نفراده للحموع ولا الزم أن لا الكون هومم سائر الآحاد علة دل الحق ذلك وحسنند المون علل المجموع داخلة فمه ولا الزم من ذلك أن يكون علة المجموع خار حة فلا يتم مطاوبه وفي قوله واذالم يكن علة لنفسه و لالعلمة لم يكن علة الذاك المجموع نظر لانه اذا أرادانه ام بكن علة تامية كان صححالانا ان فرضينا محموعا، والفامن واحسوهكن هومعاوله امركن الواحب علة لنفسه وامركن المكن علة لالنفسه ولالملته ومعذلك يكون كل واحدمنها جزأمن علة المجموع ولامكون الداك المحموع علة خارجة منه وأمااثمات استناع مالانها مةله في الوجود مدار القطسق كافالوه في المتب المدهمة فلانتم والدار موأن يفقض من غسرالمنفاهي حلة متناهدة وبتوهم تطميق المافى على المجموع قدل النقصان ويقال لامدمن أن بكون احدى الجلتين أنقص من الاخرى بعدد متناه فيكون الجلتان غيرستناهيتين كامر بيانه واغالايت عثل ماقلنافي الحوادثو يترعث لمامر وهوأن يكون من مديراا عالم الى مالانهايدله جلة من العلل غير متناهمة مترتبة كالهاموجودوا لجلتان متطابقان في الخارج من غيراحتياج الى توهم ومتساويان فى الجانب الذى يملى العالم ومن الواجب أن يكون جلة العلل وائدة على جلة المهاولات بواحدة من العلل في الجانب الآخر الذي فرض غيرمتنا هو بلزم من ذلك انقطاع المعاولات قبل انقطاع العلل المقتضى لتناهيم امع فرضهما غيرمتناهين وذلك خلف فاذن كون العلل غير متناهمة فالعالم فالمسمة فحال

اثمات الادمان الماقدة الى وم القمامة كان أولى وهذا تاطل فذاك باطل الثالث انه تعالى قال في حق مجد صلى الله علمه وسلم فاتمعموه لعلمكم تفلحون وقال تعالى قـل ان كنتم تحدون الله فاتمع وفي عمدكم الله فاوأتي بالمعمدة لوحب علمناعكم هـنه المصوص سقا يعته في فعل ذلك الذنب وهدذاباطل فدذاك باطل وأماجمع الآ مات الواردة في هـ ندا المات فاماأن تعمل عدلي ترك الافصدل أوان ثبت كونه معصمة لاعالة فذلك اعاوقع قمل المموة ﴿ السَّالَةُ السَّادِسَةَ ﴾ فيأن نسمًا أفضيل من سائر الانساء علم والسلام وبدل علمه النقل والعقل أماالنقل فهوانه تعالى وصف الانساء بالاوصاف الحددة عال لحمدمدل الله عليه وسلم أواللك الذمن هدى الله فمداهم اقتده أمره بأن يقتدى و\_م المرهم فكون آتمامه والا مكون تاركا للامر وارك الامرعاص وقدا

هده الاولوية تستغنى عن المؤثر سلمنا ان الوجوب بالنسبة المهكالعدم لكن لم قلت انه يفتقر إلى السبب سانه انعلة الماجمة الى المؤثر هوا لمدوث لاالامكان فاذا كان ذلك المؤثر قد عمالي عتب الى المؤثر سلمنا اله لاندمن سمب فلم قلت ان الدور باطل (قوله) ولأن العلة قدل المعلول فيلزم أن يكون كل واحدد منهماقمل نفسه قلنائدعي القملمة بالزمان أو بالذات أوعمني آخ فان عنيت به الاول فهو ماطل لانه لامعني الكرون الشيء وثرافي الغير الاصدور الاثرعنه على ما تقدم فقمل صدور الاثرعنه يستعمل أن مكون مؤثر اواذا كان كذلك استحال تقدم العدلة على المعاول مالزمان وانعدت مالتقدم بالذات فنقول تعنى بالتقدم بالذات كونه مؤثرا فسه أوتعني به أمرا آخوفان عندت به المؤثر كان قولك لوكان كل واحدمنه مامؤثرافي الآخر الكان كل واحدمنه مامتقدماعلي الآخوا لزامالشيءعلى فقسه وانعنبت وأمراآ وفلالدمن بمانماهمة ذلك التقدم ليتمكن من اقامة الدلالة على ان الشيء يستحيل أن يكون متقدماعلى نفسه بدلات المعنى سلمنا فساد الدورفل قلت ان التسلسل باطل (قوله) ذلك المجموع مفتقرالي كل واحد من تلك الآحاد قلما الانسلمانه يصع وصف الك الاسماب والمسمات بانه مجوع وكل لانه ـ نه الالفاظ مشعرة بالتفاهي فلا يصع اطلاقها الابعد شبوت التفاهي وهوأول المسئلة سلمناانه يصح وصفها بذلك المنانقول ان دلماذ كرته عنى فسادا لتسلسل فههناما يدل على محدم بمائه وهوان هـ نه الموادث المحسوسة لا بدلها من مؤثر فالمؤثر فيها اماأن يكون محدثا أوقد عافان كان محدثا فالكارم فيها كالكارم في الاول فاماأن مقسلسل فمكون ذلك اعد عرافا بعدة المسلسل أو منته الى قدم وذلك هو القسم الثانى من القسمين المذكورين فنقول تأث رذلك القدم ف ذلك المادث اماأن سوقف على شرط حادث أولا سوقف فان المسوقف على شرط لزم من قدم مالمؤثر قدم هداالمادث والالكان نسمة صدو رالاثرعن المؤثر كنسمة لاصدوره عنه وان لم مفتقر صدوره عنه الى مرجع منقصل فقد ترجع الممكن لاعن سبب وذلك يسد دباب اثمات الصانع وان افتقر لم يكن المؤثر التام قمل حصول ذلك المنفصل المرجع مؤثراتا ماه فاخلف واما أن ستوقف على شرط فذلك الشرطان كان قدعاعا دالاشكال وان كان محدثا فاماأن يكون مقار نالذلك الخادث أوسا بقاعلمه فانكان مقارنا فالكلام في حدوثه كالكلام في الاول فانكان شرط حدوثه هو الحادث الاول لزم الدور وان كانشرط حدوثه حادثا آخرازم التسلسل وأماانكان شرط حدوث ذلك الحادث حادثا ساءها علمه فنقول حال حدوث ذلك السامق لم بكن القديم مؤثرا بالفعل في الحادث اللاحق وعند لدفناته بصمره وثرافه بالفعل فتلك المؤثر بة حكم حادث لابدلها من مؤثر فان كان هوالحادث الذي عدم الآن أنم تعلمل ألوجود بالعدم وهو محال وان كانهو أخادث الذي حدث به لزم الدور وان كان حادثا آخرام التسلسل فظهرأ فه لايدمن التزام التسلسل سلناصحة داملكم على وجود واجب الوجود الكنه معارض بوجهين آخرين الأول انالوفرضنام وجوداواجب الوجود لكان وجوده اماأن يكون مساويا لوجودالمكنات والمأن لايكون والقسم الثانى باطل لماتقدم من الدلائل على كون الوجود مفهوما واحدا والاول أيضاباطل لان ذلك الوجود اما أن يكون عارضا المحمقه أولا يكون فان كان الاول كانذاك الوجود بمكناوله علة فالعلة انكانت تلك الماهمة كان المعدوم عله للموجود وهومحال وانكان غيرها كانواجب الوجود مقتقرافي وجوده الى سمب منفصل هذاخلف وانلم بكن ذلك الوجودعارضالماهيته وهومحال لانهعلي هذاالتقدير يكون تمام حقيقته مساو يأللو جود الذي هو وصفعارض الماهما تناوكل ماصع على الشيء صع على مثله فيلزم أن يصع على ماهيته كل مايصع على وجودنافيكرون وجوده هكناومحمدثاوهومحال الثانى اندلو كان واجب الوجود لكان قديما

سمنا انه اسس كذلك واذا أتى عمدع ماأ تواية مين اللمال الحمدة وقداجتم فسما كانمتفرقافها فمكون أفضل منرم وأما العلقل فهو ال دعوته بالتوحد والعمادة وصلت الى أكثر الادالمالم مخلاف ماء والانساء علمهم السلام Polageo shallanki والسلام فكانت دعوته مقصورة على شي اسرائيل وهم النسسمة الى أمة عد صدلى الله علمه وسلم كالقطوة بالنسمة الى الم وأما عسى علسه الصلاة والسالم فالدعوة المقة القامة بامانقت المته وهدا الذى يقوله هؤلاء النصارى فهـو المهدل المحض والبكفر المرفوالكذب الصراح فظهران انتفاع أهسل الدنماندعوة مجدملياته عليه وسلم أكل مسن انتفاع ائرالام بدعوة سائر الانساءعامهم السلام فوحب أن مكون عجد صلى الله عليه وسلم أفضل من سائوالانساء عليهم Muka

والمقول من القدم هوالذى لازمان مرض موحود افعه الاوقد كان موجود اقدل تلك القملمة قدامة زماندية على ما تقدم سائه في مات القديد موالحدث فمد لزم من قدم الله تعالى قدم الزمان وذلك محال لانقال تقدم المارى تعالى على العالم بزمان مقدولا بزمان محقق وتفسيره انالله تعالى تقدم على العالم عالو كان هذاك زمان لما كان الذاك الزمان أول لانانقول تقدم المارى تعالى عدلي العالم اذا كان حاصلافى نقس الامرمحققا وذلك التقدم لايتحقق الابواسطة الزمان استحال كون الزمان مقدرا بللامد وأنكون محققاوا لحواب قوله لملامحو زائر مديرااها لمحائزال حودلكن الوجودية أولى قلناقد تقدم (قوله) هدانه حائزال جودعلى التساوى لكن اغما يحتاج الى المؤثرلو كان محدثاقلما بيماانعلة الحاجة هي الامكان فقط (قوله) ما الذي عندت متقدم العلق على المعاول قلما المقل مالم رفر صلام وشر و حوداا على النه على عليه بكونه مؤثرافي الغبر ومرادنا من التقدم هـ داالقدر (قوله) لاعكن وصفه المونه كالرومج وعاألااذا ثبث كونه متناهما قلنامر ادنامن الكل والجموع تلك الاسماب والمسبمات عمث لا بمق واحدمنها خارجاعنها (قوله) المؤثر في حدوث الموادث الموممة اما القديم أوالحدث فلماقد سأان الوشرهوالصانع القديم المختار وان المختار يصم منهتر جيح أحدا لبائزين على الآخر لالمر مع (قوله) واجد الو حود اماأن مكون وجوده عن ماهمته أوغيرها قلنادل عن ماهمته وقد تقدم الجواب عن أدلتهم على أن الوجود مشترك فيه (قوله) يلزم من قدم الله تمالى قدم الزمان قلما اذا حازأن كون تقدم بعض أخراء الزمان على المعض لابالزمان فلم لا يجوزتق دم ذات الله تعالى على العالم لابالزمان(١) ومسملة عصانع العالم موجود خلافاللملاحدة لعنم الله تعالى لذالولم بكن موجودا

(١) أقول قوله في معارضة ودليل الطال المسلسل باثمات محدان كانت المؤثرية في الحادث اللاحق موقوفة على عدم الحادث السابق لزم تعلمل الوحود بالعدم وهو محال وجوانه الصحيح ان بقال عدم الحادث السابق شرط به يتم المؤثر فى المادث اللاحق والعدميات يجوزان تكون شروطا كمامر بدائه وقوله في الحواب عن ذلك الماسنال المؤثر هوالصائع القدام المختار وان المختار يصع منده ترجيع أحدالمائز بنعلى الا خولاار ج فمه نظرفانه لم ممن الى الاك كون المؤثر مختارا واغاسمونه فها معد مناءعلى حدوث العالم فان بنى حددوث العالم على كونه مختار الزم الدور وأيضا ادعاءان المختاريصع منهترجع أحدالجائز من لالمرج غيرمس لمفان المختاره والذى يكون قوله تمعالارادته وداعيه لاآن يكون الفحل واقعامنه أتفاقا والداعي يكني في الترجيم وقول القدماء ان الجامع مختار أحد الفرضين المتساويين من عبرتر جيح أحدها على الآخوم دودفان غاية كالرمهم ان الترجيح في أمثال ذلك غير معاوم وذاك لايدل على انه غيرمو جودفان المخبرهوالذى لانترج أحددوا عيه على الماقية والحير موجودةطعافى كثيرمن الختار سمن ان المديهة حاكمة بان الترجمن غيرمر جع عال وأما المعارضة الاولى لاثمات واجب الوجود بان وجود واجب الوجودان كان مساويا بالوجود الممكنات الزمان يصح عليهما يصح على الممكنات ايس بشئ فانمن فهم الفرق بين المعانى المتواطئة والعانى المشككات عرف ان الوجود على الواجب وعلى غيمر ملايقع بالتساوى وأن كان المفهوم من الوجود شأواحدا وحينة ذلايلزم منهان يصع على الواجب مايصح على المكنات من غيران يذهب الى ان الو جودايس عشترك وقوله ان كانت على الو جودماهمة الوجود كان المعدوم علة للوجود فماطل لانالماهمة وحدهالاتكونمو جودة ولامعدومة وهذاه وعبن مذهبه الذىذكره في سائر المواضع وأبطله ههناوأ ماالمعارضة الثانية نوجوب قدم الزمان وحوابه بان تقدم المارى على العالم كتقدم معض أجراء الزمان على المعض الآخ فقدسيق ما مرد علمه والحق أن المارى تعالى لمس مرمان والرمان

لكان معدوما والمعدوم نفي محض لاخصوصمة فيه ولاامتماز فلايصلح للاطيمة فانقبل لانسل انه لاواسطة سانه تقدم في مسئلة الحال سلمنا لحكن لم قلت انه لا يحوز أن يكون معدوما قوله لان المعدوم لاامتمازفه فلمالانسط فانعدم السوادعن المحل يضع حلول الساص فمه وعدم المركة لا يصيم وكذلك عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم وعدم غيره لايقتضى ذلك وعدم المعارض معتبر في ولالة المعزة على الصددة وسائر العدمات ليس كذلك سلناماذ كرغوه لكنه معارض عاأنه لو كان موحودا الكان مساو ماافيره في الوجود فان لم خالف غييره في وجه آخركان مشد الاللمكن مطلقاف كمون عكنا مطلقاوان عالفه كانت عقمقته مركمة وكل مركب مفتقرالي أخواقه وغيره وكل مركب فهو مفتقرالي غمره وكل مفتقرالي الغبر عمرن فالواحب عمرن هذاخلف والجواب بمناان نف الواسطة معاوم الضرورة و ما الرهان على ما تقدم (قوله) العدمات مقرزة قلما لوكف ذلك في أن يكون خالقا فلحو زأن يكون الانسان معدوما وانكانت الصفات القاعة بهمو جودة وذلك عمن السفسطة أماللها رضة فوابها لانسار كون الشي عوصفامشتر كافيه بين الموجودات (١) ﴿ القسم الثاني في الصفات كوهي الماسلمية أوثموتمة (القول في السلوب) ومسئلة على ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهمات لعمنوا خلافا لاى هاشم فأنه قال ذاته مساوية لسائر الذوات في الذاتيمة واعما الفها عالة توجب أحوال أو رمة هي الممة والعالمة والموجودية والقادرية خلافالابي على سينافانه زعم ان ماهمته نفس الوجود والوحودمسمى مشترك فيمسن كل الموجودات وزعمانه اغاامتازعن المكنات بقدسلي وهوان وحوده غبرعارض اشيءمن الماهمات وسائرالو جودات عارضة لناان تخالفته لغبره لو كانت بصفة المساواة بالذات ولوكان كذلك الكان اختصاص ذاته عامه يخالف غدرهاان لمركن الامر كانالما أنزغنياعن السبب وهومحال أوالامرفيلزم التسلسل (٢) فومسملة كالمستدالة تعمالي غير

من مدعاته والوهم يقمس مالايكون في الزمان على مافي الزمان كام في المكان والعدة لكا يأبي عن اطلاق التقدم الرماني عليه بل مذيخي المارى كذلك يأبي عن اطلاق التقدم الزماني عليه بل مذيخي ان يقال الدالبارى تعلى تقدم اخراجاءن القدم عن القدم عن القدم عاد حاءن توجده

(۱) أقول كل ماذكره في هذه المستالة خيط المدم فهده الكلام الملاحدة في هذه المستالة وهوانهم قالواه مدأ السكل فعالى واحدوم وجود لأجهن ان الوحدة التي تقابل المكرة لاحقة به والوجود الذي يقابله العدم بصح عليه فاته ممدأ لجميع المتقابلات وممدع لحييم ما سواه فهو واحدم وجود من حيث كونه ممد أللواحد والمكرس وجمد عاللو جود والعدم المتصور بازاء الوجود ولا يصح المحمد ألمقل أيضا ما أوجو بوالامكان والامتناع متقابلة ولا يصل العقل الى تعقل فانه ممد ألا المقل وحالق ما يفعل المتابلة والمحمد ألا المقل وحدمن حدث هوممدع ولا ممدع وبالغوافي هذه التمرئة وفي تمزيه عن هذه التمرئة وفي تمزيه عن هذه التمرئة وفي تمزيه عن هذه الما المعلى المعلى وعرض علمه عن هذه المناب الطامات لاطائل عن هذه التمريد والمدال الما المعلى وعرض علمه عنه الما المعلى الم

(٢) أقول أكثر المعترلة ذهبوا الى ان جميع الدوات مساوية في الذاتية لان المفهوم من الذات عندهم هوما يصح ان يه لم ويخبر عنه والصفة التي تفرد أ بوها شم با ثما تها الله دون غيره وهي صفة الالهية وأما أبو على من سمنا قال ماهية الله تعالى نفس الوجود مقدد والاعروضة لما همة الله تعالى وين سائر معر وضة الوجود وهي متحالفة ومحالفة انفس الوجود فاذا لا يكون بن ماهية الله تعالى و ين سائر الماهمات شاركة بوجه المتقافات كون المشاركة بن ماهمة الله تعالى ووجود المكنات الكنه بقول

﴿ المسمَّلِ السَّادِيةَ ا المق أن عداه لي الله علمه وسلم قمل نز ول الوجه ما كانعلى شرع أحدمن الانساءعلمم السلام وذاك لان الشرائع السابقة على شرع عسى على المدلاة والسلام صارت منسوخة اشرع عبيني على المدلاة والسلام وأماشر معةعسى علمه السالام فقدصارت مفقطعة سيسان الفاقلين عندهم النصارى وهم كفار دسم القول بالتثلث فلالكون نقلهم حة وأما الدىن رقواعلى شرتعية ang shallmiky as البراءة من التثلث فهم قلماون فلاركمون نقلهم عة واذا كان كذلك ثبت أن مجدا صلى الله عليه وسلم ماكان قدل النموة على شم دهة احد

والمسئلة الثامنة كالقول بالمعراج حق أمامن مكة الى بيت المقددس فلقوله تعالى سيحان الذي أسرى بعد المداد لمن المسعد المرام الى المرام ال

مركبة لانها اوتركبت لا فتقرت الى كل واحد من أجرائها وكانت الماهية عملية على ما تقدم (١) (مسمّلة) المه تعالى المس بحصير خلافا المهسد حمة المالو كان محير الكان مثلا السائر الإحسام وقد تقدم القول فيه واحتوامن وجهة خوهو أو قدمها و هذه الدلالة ممنية على بحائل الاحسام وقد تقدم القول فيه واحتوامن وجهة خرير المهتمالي و كان محير المكان مساو بالسائر المحيرات في أصل الحير فان الم معالفها من وجهة خرير المهامات المهتم المعالمة المعادمة المعادمة والمعادمة المعادمة المعادمة وقوع التركب معاوية لحال المعادمة المعادمة المعادمة المعادمة والمعادمة والمعادمة المعادمة المعادمة والمعادمة والمعادمة المعادمة والمعادمة وعدد والمعادمة ومن فلم يتحدا المعدمة وحدث المن والمعدم أحدها و بق الآخر والمعدومة والمعدومة وعدد والمعادمة ومن فلم يتحدا المعدمة وحدث المنادة والمعدمة والمعدومة والمعدومة وعدد والمعدومة وعدد والمعدومة وعدد والمعدومة وعدد والمعدومة وعدد والمعدود والمعدود والمعدود والمعدودة و

الوجودالمقول على الله تعالى وعلى سائر الموجودات السهو عاهمة الشي لاله ولا أفيره مل هوأم عقلى عجول على الوجودات التشكيل والمسهوبواجب الوجودوأ ما الزام التشكيل والمسهوبواجب الوجودوأ ما الزام التسلسل في حجمة في كن ان مدفع بان يقال المه فات المختلفة يقتضى طريانها على الذوات المتساوية لا نفسها فافه بين جواز اشتراك العلل المختلفة في معاولاته او المناذ اجاز تعلق المختار باحدمة ساوين من غيرم حيد في لا حاز تعلق الصفة معص الذوات المتساوية من غيرم حيد في لا حاز تعلق الصفة معطولاتها وتقمن غيرم حيد في لا حاز تعلق الصفة معطولاتها وتقمن غيرم حيد في لا حاز تعلق الصفة معطولاتها وتقمن غيرم حيد في لا حاز تعلق الصفة معطولاتها وتقمن غيرم حيد في لا حاز تعلق المنافقة المناف

(١) أقول الماهية المعراة عن الوجود والعدم كيف يعقل امكام افان الامكان دسمة بين الماهية والوجود فه عن الماهية والماهية والماهية

حاصل عنهافه ويمكن وهوأحد أجزاء الجموع وهذا الزم مذهبه

(7) أقول او كان محي الم يكن منف كاعن الاكوان فيلزم حدوثه لمامر سواء كان ممائلالفيره من الاجسام أو محالفا وقوله على تقدير التماثل ان خالفها بوجه لزم وقوع التركمب ليس بصحيح مطلقا المالحي المعافه ان ان المعلق الفها المحيم المعافة الفيالة على ماهمته وحمنة ذلا يكون التماثل مطلقا المالة عائل المطلق بقتضى ان تكون المحالفا في المحتمد والماقولة لو كان منقسمالكان مركما ليس بصحيح لان المنقسم بالفي على بكون مركما وأما القابل للانقسام فلا يلزم تركم الانتاص الاستدلال بالانقسام على اثمات الهدولي والصورة وهولا يقول بذلك والاستدلال الاخبر منى على ان المن وعد من على المنافقة على المنافقة على المنافقة الكل وذلك محاله المنافقة على عكسه

فاقهله تعالى الركان طمقا عي طمق والمدت المشمور أمااستمعادصعود شخص مين الشر الى ماف وق السهوات فهو بعمسد لو حودشتي الاول انه كا سمدفي المادة صعود المسع الثقسل الى الهواء العالى فكذلك سعدنز ولاالحسم الموائى الى الارض فاوصح استمعادمهود محدصلي الله علمه وسلم لعم استمعاد و ولحر بل علمه السلام وذلك وحب انكارالنبوة والثاني انه لما لم سعد انتقال المس فى اللفظة الواحدة من المشرق الى المغرب وبالضد فدكمف السيتهدداك من عمد صلى الله علمه وسلر والثالث انه قدمع في الهندسة ان الفرس في حال ركضيه الشديد في الوقت الذي برفع بده الى أن دعنها يعرك الفلك الاعظم ثلاثة آلاف فرسخ فشت انالم كة السم دعمة الى هذا المدعكنة والله تعالى قادرعملي جمع الممكنات فمكانت الشمة زائلة Cambil dand

بأنه لوحل فيشى المامع وجوب أن يحل أومع جوازأت يحل والاول باطل لوجه بن الاول المدلزم احتماجه الى ذلك الغير وكل محتاج يمكن فيكون الواحب لذاته يمكنا هذا خلف الثاني ان غيراته اما الحسم أوااهرض فسلزم من وجوب حاوله في الفهر اماحدوثه أوقدم الحسر والغرض وهامحالان والثاني أيصاباطل لانه أذاام بحب حلوله في الحل كان غنماءن الحل والغنيءن الحل يستحمل أن يحل في الحمل وهذا الدلسل ضعمف لانه مقال لم لا يحو زأن يحسح الوله في المحل (قوله) لو وحسد لك لكان مفتقراالي ذلك المحل فلمنالا نسلم ولم لا يحو زأن يقال انه لذاته يوجب لنفسه صفة هي الحالمة فيذاك المحل ولاالزمن كوفهمو حمالتاك الصفة احتماجه الهاألا برى انه يحب اتصافه بكونه عالما قادراوان لم لزم احساجه الىشىء فكذاهنا (قوله) مان عبره اماليسم أوالعرض تلنالانسلم فانكم ماأتتم داللاقاطما على ذلك فلاليحو زان مقال انه تعالى أو حد لذاته عقد لاأونفسا على ذلك فلا اته اقتضى صرورة ذاته حالة في ذلك المحل سلمنا المصرابكن لملايحوزان بقال الله لا يحب حاوله في المحلل مطلقا الكن ذاته تقتضي الحلول في المحل الكن بشرط حدوث الحل وعلى هذا التقد ترلا يلزم حدوث ذا ته ولا قدم المحل وهذا كانقوله أن كونه تعالى عالما وجود العالم واجب لكن بشرط وجود العالم فلاحوم لم محصل هـ ذا العلم قبل وحود العالم المناذلك فلم لا يحوزان يحصل في المحل مع حوازان لا محصل (فوله) الغنى عن الحل لا عصل قلمناهذ المحرد الدعوى فاس الدلمل والمعتمد في ابطال الملول ان المعقول من الحاول هو حصول العرض في المرتبع الحصول على فمه وهذا اغما يعقل في حق من يصم علمه المصول في المدرولا كانذلك في حق الله تعالى محالا كان الحاول علمه محال (١) ﴿ مسمُّ إِنَّ الله تعالى ليس في شيء من الجهات خدالا فاللكرامية لنا انه ليس عجيز ولاحال في المُحَيز وما كان كذلك لم مكن فيجهة أصلا وذلك معاوم بالضر ورقولان مكانه تعالى انساوي سائر الامكنة كان أخذه اصه به دون سائرالامكنة يستدعى مخصصا وذلك المخصص لابدأن بكون مختاراوكل ماكان فعلالفاعل مختارفه و محدث فكونه في المكان محدث هذا خلف وان خالف سائر الامكنة كان ذلك المكان موجود الان الاختلاف في النغ الحض محال وذلك الموجودان لم مكن مشار المه لم مكن الموجود فيه مشارا ليه فان كان كونه كذلك بالدات كان جسما فاذا فرصنا الله تعالى موجود افيه كان المارئ عالى حالا في المسم وهومحالوان كاذبالعرض كانذلك عرضاحالافي الجسم فالمارئ تعالى لما كانحالافيه كانحالا

الانحاد فلاينبغى ان يقال عليها الابعد تحقق معانيها وان كان المرادمنها ما يفهم من لفظ الاتحاد

(1) دهب بعض المنصارى الى حساول الله تعالى في المسيم و بعض المقصوف الى حلوله في العارفين الواصلين والمعقول من الحاول عندا لجهو رقيام موجود على سمل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته والحاول بهذا المعنى محال على واحب الوجود بداته فان عنى به عبر ذلك فلا كلام فيه الابعد تصور معناه وقوله مغير الله الما الجسم أو العرض في في في على المنافذ على معنى غير ذلك فقير معلوم وقوله المعقول من الحلول هو حصول في العرض في الحبر تبعالم محل المعنى غير ذلك فقير معلوم وقوله المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحبر تبعالم معنى غير معقول وحلول العرض في الحبر تبعالم معنى غير معقول وحلول العرض في المنافذ المنافذ

أن عداه لى الله عليه وسلم وقال ده ضالي حدم الخلق وقال ده ضالي حدودانه معوث الى العرب خاصة والدايل على فساده مناه القدول ان هدول صادق الى العرب فو حد أن يكون العرب فو حد أن يكون المام والته الى كل العالم بالتواترانه كان يدعى أنه وسول الله الى كل العالم فالو كذيفاه في ذلك لزم والمناه المام المناه في ذلك لزم المناه المام المناه في ذلك لزم المناه المام المناه في ذلك لزم المناه العالم المناه في ذلك لزم المناه العالم المناه العالم المناه العالم المناه المناه في ذلك لزم المناه العالم المناه العالم المناه ال

فالطريق الى معرفة شرعه اله علمه السلام بق فالدنما الى أن بلغ أصحابه الى حسد التوار الذى بكون قوطم مفيدا المعلم أنهم بأسرهم نقاوا شريعته فصارت تلك المنفار يع فانها معلومة بالطرق المنظومة كاخمار التفار والله التحاد والله التحاد والله التحاد والله التحاد والله التحاد والله المعلم والله التحاد والله المعلم والله التحاد والله المعلم والله التحاد والله المعلم والله والله المعلم والله المعلم والله وا

﴿ الماب الثامت في النفوس الناطقة وفيه مسائل ﴾ مسائل ﴾ ﴿ المسئلة الاولى ﴾

في الحال في الحسم فكان حالا في الحسم هذا خلف (١) فو تنسه كا الظواهر المقتصدة العسمية والحهة لاتكون معارضة للادلة العقلمة القطعمة التي لاتقمل التأويل وحنشذ إماان مفوض علهاالى الله تعالى على ماهومذهم السلف وقول من أوحم الوقف على قوله ومادم لم تأو اله الاالله واماان سيتقل بمَّاو بلها على المفصل على مأهو مذهب أكثر المتكامين وتلك المَّأو بلأت مستقصاة في المطولات (٧) فمستثلة لايحوز قمام الموادث بدات الله تعالى خلافاللكرامية لذالوصح اتصافه مالكانت والعدة من وازم ماهمته فلزم حصول الدالعة ازلالكن ذلك عاللان صداتهما اللا متوقف على معدة وحودها أزلا وذلك مالان الازل عمارة عن نفي الاولمة والددوث عمارة عن تموتهاوالجم مسهما عال فانقمل هذا بشكل عاان العالم حائز الوحود لذاقه ولم بازم جواز وحوده لذاك أزلاف كذاهنام نقول صعة اتصاف الذات بالصفة عن صعةو حود الصفة في نفسهاولا الزممن ثموت احديهما ثموت الاخوى فانانقول يصح اتصاف الذات أزلا بهذه الصفة لوكانت في نفسها عكنة كانث الدات قادلة لهذاوه فالايستدعى كون الصفة في نفسها صححة عن نقول ماذ كرته ان دل على قولك فههناما مدل على قولنامن وجوه الاول وهوان العالم محدث فالله لربكن فاعد اللعالم أزلالان الفاعل ولافعل محال عمارفاء لاوالفاعلمة صفة ثموتمة فهذا مقتضى حدوث هذه الصفة في ذات الله تمالى الثاني وهوان الله تعالى لم مكن في الازل عالما بأن المالم موجود فان ذلك حهل وهوعلى الله تعالى محال غصارعندو جودالعالم عالمانو جوده الثالث وهوانه تعالى لم يكن رائسالو جودالعالم ولاسامعال حودالاه واتلان رؤ سمهموجودا معانه ايسعو جودخطأ وهوعلى الله تعالى محال ثمان وحود العالم والاصوات صاررائما وسامعا الرابع وهو أنه تعالى لا يحوزان يخبرفي الازل بشوله انا أرسلنانوحالان ذلك اخمارعن أمرمضى وذلك في الازل كذب وهوعلى الله تعالى محال شمصار معدارسال نو جعليه السلام يخبرا عن ذلك الخامس وهوان الله تعالى لم يكن الزماز بداوعرا بقوله وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة لانخطاب المعدوم على سبيل الالزام سفه وهوعلى المكم غيرحائز غصارملزما

(١) أقول جميع المجسسمة انفقواعلى اله تعالى في جهة وأصحاب أبي عبد الله بن السكرام احماه وافقال محد بن الهيضم انه تعالى في جهة فوق العرش لانها به في المعديدة و بن العرض أيضاغير متناه وقال أصحابه الهيضم انه تعالى في جهة فوق العرش لانها به في البهات واثبتواله التحت الذي هو مكان غيره و باق أصحاب ابن الهيضم قالوا بكونه على العرش كاقال سائر المجسمة و بعضهم قالوا بكونه على صورة وقالوا مجيمة و وهابه واستد لال المصنف بنفي التعبر على نفي الجهة اعادة الدعوى والاختصاص يمكان هوفيه ان كان باختماره الا يقتضى أمرا زائد المخصيصة به كاقالوا في اختماره أحدا المتساو بين من غير ترجيح والمكان ان المريكين و جودياكان كونه في المكان أزلا غير منذ كرعلى تقديرا مكان تعبر موقيا المه مكانه السائر المحلف عن المناز الميام كان أله بانه المان عبر مشارا اليم الموضو به والمسائر كون المتحدم المناز اليم المناز عبر مشارا اليم المناز في المحدم المناز المنا

(٢) أَقُول الذي ذ كره عام في المواضع المتعارضة عقلاونقلا وذلك كاذ كره

العميم ازالانسان اس عمارة عن هاده المدلة الحسوسة و بدلعليه وحوه أحدهاان الأنسان حال ما د کونشد لالد الاهمام عمر المهمات فانه قد رق ول قلت كذا وفعلت كذاوأم تدكذا وهدفه العمائردالة على نفسه الخصوصة فهوفي هدنه الاحوال عالم بذاته الخصوصة وغافل عن حمع أعضائه الماطنية والظاهرة والمعاوم مغابر اغرالمعاوم الثاني انجدع أعضائه الظاهرة والماطفة آخذة في الذومان والانحلال لان المنمة مركبة من الاعضاء الآامة وهي مركمة من الاعضاء المسلمطة وهي حارة رطية والحرارة اذاأثرت فالمسم الرطب أصعدت عنه الايخرة العظمة فلهدا السب عتاج الموان الى الغذاء لمقوم لدل الاحزاء المخلة اذائمت هاذا فنقول الاجزاء والاعضاء كلهافي التمدل والنفس الخصوصة التىلكل أحددواحدة باقسة من أول العسرالي

المكلفين عندحدوثهم وحدوث الشرائط والجواب اما صحة العالم فغير واردة لان العالم قبل حدوثه المن في الحصاف المحدود كان نقد المحصنا فلا عكن المدروة المن على المن متوقفة على المائية لان صحة الاتصاف به متوقفة على تحققه وحود المدوقف على و حوده وأما للعارضات فالصابط فيها شي واحدوه وان المتغيرات فاقد الله المناه المناه المناف المناه وتعالى أعلى المناه وتعالى أعلى المناه وتعالى أعلى المناه وتعالى أمن والمناه والمناه

(۱) أقول سعدة الاتصاف اضافة والاضافات عنده عدر مو جودة وغير الموجود لا عكن حصوله في الازل في المنزم من سعدة اتصافه ما حصولها في الازل ولا في غدير الازل برعه وأيضا لو كانت صدفة الاتصاف موجودة لا بكني كونها أزامة و قوله في الاعتراض سعة الاتصاف عدر سعة و جود الصدفة ولا يلزم من ثموت احديمها أزلاث وت الاخرى سعيم وجوابه بان سعة الا تفاق يتوقف على سعة و جوده لمس شي لان سعة حدوث المقدو رمن القادر لا يتوقف على و جود المقدور ولا على سعدة وجوده مطلقا بل يتوقف على سعة و جود مقد و رمنه وقوله سعة القام و مردمة و رمن القادر لا يتوقف على و جود المقدور و لا على سعدة وجوده ذلك في سعة المقدور منه وقوله سعة القام غير واردة لان العالم قدل حدوثه كان نفيا محافلا عكن المناح علم المنافق المنافق على المنافقات عكن المنافقات عكن العالم في الازل الا سعة صدورة الا مناع المنافقات عكن ان العالم في الازل الا سعة صدورة لل با متناع المغير والمنافقات عكن ان علم معه لا متناع المغير والمنافقات المنافقات على المتناع المغير والمنافقات على المتناع المغير والمنافقات على المتناع المغير والمنافقات على المتناع المغير والمنافقات في ذا ته المنافقات المنافقات في ذا ته المنافقات المنافقا

(ع) اقول اللذة والالم اللذان من توادم المزاج فلاشك في استحالته ما عليه تعالى وقوله ان كانت اللذة قد عة وجب ان يوجد الملت في مع وجب ان يوجد الملت في مع وجب ان يوجد الملت في المن أوجده لان تقدم داعى اللذة المنادعى الا يجاد الحاد من فعله وعلى تقديره وصيح فو كان داعى الا يجاد متحدد المغاير الداعى اللذة أوكان داعى الا يجاد أو يناقد عالكنه غير كاف في الا يجاد الموجود الملتذيه واذا كان داعى اللذة داعى الا يجاد بعمنه لم يلزم المناف في الا يجاد المؤلف وقوله الفلاسفة وقوله المناف وتقوله من المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والالم علم المناف المناف المناف المناف الفلاسفة لا يقارنها الاذن الشرعى لا يوصف تعالى بها الافى العين الذي ادعاه الفلاسفة في المناف المناف

آخره والماقى غيرماهوغير الماقي فالنفس غيرهـ أده المفدة الثالث ان الانسان اذارأى لون شي عيل مفر ورة العيقل ان طعه كذاوكذاوالفاضي على الشيئنلالد وأنعمره القفي علمما فههناشي واحدوهو المدرك لحميع الحسوسات المدركة بالمواس الظاهرة وأنصا اذاتخيلناصورة غرأ مناها حكمنامان هده الصورة الم شقصو وذللاً الخيل فلاملامن شئ واحد بكون مدركالهدف العبورة الممرة ولتلك العمورة المقبلةلانالقافىءل الشمير لادد وأن عضره المقضى على ماو أنضااذا تخلناص ورا مخصوصة وأدركناء عانى مخصوصة كالمداوة والصداقة فانا نركب سنهدنه الصدور و س هذه المعانى فوحب حصولاشي واحدركون مدركالاصور والمعانىحق القسدرعلى تركس المضها المعض والالكانالما كم الله على شيء على شيء على مدرك لمماوهوعال وأيضااذا

وأشاهد االانسان علماأنه انسان وانه لسر مفرس قالما كعلى هازاللين بذلك الكهروحدأن يكون مدركا لهمافتيت مدد الراهين الهلايد وأنعصل فيالانسان شيء واحدد کونه۔و المدرك لحميم المدركات عمدع أنواع الادراكات وأدمنا انالفهل الصادر عن الانسان فعل اختماري والفعل الاختمارى عمارة عما اذااعتقد فيشيء كونه والدالنفع فستولدعن ذلك الاعتقادميل فمضرذلك الممل العالم أصل القدرة فمصر مجوع ذلك الممل مع تلك القدرة مو حماواذا كان كذلك فهذا الفاعل لايد وأن مركاد لولميكن مدركالا كان هذاالفعل اختمار بافثمت انه حصل في الانسان بيء واحددهوالمدرك المكل المدركات محمدع أنواع الادراكات وهدو الفاعدل لجميع أنواع الانعال وهذا برهان قاطع واذائبت هذافنقولظاهر ان عوع الدن لمس

والاصاب قالوا اللون حنس وتحته أنواع واس بعمنها بالنسمة الى بعض صفة كال و بالنسمة الى معض صفة نقصان وأمضا الفاعلمة لاتتوقف على تحقق شيءمنها واذا كان كذلك المرتكن الحكم شموت المعض أولى من الشاني فو حمان لا شتشيء منها ولقائل أن مقول تدعى انه لمس بعض أولى من المعض في نفس الامر أوفى عقلات وذهنات والاول لامدفيه من الدلالة فلملا يحو زان كمون ماهمة ذاته تستلزم لونامعينا منغبران تعرف المهذلك الاستلزام والثاني مسلم لكن لايلزم منه الاعدم علنا مذلك المن فاماعدمه في نفسه فلا (١) ١ القول في الصفات الثموتية ومسئلة كاتفق الكل على انه تعالى قادرخلافا جهو والفلاسفة لناانه ثدت افتقار العالم الى مؤثر فذلك المؤثر اماان بقال صدر الاثر عنهمع امتناع انلا مدرأ وصدرم حوازان لا بصدروالاول باطل لان تأثيره في وحود العالم ان لم شوقف على شرط لزم من قدمه قدم العالم وقد أبطلناه وان توقف على شرط فذلك الشرط ان كان قدعاعاد الالزام فان كأن محدثا كان الكلام في حدوثه كالكلام في الاول ولزم التسلسل المامعا وهو محال أولا الى أول فمازم منه حوادث لا أول لها وهو محال ولما يطل هذا القسم ثدة الثاني ولانعني بالقادر الاذلك (٢) فانقيل لملا يحوزان بكون المؤثرمو جماقوله ملزم من قدر مقدم العالم قلناا ماان بكون صيم الوجود فى الازل أولايكون فان كان الاول الم يكن قدم العالم محالا فنحن نلتزمه وان كان الشاني كان الصحة وجوده بذاته واذا كان كذاك الم بلزم من قدم الورقدم العالم لانصدور الاثرعن المؤثر كالعشرفيه وحود المؤثر يعتبرنيه امكان الاثر والذي بؤمده وهوان القادر عندك هوالذي يصح منه الايحادوالله تعالى كأن قادراف الازل والم بازم من أزلية قدرته صحة الايحاد أزلافل الم بازم من القدرة الازامة حصول الصة في الازل فلم لا يحوزان لا يلزم من وجود المؤثر وحود العالم في الازل سلمنا انه لو لم يتوقف تأثمره فالعالم على شرطه لزم من قدمه قدم العالم فلولا يحو زان رقال تأثيره في وحود العالم كان موقوفا على شرط حادث وحددوث ذلك الشرط على شرط آخرالالى أول والمكارم فد مرحم الى مسملة حوادث لاأول لها سلمناانه لامدمن القادرا مكن لمقلت انه واحب الوجود ولملايحو زأن مقال واجب الوجوداقتضى لذاتهمو جوداقدعا ليس عسم ولاجسماني وذلك المداول كان قادراوهوالدى خلق العالم سلناأنماذ كرتموه يدل على القادرا كنه معارض بنوع ينمن المكلام الاول أن يمن ان حقيقة القادرعلى الو جه الذى قلتموه عال وسائه من وجوه الاول ان المصدران استعمم حميع مالابد فى المصدرية سلما أوايحابا امتنع الترك فان اخترل قمدمن القمود المعتبرة امتنع الفعل الااذا قيل انالشي الواحد بكون مصدواللفعل تارة والترك أخرى من غيرحال المته في الحال الكنه يكون نرجهالاحد طرف المكنعلى الآخرمن غيرم جهوه وعال وأيضا فالصدر بهعلى هاذاالتقدير

(١) أقول التمسك بالاجماع في العقليات بلزم عند الضرورة والمعتمد في هذا الموضع انه تعالى لا يجوز ان بكون محلالا عراض لا مناع انه عال ذاته

<sup>(</sup>ع) أقول قدينامن قبل ان اثبات القادر به مبنى على حدوث العالم وابطال حوادث لا أول لها ولحذا بناء عليهما ههنا واعلم ان القادر هو الذى يصح ان يصدر عنه الفعل وان لا يصدر وهدف الصحة هي القدرة والفلاسفة لا يذكر ون ذلك اغلاف في ان الفعل مع اجتماع القدرة والارادة هل عكن مقارنة حصوله معهما أولاه كن بل أغلاب عدد لك والفلاسفة ذهموا الى انه عكن بل عب حصوله مع اجتماعهما ولقو هم ما زايدة العلم والقد فرة وكون الارادة علما خاصا حكوا بقدم العالم والمدكلة والفلاسفة ذهموا الى انه عكن بل عب والمدكلة والمدالة على الفعل معهما بل قالوا الفعل الفيات على الفيات الفيل الفيل المعدوم والعلم بعداج ما على الفيل الوجوب المدوث والعلم بعدي الذي هوا وادة حازمة لا بدع والا الى معدوم والعلم بعدي عن

تصراتفاقمة لانفيضال الاثرعن المصدران توقف على انصماف فيدجد بداليه فيكن الحاصل أولامصدواتاماوان لميتوقف علمه كانصدو والاثرعن ذلك المصدر في زمان مستعدون آخومور الاتفاق وتحويزه يقتضى تحويزانق لابالمكن لذاته فى وقت واحمالذاته في وقت آخرفمنسد ماب المات المصدر فشمت انالم كنةمن الفعل والترك غيرمه تبره فحققة الفادر وهمارة كدذاك ان مذهب المعتزلة ان الاخلال بالثواب والعوض بقتضى الجهل والماحة المحالين على القدم ومسئلزم الممتنع عتنع فالأخلال بهماعتنع فصدو رهاعنه واحب ومذهب أهل السنة ان اراد والله تعالى وقدرته متعلقان بالحادأ شاءمتعمنة والتغدم على صفاته عشع فتكون المؤثر به واحمة ونقمصها عشم فامكان الترد دمردودومن منذهب المكل ان الله تعمالي عالم في الازل مان أى الجزيَّمات توجمد وأيهما لاتوحدوامتناع تغيرالمل يستلزم امتناع تغير المهاوم والقدرة على الممتنع ممتنعة فالمكنة في الطرفين غبرمعتبرة على حيد والمقالات الثاني ان المكنة في الطرفين اما أن تثمت حال حصول أحدها أوقمل ذلك والاول باطل لأنحال حصول أحدها فذلك الحاصل واجب ونقمضه عال وامكان الترددين الواجم والمحال والثاني أرضا كذلك لانشرط الحصول في الاستقمال حصول الاستقمال الممتنع المصول في المال والموقوف على المحال حال قصوله تقيد كونه في الأستقمال عمتمع في الحال والممتنع لاعكن فمه الثالث قولما القادر يحبأن بكون متردد ابن الفعل والترك انمايصم آناوكان الفعل والترك مقدور يناه لكن الترك محال أن يكون مقدور الان الترك عدم والمدم نؤ محض ولافرق بن قولنالم يكن مؤثراو بين قولنا أثرف متأثير اعدمما ولان قولناما أو جدمعناه انه بق على المدم الاصلى فاذا كان المدم المالى عن ما كان استعال استناده الى القادرلان تحصدل الماصل محال فشيت ان الترك غير مقدور واذا كان كذلك استحال أن بقال المادره والذي يكون مترددا من الفعل والترك فان قلت الترك هوفعل الصد فالقادر متردديس فعل الشئء بين فعل صده قلت فيلزمك أنالا يخاو القادرعن فعل أحدالف دين فيلزمك اماقهم العالم أوقدم ضده وأنت لا تقول بعالنوع التانى سلمناان القادر في الجلة معقول لكن تعدر اثماته هنالوجوه الأول وهوانه تعالى لو كان قادرا لكانت قادريته اماأن تكون أزامة أولاتكون والاول محال لان القكن من الناثير يستدعي صحة الاثراكين لاصحة في الازل لان الازل عمارة عن نفى الاولمة والحادث ما مكون مسموقا بالاول والجمع بمنهمامتناقص والشانى محاللان قادريته اذالمتكن أزلية كانتحادثه فافتقرت الى مؤثرفان كأن المؤثر عناراعادا أجث كا كان وان كان موجما كان المددأ الاول موجما فان قلت انه في الازل عكنه الأيجادفيا لابزال وحاصله انامتناع الاثرعندقدام المقتضى فديكون لحضو رالمانع قلت المانعان كأنهكن الزوال لذاته فليفرض ارتفاعه وحمنتذ يصح الفعل الازلى هفا خلف وان كان ممتنع الزوال الداته فلمفرض وحسان مكون كذلك أسا اذلو حازان سقل عكمنا لحازان مقال العالم كأن متنعالذاته ثم انقلب واجما الثانى ان المقدور القادر لامدو ان يتمزعن غمره لان اقتدار القادر علمه نسمة بين القادر ويمنه ومالم يتميز النسو بالمه عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسمة دون غمره ولاتمكن القادرمن الجمع بن المركة والسواديد لاعن المصح بن السواد والمماض يستدعى امتماز أحدهاعن الآخ ولانكونه قادراعلى اعادالمركة ندلا عن السكون و بالعكس وسيتدعى استياز كل واحدمنهماعن الآخوفان التردد بن الشيئين بتوقف على مغايرتهما فثبت انه لامدس التماز وكل متمنز ثابت فاذا تعلق القدرة به بتوقف على شوقه في نفسه فلو كان شوته لاحل القدرة لزم الدورولزه اثمات الثابت وانع الفان قلت شمط التعلق تحقيق الماهمة والحاصل عن المعلق هوالوجود قلت

موصوفام ذه الصفة وكل عصومن أعضاء المدلن دشاراليه فانهلس كذلك فثبت انالانسان شوء T خوسوى ه\_ذاالددن وسوى هداه الاعضاء الرادع قوله تعالى ولا تحسد من الذين قت اوافي سدمل الله أموا عادل أحماء عندر ممر زقون فهدنا النص بدل على ان الانسان بعدقتله عى والمسيدل على ان هدا السادعد القدارمت فوحسأن بكون الانسان مغايرالهذا الحسد العامس ماروى عن الني صلى الله علمه وسملم انهقال في رعض خطمه في اذا جل المت على نعشه رفرفر وحه فوق النعش و بقول ما أهلى و ماولدى لا تلمى دكم الدنما كم لعمت يى وحدالدليل ان هذا النص دل على انه ية جوهرجي ناطق بعدد موت هذا المدن وهـ قدا يدل على أن الانسان غير هذاالمسد

﴿ المسمَّلَةُ المَّانَيَةِ ﴾ أطبقت الفلاسفة على ان النفس جوهرايس مجمع

فالذات الكانت متقررة قبل التعلق لمتكن مقدو رة لان أثمات الثابت محال فالمتعلق هوالذى ليس شابت وهواماالو جودأ وموصوفه - قالذات بالوجود ا كن ذلك عال لاناسفا ان المتعلق متمنز والمتمان ثابت فاذا ليس شات فهو ثات هذا خلف الثالث لو كان قادرامن الازل الى الامد ثم اذا أوجده لمرمق مقدو والاستعالة ايحادالمو جودوذلك التعلق القدم قدفني وعدم القددي محال الرابع اذاقلنا القادر عكمهان وحدفالو حدمة لستعمارة عن نفس الاثر اماأولا فلان الموحود مة صفة للوحود والاثرقدلا يكون صفقله فان العالم لست صفة لله تعالى وأمانا نماذلا ما اذاقلما الاثر اغماو حد بالقادر لان القادر أوجد مفاو كان المفهوم من قولنا أوجده نفس وجود الاثر لكما قد قلنا اعا وجدالاثر لائهو جدالاتر فمكون الحاصل انهو حدالاثر منفسه وذلك عال فظهران الوحودية صفة للوحد فهميان كانت عكنة الوحود واقمة بالفادرا لمختارعاد التقسم فمهوان كانت واجمة وجبوجود الاثرلان الموحدية بدون وجود الاثرالية محال عقد الفشت ان المؤثر لايف على الاعلى سيل الايجاد الجواب قوله اغمام يوجد العالم في الازل لاستعالة وحوده ازلاط فاوقوع العالم بالقدرة والاختمار فى الازل عال اما استناده الى العلمة الموحمة غير عال فلم يصلح هذا مانعاعن صدوره عن العلمة القدعة فى الازل سلمنا كونه محالا فى الازل الكن لو وجد قبل أن و جدعقدار يوم لم يصر بسبب ذلك أزابا وكان بحدان وحدقيل انوجد لان العلة قاعة والمانع الذكو رمفقودو أماحوادث لاأول لها فقد تقدم ابطالها وأمالوا سطة فقد أجمع المسلون على ابطالها اماللها رضة الاولى فحواجها انهلم لا يجوزان يكون المؤثر المستجمع بحميع جهات المؤثرية تارة يكون مصدر اللاثر وتارة لا يكون ونحن فديينان الختار هوالذى عكنه المرجي لالمرج وأماالثانية فوابها اماالتيكن فابت بالنسمة الى المقدورقبل دخوله في الوجودةوله لامكمة في الحال على الشيء الذي سبوحد في الاستقمال قلما لانسلم والملابحو زان يقال حصل في الحال التمكن من ايحاده في المستقبل وأما الثالثة فحواج النالقادرهو الذى يصح ان يصدر عنه ما يكون في نفسه عكنا والف على اغماي صح فيما لا يزال ف الحرم كان الله قادرا فالازل على المذكو بن فيمالا يزال وأماال ابعة فجواجها ان النسمة التي ادعية وهاو ينمتم عليها الاحتماز عنوعة فلمس في الوجود الاالقدرة والمقدور وأما الحامسة فجواج النالتعلق اضافة ولاوجود لها في الاعمان فلا يلزم عدم القديم وأما السادسة فجوابها ان الموجدية اضافة الذات الى الاثر والاضافات لاو جود له افى الاعمان (١) ﴿ مسمُّلة ﴾ اتفق جهورا لعقلاء على اله تعالى عالم الاقدماء

(۱) أقول تلخيص الاعتراض الاول هوان المدوث لا بدل على الاختمارة الاشرام وجود القدرة والداعي لوكان متناع دعوة الداعي الى الوجود أحكان مع المؤثر الموجب أيضا متناع الامتناع تعصمل الحاصل فاذ المدوث غير دال على الاختمار بل كاوجب أن يقع مع المختار و حب أن يقع مع الموجب فان امتناع كون الفسع أزامادا ثر معهما على السواء وجوابه ان مقارنة الاثر المؤثر الموجب فان المتناع كون الفسعل الماصل بل هو حصول يجب أن يتمع حصولا آخروت الاثر المؤثر الاسمنب وقوعه على شرط غير المفاصل بل هو حصول يجب أن يتمع حصولا آخروت الأول الاسمنب وقوعه على شرط غير المقارن فعد م مقارنته له يكون دسيب شرط آخر ويلزم حوادث لاأول الماسمة على المؤثر ان كان موجما كان العالم اماقد عا واما عدد الموقوف على حوادث لاأول الماسمة عناه المتناع كونه موجما وحما أن العالم الماقد عا واما عماوا متناع و حود حوادث لاأول لها امتناع كونه موجما وحماؤ المال الواسطة عالم المناه عالم المناع أن يكون الواحب أ كثر من واحد فاذا هي محكمة المالي المالم لان المراحب الوجود الامتناع أن يكون الواحب أ كثر من واحد فاذا هي محكمة وهي من جلة العالم لان المراحب الوجود لامتناع أن يكون الواحب أ كثر من واحد فاذا هي محكمة وهي من جلة العالم لان المراحب الوجود لامتناع أن يكون الواحب أ كثر من واحد فاذا هي عكمة وهي من جلة العالم لان المراحب الوجود المتناع أن يكون وعد المقومة عند المحقون من المالم الواحب الموجود والمواحدة وعدة عند المحقون من المالم على والماله الوك من المنوع الول مد فوعة عند المحقون من المالم الوك من المنوع المول مد فوعة عند المحقون من المالم المحال والمارض من المنوع المولون مد فوعة عند المحقون من المحال والمارض من المالم عن المناطقة المحالم المحالة المحالة المالم لا على من المناطقة المولون المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المالم لا والمارض المحالة ا

ولاعسماني وهذاعندى باطل والدامل علمهوهو انه لو كان الامركم قالوا الكان تصرفها في المدن المس بالهجسمانمةلان الموهرالحرد عتنع أن مكونله قرب و بعددين الاجسام بل بكون تأثيره فى المدن تأثمراعحض الاختراع من غرحمول شي من الآلات والادوات واذا كانت المفس قادرة عدلي تحدر ال العض الاحسام منغير آلة وجب أنتكون قادرة على تحريك جماع الاحسام منغرالةلانالاجسام أسرهاقارلة للعركة والنفس قادرة عسملي التعريك ونسمة ذاتهاالي جمع الاحسام على السوية فوحب أنتكون النفس قادرة على تحريل حميع الاحسام من غير حاحة الى شيء من الآلات والادوات والما كانهذاالثاني باطلا كان القدم باطلا أما اذا قلنا انه حوهد حسمانی فوراني شر مف حاصل في داخل هذاالمدن فمشد هكن أن تمكون أفعاله

دفعه هومن القول بترجع احد مقدورى المختاد منغ مرص جعدل بان عنى استعماع المصدار جيم مالاندمنه في المصدرية هو بان يكون المؤثر المختار مأخوذم عدرته التي يستوى بالقياس الماالط وفان ومع داعية الذى يترجع أحدا لطرفين وحمنث ذبحت وقوع الفعل بعدها ولايناف وحودمة الاختمارفان معنى الاختياره واستواء الطرفين بالقماس الى القدرة وحدهاو وقوع الطرف الذي يتعلق به آلدا عي وهيذا كما إذا فرصناوقوع الفعل من المختار كان وحوب الفعل من جهة فرص الوقوع لابنافي الاختيارو بدلك وطل قوله فئت ان المكنة من الفعل والترك غسرمعتبرة في حقمقة القادر ولمهازم من ذلك وقوع الفعل عجر دالاتفاق واتضح الوجمه في الحواب عن الامشهااتي أوردهافي المذاهب فانالمكنة في جمعها حاصلة باعتمار القدرة والوجوب واقع باعتمار الارادة والهلوالمعارضة الثانمة بالالمحنة لاتثنت في حال الحصول لان الحاصل حمنتُذواحب ومقابله عتنم في الحال مد فوعة لماذكره وهوان الحاصل في الحال هوالتم كن من التحصيل في الاستقمال الأان ذلك لا يتمشى في قدرة المدد مع القول بكونها مقارنة للفعل والتحقيق فسه أن الوقوع في الأستقمال عكن الاجتماع مع وجودالم كنة في الحال وعدنه الاجتماع مع الوقوع في الحال حتى لزم منه الحال والمعارضة الثالثة مان القادرعلى قولكم ستردد س الف عل والترك والترك لا بكون مقدو رافحواما ان القادره والذي يصم منه أن يفعل وان لا يفعل لاأن يفعل النرك والمصدف أورد في حوامه مأأورده فيحوا المعارضة الثانية واكن بعمارة أنوى وأماماأ ورده في المنوع الثاني من المعارضة وهوأنالتم كن من الاثر استدعى صحة الاثر فالموات عنه أن التم كن من المأثمر في الازل متناقض ولذاك كان المه من التأثير مطلقامستدع الصحة الاثر بعدذلك والمعارضة التي بعده اوهي التي سماهاعندالجواب بالراءية وهيأن المقدو ولامدوأن كمون متمزاعن غيره حتى يختص القادر بايحاده فعواجهاان التمزالعقلي كاف وجوابه بنني الامورا لنسسة عسرنافع ههنا والمعارضة الموسومة بالخامسة وهي أن تعلق القادر بالمقدو والمطلق لايعت فأما بالمقدو والمعن فامراضا في وهوالذي سمي بالخالقية وحكه حكمسائر الاضاغات والمعارضة الاخسرة بانالمو جدية صدفة للمو جدفهم انكانت عكنة ألو جودوقه تبالقادرعاد المقسيموان كانتواجية وجوب وجودالا ترمعه فجوابه ماقمل في المفات الاضافية

الآلات المسدانية واحتج الرئيس أبوعلى على كونها محردة وحومالاول ان ذاتالله تعالى لاتنقسم فالعمليه عتنع أن يكون منقسع افلوحل هذاالعلم في الحسم لانقسم وذلك محال الثاني ان العاوم الكلمة في و عردة فأما أن يكون تحردهالتجرد المأخوذعنه وهو ماطل لان المأخوذ عنه هو الاشعاص المزئدية أو العرد الآخاذ فسند محكون الآخذ عردا والاحسام والحسمانيات غدر محردة والثالثان القوة العقلمة تقوى على أفعال غبرستناه بهوالقوى Lule coai Vailand فالقروة العقامة لمست جسمانية والحواسعن الاول ان قوله أن ما يكون نأسع معنفا لأفسه بكون منقسما ستقاض مالوحدة والفقطية وبالاضافات فان الافوة لاعكن أن رقال انهقام منصف بدن الاب نصفها وشلثه ثلثهاوعن الثاني ان النفس الموصوفة تذلك

وبيانه من وجوه أحدهاان الماهل قديت في منه الفعل الحكم نادراواتفق العقلاء على أن حكم الشيء حكرمشله فلماحاز ذلك مرة واحدة حازأ دصامرتين وثلاثا واربعا وثانيها ان فعل المحلة في عامة الاحكام وهو مناءالمسوت المسدسة مع كثرة مافيها من المريكة التي لا بعرفها الاللهندسون وكذا العن كموت تدي دميًّا في عامة الاحكام وكذلك نرى كل واحد من المدوانات تأتى بالافعال الموافقة لها محيث يعمز عن تحصمالها أكثر الازكماءمع انه ادس بشيءمنها علوولا حكة وائن سلمناان ماذكرته بدل على كونه تعالى عالما أركمنه معارض مامر من الاول ان كونه عالما مالتيء نسمة سنه و بين ذلك الشيء فتملك النسمة غير ذاته لامحالة والموصوف ماوالمقتضى لهاهوذاته تعالى فمكون الشيء الواحد فادلا وفاعلا وهومحال أما أولا ولان المسمط لا يصد وعنه الأأثر واحد وأماثانما فان نسمة القمول بالامكان ونسمة الثأثير مالوحوب والنسمة الواحدة لاتكون مالامكان والوحوب معا الثاني ان العلم اندركين صفة كال وجب تنزيه الله تعالى عنه وأن كان صفة كال كان الله تعالى محتاحا في استفادة المكال الى تلك الصفة واله كامل مفهره ناقص مذاته والمحتاج الى الف مرناقص لذاته أدمنا وذلك على الله تعالى محال والحواب اما الكلام في الو اسطة فقد تقدم وأما الاحكام فالمراد منه الترتيم العسب والتأليف اللطيف ولانشاك ان العالم كذلك قوله اذا حازصدو والفعل المحكم عن الحاهل مرة واحدة فلحوم اواكثرة قلنامدمهة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق وأماالحموانات فكل من فعل فعلا محكافه وعالم دلك الفعل فقط وأماالعارضة الاولى فحوام الملاعوزكون الشيءالواحد قادلا ومؤثرا (قوله) الواحد للاركون مصدرالاتر بنقلنا تقدم ابطاله توله النسمة الواحدة لاتكون بالامكان والوجوب معاقلمانسمة القمول بالامكان العام وهولاينافي نسمة الوجوب وأماحديث الكالوالمقصان فخطابي وهومهارض عما تقرر فالمداية ان صفة العمر صفة كالوالهل صفة نقصات وتعالى الله عن النقصان (١)

(١) أقول قدماء الفلاسفة قالوا العلم حصول صورة المعلوم في العالم ومع ذلك فهو يقتضي اضافة ماللعالم الى المعاوم والعالم و المعاوم ان كانامتها مر سن فلاند أن يتصور العالم بصورة المعلوم ولاعكن أن يعقل المدأ الاول شمأمن غبره وان كان واحدافلاد فدمه من تفايراعتمار بن حتى عكن أن بعقل الاضافة بمنهما ولاكثرة في المدأ الاول يوجه من الوجوه فهو لا يوصف بالعلم يوجه بل هو نقيض العلم على الموجودات التي هي معاولاته بل هو مفيض العلم على الموجودات التي هي معاولاته كا يفيض الوجود عليها فهذا مندهم والماقون مناومن أهل الملل جمعاا تفقواعلى أنه تعالى عالم أماالاحكام والاتقان فقد يظهرلن متأمل أحوك الخلق وينظرفى تشريح الاعضاء ومنافعها وهمقة الافلاك ووجود النبرات العاوية وحركاتهاو مديهية العقل حاكة بان أمثال ذلك لايصدرعن لاعلمه ولابتكر رعن يقع منه فعل عكم م دواحد معلى سدمل المدرة وهو حاهل ألا ترى ان من كشب مر اراخطا حسالا عكن أن يتصورانه أمي حاهل مانقط وأماالواسطة فقد تقدم أبطاله وايحادمن بفعل فعلا محكم من العدم فحث بقدر على ذلك ومطردقائمه فعل في عامة الاحكام وأماا أجث عن معنى الاحكام والاتقان والقول بان الحكر مكون كل واحديفعل فعلامحكافه وعالمدين وغمرا لموقوف على اكتساب تصورا جرائه يقتضي أن بكون تصور الحكرند يهياوأما أفعال الوسائط وأفعال الحيوانات فهي أفعال الله تعالى عندمن يقول لامؤثر الاالله وأماعند غده فلق مشل هذه الموانات محكم وايحاد العلم فيها والهامها أحكم من ايحادثاك الافعال من غير توسطها والمعارضة الاولى بكون العطر نسمة بين العالم والمعاوم والمقتضى لهاذاته وهي تقدلها فيكون الواحدفاع لاوقا لافالوا عفهاان الاضافات لاتوحدالاف المقل وهي تكونين ششن يقمضى كل واحدمنهماصفة الاضافة في الآخوفيكون فأعلاو فاللالشي واحدوة وله يلزممن

العلم الكلى نفس ترثية شخصمة وذلك العلم صار مقارفا اسائرالاء واض المالة في تلك النفس واذالم قصرهد والاشاءمانعهمن كون تلك الصورة كاسة مذلك لايصدركون ذلك الموهر جسمانما مانعيا من كون : لك الصورة كلمة وعن الثالث ان قوله llago Luglins Kiago على أفعال غير متناهية قول باطل لانه لاوقت دشار المه الاوالقوة المسمانية عكنة المقاءفيه ومع نقامًا تركون عكنة التأثير والا فقد انتقال الشي من الامكان الذاتي الى الامتناع الذاتي وهومحال

والمسئلة الشالشة كو قال أبوعلى هـنده النفوس الناطقـة حادثة لانهالو كانتمو جودة قبل الوقت اماأن تكون واحدة أوكثيرة فالاول عاداً تكثرت وجب أن عدم ذلك الذي كانتواحدا وقد دف الكثرة والشانى محال لانحصول والشانى محال لانحصول

﴿ الله الله الله المقلاء على أنه على أله على المنهم اختلفوافي معنى كونه حماف فحم الممهورمن الفلاسفة ومن المعتزلة أتوالحسس المصرى الى أن معناه هو أنه لا يستحمل أن بكون عالما قادرا فليس هناك الاالدات المستازمة لانتفاء الامتناع وذهب الممهو زمناومن المعتزلة الحائد صفة احتج أصادنا بأنه لولااختصاص ذاته لاصله صم أن يعلم و رقيدر والالم يكن حصول هذه العجة أولى من لاحصولها ولقائل أن يقول للايحوز أن يكون حقيقته المخصوصة كافية في هذوا المحة والاقوى أن رقال الامتناع أمرعد عي التقدم سافه مرازافع مرالاستناع بكون عدماللعدم فمكون شوتما (١) ومسئلة اتفق المسلون على الدتعالى مريد لكنهم اختلفوافى معناه فذهب أنوالحسن البصرى الى أن معداه علم على الفعل من المصلحة الداعية الى الايحادوعن المحارى ان معداه أنه غير مفاول ولامستكره وعن الكعي ان معناه في أفعال نفسه كونه عالما ما وفي أفعال غدم وكونه آمرابها وعندنا وعندأى على وأي هاشم صفة زائدة على المل لناان حصول أفعاله تعالى في أوقات معمنةمع حوازحصولها قملهاأو بعدها ستدعى مخصصاوليس هوالقدرة لانشأنها الإيحادالذي نسيتهاني كل الاوقات على السواءولا العلم لانه تابع للمعاوم فلايكون مستقمعاله لامتناع الدور وظاهر انسائر الصفات لا يصطولذلك سوى الارادة فلامد من اثمانها فان قدل لانسلم حواز حصول الله تعالى قبل انحصل و بعدم ولم لا محوز أن رقال لا امكان لها الاف ذلك الزمان المعدن والدامل علمه وهوان المفهوم من حصوله في ذلك الزمان وحب أن سطل الذات فهو اذاصفة زائدة على الذات لكن هدنده الصفة يستحمل حصولها الافي ذلك الزمان فاذا امكان حدوث هنده الصفة محتص بهذا الوقت فاذا عقل هنافلم لأبعقل في غبره فان قلت الامكان من لو إزم الماهمة فمدوم بدوامها قلت بنتقض بماذكرنا تمنقول ه ذااغا يصحلو كانت الماهية متقررة قول وجودها لكن ذلك باطل لانه بناءعلى ان الماهمة منقورة حال عدمها وهوقول بان المعدوم شئوهو باطل سلماذلك لكن لملا يحوزأن يقال الماهية شرط حصولها في هذا الوقت يقتفي الامكان وشرط حصولها في وقت آخ يقتضي الامتناع كاأن الطبيعة الارضمة نشرط حصولهافي المركز يقتضي السكون وشرط حصولهافي

ذلك صدوراً ترمن شئ بسيم باطل لان القبول المس بأثر ومن يقعل و يقبل لا يصدر عنده الأثر واحد فان حصول أثر غيره في المركون بأثر حصل منه و جوابه عن قوطم بشيمه المأثير بالوحوب ويشمه القبول بالا مكان ان ذلك بالا مكان المام وهولا يفاق الوجوب المس بصيم لائم ادهم ان الفعل مع مع بي مع مؤثر يحب أن يوجد ومع قادله لا يجب وه فاللمكن بازاء لا يجب في منه عمود والمه انه والممارضة الثانية بان العدم كال ولا عكن أن القائد والمعان والمام و

(۱) أفول الدن يذهبون الى ان الصفات يجو رأن تكون رائدة على ذاته تعالى بذهبون الى ان الحياة صفة رائدة والذين لا يجوزون ذلك يجوزون المناع عدمي فعدمه شوق مناقض لماذكره مرارامن أن الامكان الذي هونقيض الامتناع ليس شهوتي

الامتيازليس بالماهمية ولاداوازمهالان النفوس الانسانية معدة بالنوع ولابالعوارض أدمنا لان الاختالف بالعوارض اعامكون يسدس المسواد وم واد النفوس الاندان وقميل الاندان لمست الاندانمو حودة واعمل انهذهالخهمممهعليان النفوس مخدة بالماهمة ولهند كرفي تقر مره دلمالا وأنضافل لايحو زان مقال هدنه الثفوس قبل هذه الامدان كانت متعلقية بالدان أخرى فهذا الدليل لابعم الابعدد ابطال التناسخ ودلمله في الطال المتناسخ ممنى على حدوث النفس فبلزم الدور

والمسئلة الرابعة والو التناسخ محال لانا وحدد الناعلى انائنفس حادثة وعلة حدوثها هو العدة الفعال وهوقديم فالفوس عن العدة الفوس عن العدة الفيال موقوفاعلى شرط النفوس لاجل قدم علم ولما كانذلك باطلاعلنا

الهواء مقتضى المركة سلمناالامكان فالملايحو زأن تقال القتعالى خلق الافلاك وخلق فهاطماعا محركة لمالذوا مهام أن بسمها تتولده فمالموادث في عالمناه فاواذا كانت الحوادث العنصرية مرتبطة بالاتصالات الفلكمة لهامناهم معينة عتنع فيها تقدم المتأخر وتأخرالتقدم كانت الموادث العنصرية كذلك وحينئذ لاحاجة بهاالى المخصص فأن قلت فلرخلق العالمف الوقت المعين وماخلقه قىل ذلك ولابعده قلت هذاا غمايصم لوكان قبل خلق الفلك وقت وزمان وذلك محال بالاتفاق أماعند الفلاسفة فلأ فالزمان مقدار حركة معدل النهار فقمل وجودها لاعكن وجود الزمان وأماعندالمسلمن فلان الزمان محدث واذاكان كذلك فقدل اندلق لازمان فيستحيل أن بقال لم لم خلقه في زمان آخر سلمناانه لاسدمن مخصص فلم لايكن القدرة (قوله) نسبتها الى الكل على السواء قلنا والارادة أيضا نسمتها الى المكل على السواء فلتفتقر الارادة الى ارادة أخرى لاالى فاله فان قلت الارادة القدعة كانت على صفة لاحلها عب تعلقها ماحداث الحادث المعين في الوقت المعين ويستحيل تعلقها ماحداث ذلك الحادث في وقت آخر فلتالو كان الاس تداك لم بكن الله تعالى ما فقيقة عنادا بل كانمو جما بالدات وهوقول الفلاسفة وأدضا فانحاز ذاك فلم لاعوز أن مقال قدرة الله كانتعلى صفة لاجلها يحس تعلقها بإعاد الحادث الممن فالوقت المعمن ويستعمل تعلقها ما يحاده في وقت آخر وعلى هذا التقدير تستغنى الفدرة عن الارادة سلمان القدرة غير صالحة لذلك فلم لا بكفي العلم سائه من وجهين أحدها أن الله تعالى عالم عجميع المعلومات فكرون عالماء أفيامن المصالح والمفاسد والعلم اشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة مستقل بالدعاءالي الإيحادوالترك مدليل انامتي علمنافي الفعل مصلحة خالمة عن المضارد عاناذلك المدالي لعل مل اسناد الترجيح الى هذا الفعل أولى من اسناده الى الارادة فان الله تعالى أوقف على شفير جهنم وخلق فسه علماء افى دخول النارمن المضار وخلق منهم ارادة وصول النار فلا مدخل النار فلا حل ذلك قد شر مدالشي ارادة قو مه و ذتر كه لعلماعا فيهمن المفسدة الثاني وهوان الله تمالي عالم عمدع الاشماء فعلم انأيها رقع وأيم الارقع ووحودماع الله تمالي عدمه عال و بالعكس فلاحم بوجدماء لم وجوده فكانذلك كافهافي القديم سلذاانماذ كرته بدل عملي ذلك لكن معنا ماسطله وهوان المريداماأن بريدلفرض أولالفرض فان كان لغرض كأن مستبكلا بذلك الغرض والمستكل بالفيرنانض بالدأث وهوعلى الله تعالى محال واذا كان لالفرض كان ذلك عشاوهوعلى الله تعالى عال ولانه يقتضى ترجيم أحد طرفى المكن على الآخرمن غدر مرج وهومحال والحواب انالمسم الموصوف بالحركة كانعكن أن يصرموصوفا بهاقدل ذلك والمحدكموم عليه بهذا الاسكان لمس هوألعمدوم بل هو الحسم الموجود قوله يحوزأن مكون عكمنا في وقت عتنعا في وقت آخرقلت الوقت ان لم يكن موجود السخال أن مكون له أثر وان كان موحود اكان الكلام كافي الاول (قوله) هنده الخوادث مستندة الى الاتصالات الفلكمة قلفانستقيم الدلالة على انجمع الممكنات واقع بقدوة الله تعالى أما المعارضة منفس الارادة فقوية وجوابها انمفهوم كون الشي مرجاغ مرمفهوم كونه مؤثر اوذلك وحب الفرق بن القدرة والارادة وبتوجه علمه ان المفهوم من كونه عالما مذا السوادغبرالمفهوم من كونه عالما بذلك فسلزم أن بكون له عسب كل معلوم على وقد التزمه الاستاذ أبوسهل الصعاوك مناوهوالو جمه أيس الا (قوله) لملايكني علمه تعالى عمافي الافعال من الصالح والمفاسد فلمانستقيم الدلالة على ان أفعاله تعالى لا يحوز تعلمقها بالمصالح (قوله) انما يوجدماعد الله تعالى أنه يوجد قلفاالعدل بأن الشي سدو جدتاب الكونه عيث سدوجد فكونه عيث سمو جدلو كان لاحل ذلك العلم لزم الدور بللابد من صفة أخوى (قوله) المريداما

النف منام عن الخالمة القدعة موقوفعليشرط عادث وذلك الشرطهـ و حددوث الابدان فاذا حدث المدن وحدان عدات نفس متعلقه فاوتعلقت نفس أخرى به عدلي سيدل التناسيخ لزم تعلق المفسين بالمدن الواحدوه وعال واعلاانه ظهران داسله في نفي التناسخ موقوف عسلي اثمات كرون النفس حادثة فاوأثمنا حدوث المفوس بالمناءع لي نفي التناسخ لزم الدور واله عمال والاقدوى فينق التناسخ ان مال إوكنا موجود تقل هذا المدن لو جبان نعرف أحوالنا في تلك الاحداث كالنمن مارس ولاية للدة سنبن كثيرة فانه عتنع ان ساها Church Itams والمالنفوس اقمة بعدفناء الامدان لانها لوكانت قابلة للعدم الكان لذلك القبول عل وعله عتنع ان مكون هو تلك النفس لان القابل واحد المقاء عندوجود القمول وحوهر

أن رج اغرض أولا اغرض قلذا ارادة الله تعالى من نزه عن الاغراض مل هي واحب به التعلق بايجاد ذلك في ذلك الوقت المار من المار عندا في المار عندا في المار وقت الدائم والمار وقت الدائم والمار وقت الدائم والمار وقت المار وق

(١) أقول الخية التي أوردها على اثمات الارادة خاصة بأفعال تقع في أزمنة أماالتي لا تكون واقعة فى أزمنة مشل خلق الزمان والجسم وسائر على الزمان ان كانت مارادة احتمد يج في اثمات الارادة هناك الىحة أخرى الاأن يقال انها فحصدل من عدرارادة وذلك عمالم يقولوايه والحية التي تشمل المكل هي أن يقال تخصر ما يخصص بالايحاد من جدم المقدورات عناج الى مخصص وهو الارادة الاأن المصنف لماجوزأن مخصص القادرأ حدالطرفين من غيرمع عص انسد علمه باب اثمات الارادة مطلقاوكان لفائل أن رقول ان قدرته تعالى تعلق وقت الدياددون وقت من غير مخ عص وقوله الخصص لمس القدرة مناقض لماذهب المه فمامر وهوان الختار عكنه الترجيم من غبر مرجع وقوله ولاالعلولانه تادع للعلوم تناقض قوله ماعل الله وقوعه يحسان بقع لاستع له كون الموجب تادها الوجمه والاعتراض بتحويزكون الامكان خاصا وقت معن لا متوحه على الافعال التي لاتقع في زمان والجواب بان الموصوف بامكان الدركة هوالسم بقتضى ان بكون المسم هوالحاصل قمل ذلك الزمان وهوامس بعيم لازامكان المركة الشروطة بذلك ألزمان لامكون حاصلاقهل ذلك الزمان فسكدف بكون الجسم موصوفا مهوكون الامكان من لوازم الماهمة لاينتقض عاذكره لان الامكان المطلق من لوازم الماهمة والامكان المقددشي غبرلازم لامكون من لوازمه اولايتناقضان باختلاف الدوام واللادوام لامكون لاختلاف موضوعها وقوله في الحواب عن تحويز كون الامكان مقمد ا يوقت ان الوقت ان لم مكن موجودا استعال ان مكون له أثر وان كان مو جودا كان المكلام قممه كافي الاول لاجل دلمله على اثمات الارادة بان يقال الوقت ان لم يكن و حود السخال ان يخصص بالارادة وان كن و جودا احتاج الى وقت آخ وارادة اخى تخصصه به و بقسلسل قوله كون الماهمة مققر رة قسل و جودها ماء على أن الماهمة منقر رة حال عدمها فمه نظر لان الماهمة متقر رة قمل و حودها وقمل عدمها قمامة بالذات ولا لزم منه أن مكون تقر رها حال عدمها الااذا كانت القملة بالزمان والقول بان الحوادث مستندة الى الاتصالات الفله كمية انأر مد بالاستنادكون الاتصالات شرط الوجود اته الاينافي كونها واقعمة بقدرة الله تعالى والمعارضة بالارادة وانها بحسان تكون نسبتها الى المكل على السواء كاكانت القدرة نسبتها الى المكل على السواء والارادة وعيزه عن المواب عن ذلك والتزام كون العلام القدمة والاوادات القدعة غيرمتناهمة يحسب المعلومات والمرادات حوج عن المذهب فأن الاصحاب يقتصرون على القدماء التسعةذات وعمانية أوصاف وهوالتزم كونهاغ مرمتناهم فوالاصو بان يقول الارادة القدعة تقتضى اضافات غيرمتعددة يحسب المرادات ووجود تلك الاضافات لامكون الاف العقول والقدد والانقتضى ذلك لان نسبتها الى جمع المقدو رات على السواء فللدمن مرجع رجع المعض ليتعلق به الا يحاد والحق ان القائل بحواز كون القدرة متعلقة سعض المقدورات من غدم تخصيص لاعكنده اثمات الاوادة الابالسمع اماالقائل بامتفاع ذلك فيمكنه اثماتها بالعقل وبالسفع وقوله بانكون الشيء يحمث سمو جدلا مكون لأجل العلم بانه سمو جديل بكون اصفة اخرى تقتضى كون الشيء قمل المجاده موصوفا بكونه محمت سيوجدوكون القدرة غيرصالحة للتعلق بذلك الشيء من غير مخصص وهامناقضان لماذهبالمه وقواه بنغ الغرض عنه تعالى فسجى ويمانه والكلام فيه والقول بان الارادة واجمة التعلق بايحاد وقت دون وقت يقتضى شوت الشيءوالوقت قبل وجودها وتخصيص الوقت بالشيء من جهة الارادة الواحدة المتعلقة بعض المراد ات دون المعض الآخر من غير عصص

المفس لايمق بعدفسادها فوحسان بكون عدا ذلك الامكانحيه هرا آخر فتكون النفس مركبة من المبولي والصورة وحمشنة نقدول انهدولي المفس وحب قمامها الدائها قطعا للتسلسا فوحب انلايصع الفساد علمه مع انه عوم عرد فيكون قاسد لاللصورة العقلمة ولمست المفس الاه\_ذاالموهر فمقال له-مل لاعوزان ، كون قمول تلك الهمولي لتلك الصورة العقلمة كان مشر وطا محصدول تلك الصو رةفعند الفناء تلك العمورة لاسق ذلك القمول ﴿ السَّلَهُ السَّادسة ﴾ اعملم انطرر رقنا في رقاء النفوس اطماق الانعماء والاواراءوالم كاء علمه م ان هدا العني سأكد بالافناعات المقلمة فالاول ان المواظمة على الفركر مفد كالالنفس ونقصان المدن فلوكانت المفس عوتعوت المدن لامتنع ان المون الموجب المقصان المدنولمطلانه سدا

وفقالت الفلاسفة والكدى وأبوالمسين المصرى ذاك عمارة عن علمة تعلى بالمسموعات والمصرات وفال الجمهور مناوس المعتزلة والكراسية انهما صفنان وائدتان على العطراناانه تعالى حى والمي يصح اتصافه بالسمع والمصر وكل من صح اتصافه بصفة فلولم يدّمنف بهااتصف بضدهافلولم بكن الله تعالى سق ما الصراكان موصوفا مندها وضد دها نقص والنقص على الله تعالى محال فلقائل أن بقول حماة الله تعالى خالفة لمماتنا والختلفات لايعو زاشتراكها فيجمع الاحكام فلاسلزممن كون حماتما مصححة للسمع والمصركون حمائه كذلك سلماذلك لمكن لملا يحوزأن بقال حماته وان صحت السمع والمصرلكن ماهمه غيرقابلة لهما كاأن الماة وان محمت الشهوة والنفرة لمكن ماهمة مه تعمالي غدم قابلة له ما في كذلك له ما المنان ذاته تعمالي قابلة لهمالكن لملا يحو زأن بكون حصولهما موقوفاعلى شرط ممتنع التحقيق فيذات الله تعالى وهذاقول الفلاسفة فانعندهم أمصار الشي مشروط بانطماع صورة صغيرة مشاجة لذلك المرئى في الرطوية الحلمدية واذا كانذلك في حق الله عالالاح وم الشيت الصحة سلما حصول الصحة الكن لم قلت أن القابل الصحفة يستعمل خاوه عنها وعن ضدهامها وقد تقدم تقريره سلماذلك لهن ماالمعنى بالنقص تم لم قلت ان الفقص محال فان رحموا فيه الى الاجاع صارت الدلالة فيه معمدة واذا كان الدلسل على حقيقة الاجاع وهوالآمات الدالة على السمعية والمدير به أظهر من الآمات الدالة على صدة الاجاع فيكان الرجوع في هذه المسئلة الى التمسائ بالآمة أونى فالمعتمد التمسك بالآ بات ولاشك ان لفظ السعم والمصراء س حقيقة في العلم ول محاز فيهومرف اللفظ عن المقيقة الى الجازلاء وزالاعند المهارض وحينتذ يصرمرا لمم عماما لى اقامة الدلسل على امتناع اتصافه تعالى بالسمع والمصرومن الاصحاب من قال السميع والمصر أكمل عن المس بسهمع ولاقصار والواحد مناسهم عنصر فاولم بكن الله تعالى كذلك الكان الواحد مناأ كمل من الله تمالى وهو عال وهذا صعيف لان لقائل أن يقول الماشي أكمل من لاعشى والحسن الوحه أكمل من القبيع والواحد مناموصوف به فلولم بكن الله تعالى موصوفا به لزم أن بكون الواحد منا أكمل من الله تعالى فان قلت هـ ذاصفة كال في الاجسام والله تعالى لمس عسم فلا يتصور ثمونه في حقه قلت فل قلت مان السعم والمصر لمسامن صفات الاحسام وحمنة ذيعود العد (١) فمسالة اتفق المسلون على الملاق لفظ المتكلم على الله تعالى والكنهم اختلفواف معناه فزعت المعينزلة ان

كاذهب المه في القدرة

(۱) أقول عبان يعنى بالفلاسفة فى قوله هه فافلاسفة الاسلام والحق ان وصف الله تعالى بالسمع والمصرمسة فادمن النقل وا في الموصف بالذوق والشم واللس لان النقل غير وارد بها واذا نظر فى ذلك من حيث العقل الم يوجد له وجه غير ماذ كره الفلاسفة والمحمى وأبوا لحسين اما اثنات صفتين شبهة بن بسمع الحيوانات و بصرها بالفعل غير بحكن والاولى أن يقال لما وردا لنقل بوصفه تعالى بهما امتاز بذلك وعرفنا انها الأبكونالة تعالى بآلتين كاللحيوانات واعترفنا بانالسنا واقفين على حقيقتهما وذلك لان ماقالوا في هذا الماب لا برجم عيطائل الماقول ما لمي يصم اتصافه بالسمع والمصرفليس بعطرد لان أكثر الموام والسمال لا سمع لها والا بمرولولم يتنم والسمال الا نواع بالسمع والمصرولولم بعنم الموام المناف ذلك الا نواع بالسمع والمصرفات المناف ال

الكال النفس والثاني ان عدم النوم بصنعف المدانورةوىالنفس وهدو مدلعيلي ماقلناه والثالث انعندالار بعن بزواد كالالنفس ويقوى نقصان المدن وهو بدل على ماقلناه الوادع ان عندالر باضات الشديدة محمد للنفس كالات عظمة وتاوح لهاالانوار وتترشف لحا المغممات معانه بصنعف المدن حدا وكلما كانضعف المدن اكل كانت دوقالنفس أكر فهذه الاعتمارات العقلمة اذا انفعت الى أق والحهو والانساء والمكاء أوادت المرزم ممقاء الممس

والمسئلة السابعة كالمسئلة السابعة كالحالمة وس المفوس المفوس الكريد وهي أدني المراتب والغضيمة ومحلها القلب وهي أوسطها والناطقة وقال المحقود النفس والدراك صفاح اوالدلهل والادراك صفاح اوالدلهل علمه الهمالم يعتقد كونه

لذيذا لانصر برمشتهاله ومالم بعثقد كونه مؤذيا فانه لا يغضب عليه فوجب ان يكون الذي يشتها و ويغضب هوالذي أدرك

الهلاعد في كلما كان معمو باان مكمون محمويا اشي آخر والالدار أوتسلسل ر لالدوان نتهج اليما ركون محمدو بالذاته فالاسمة فراء بدل على ان معرفة الكامل من حمث هو کامدل يو حب محمقه اذاعرفت هيذا فنقول جوهر النفس اذاعرف ذات الله تعالى وصفائه وكمقمةصدو وأفعاله عنه وأقسام حكته فى تخلمتى العالم الاعلى والاسمال صارت الخالم فقموحمة المسة عُ كانادراك النفس أشرف الادراكات وذات الله تعالى أشرف المسدركات وحد ان تركون تلك الحدية أكول أنواع الهمية والحدادا وصدل الى المحمول كان مقدار لذته عقدار عيته وعقدار وصوله الىذلك

معناه كونه تعالى مو جدالاصوات دالة على معان عصوصة في أجسام عصوصة واعلم أنالانازعهم فى المهنى لانانعة قدان جمع الحوادث واقعة تقدرة الله تعالى ونسلم ان خلق الاصوات في الاجسام الحادية والمموانية حائن وإذا فمت ذلك فقلساعد عمم على المعنى ويق ههذا النزاع اطلاف اسرالمت كلم هل نقع في اللغة لهذا المعني أم لا وهذا العث الغوى لاحظ للعقل المتة فمه والمنكمون من الفي نقين قدطولو انده ولافائدة فسه أماأ محاسا فقدا تفقواعلى ان الله تعالى لدس عتد كلم بالدكلام الذي هو الحر وف والاصوات بل زعوا انه متكام بكلام النفس والمعتزلة بذكرون هذه الماهمة و مقدر الاعتراف بهامنكر وناتصاف ذات المارى ومتقد رذلك سنكرون كونها واحدة فالماصل أن الذي ذهمواالمه فخن من القائلان به الاانا أثمتنا أمرا آخروهم بنازعونناف الماهمة والوحودوا اغدم والوحدة فهانه مقدمة لامدمن معرفتها للخائض فهدمالسائلة احتج الاصحاب على كونه تعالى متكلمادأمور أحدهااله تعالى والحي يصم اتصافه بالكارم فالولم دكن الله تعالى موصوفا بالكادم لكانموصو فانضده وهونقص وهوعلى الله تعالى محال قالت المعتزلة التصديق مسدموق بالتصور فاماهمة هذا الكلام فانالذي نحدمهن أنفسه فااماهذه الحروف والاصوات أوعش هذه ألحروف والاصوات وأنتم لاتشتونها لله تعالى فان قلت أعنى بالامرطلب الفعل قلت لملاحو زأن بكون ذلك الطلب هوالارادة وأنتر حيث حاولتم الفرق بيندهو بين الارادة بكون قلتم الله تعالى قد مأمى عما لارسلكن هذا الفرقاع اشت بعد شوت كوفه تعالى متكاه اوذلك شوقف على تصورماهمة المكارم فاورمناماهم ماالكارم لزمالدور ولئن نزلناعن هداالمقام لمكن لم قلت انه يصم اتصاف ذات الله تعالى به و قر ره بالوجوه التدلانة المذ كورة في مسئلة السمع والمصر سلناانه يصم اتصافه بهلكن لم قلت ان صده نقص وآفة بل الذى نعده نقص اوآفة في العرف هوا الحزعن التلفظ بالجر وف وأماضد المعنى الذى د كرته فلوقلت اله نقص ال لوقدل ان ذلك المعنى هو النقص لكان أفرب فان شوت الامروالنهي من غبر حضو رالخاطب سفه وهونقص و بقية الاستلة تقدمت (١) وثانها الما علمناان أفعال الله تمالي محوز التقدم والتأخير لاح وأسندناها الى مرجع وهو الارادة فكذلك وأدنا أفعال العمادمتر ددةس الخطر والاباحة والمدب والوحو فاختصاصها بولده الاحكام دستدعى مخصصاوامس ذاك هوالارادة لان الله تعالى قد مأمر عالا بريدو بالمكس فلايدمن صفة أخرى وهي الكلاموهوأ بضاضعمف لانانقول الايحوزأن بكون معنى الوجوب والخظرهوان الله تعالى عرف المكفائه بريدعقاب من تمرك الفعل الفلاني في الآخرة أو بريدا يصال الثواب المه في الآخرة وهذا القدر عالاحاجة الى اثبات المكلام فيه فان ادعمت أمر او راء ذلك فهو منوع (٢) وثالثها ان الله تعالى

الاتصاف بعدمها طاصلاعندالاتصاف بضدها من غيرانعكاس وأيضاان كانعدم السمع والمصر فقصال كانعدم الشم والدوق واللس أيضانقصا وقوله الابصار عندالفلاس فقمشر وط بالانطباع لمس كاينبنى والواجب ان يقول أو بالشعاع كامرال كلام ف ذلك و باقى كالرمه ظاهر

(١) أقول كلامه ظاهر والوحدات الثلاث المذكورة هي الاختلافات في معنى المهاة وامتناع التصاف الماهمة بالكلام وكون قمول الاتصاف به موقوفا على شرط متنع الحصول

(٢) أقول ترددال على صدة الاتصاف بالمنطقة والاجابة وسل القصم باحدها بدل على صدة الاتصاف باحدها لا بعمنه قدل ورود السمع الخصص وذلك بناقض القول بان ما همتها مستفادة من السمع وتفسير الوجوب و الحظر بتعريف العدد بتعريف المعادد والتوعد وذلك لان كثيرا عن يرتد كد الحظر ولا يعاقب علم مولو أراد الله عقابه لما فاته العقاب

المحموب فهذا يقتضى أن تدكمون المنفس الناطقة اذا عرفت الله تعالى وتطهرت من المسمانيات فانها بعد الموت تصل الى لذات عالية وسعادات كاملة والله أعلم

Caemlillidans) فى مراتب النفوس اعلم ان النفوس عسمأحوال قوم االمظرية على أريعة أقسام فاشرفهاا لثفوس الموصوفة بالعاوم القدسمة الالهنة وثانيهاالتي حصلت لمااعتقادات حقية في الالهمات والمفارقات لاسس البرهان المقنى مل امامالاقناعمات واما بالتقليد والمرتمة الثالثة النفوس الاالمسلفون الاعتقادات الحقة والماطل والمرتمة الرابعة النقوس الموصوفة بالاعتقادات الماط \_\_ لة وأماعس أحوال قوماااعمامة فهي على أقسام أسلاله أحدها النفوس الموص وفية مالاخلاق الفاضلة وثانها النفوس الماليدة عن الاخلاق الفاصلة والاخلاق

ملك مطاع والمطاع هوالذى له الامر والنه ... وهوضعيف جدالانه مان عنوا بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئت في الخدادة المسيئة ورابعها اجاع ومشيئت في الخدادة المسيئة ورابعها اجاع المسائن على كونه متكاما وهوضعيف لما بينا أن الاجاع المسائلا على اللفظ أما المعنى الذى يقول أصحابنا في الفي المعنى الذى يقول أصحابنا في اللفظ أما المعنى الذى يقول أحد الاأصحابنا والمعتمدة وله تعالى وصوفا بالكلام فان قبل المعنى قد حرفة اللفظ عن ظاهره واذا كان كذلك لم يكن صرفه الى المعنى الذى فرخوه أولى من صرفه الى معنى آخروه والامرالذى عرف الله تعالى ما يفعل بالمكافين في الآخرة من الثواب والعقاب عرفه الى معنى الدى أولى المناعن المناعن الكلام واثبات الشي بنفسة باطل الجواب ان صرفه الى هدف المعنى أولى المعنى أولى القول الشاعر

ان المكلام لفي الفؤاد واعًا \* جعل اللسان على الفؤاد دايلا

والجوابعن الثانى انه اثبات كالم الله تعالى باخبار الوسول والعدا بصدق الرسول لا يتوقف عدلى العدلم كونه مت كامالانا مهما علمناانه لا يجو زطه ورائم عرفة على الكاذب علمناصدة بسواء علمنا كلام والمه تعلى أولم نعلم فهذا منتهى القول في هذه المستال (1) ومسئلة كهذه بي أبوالحسن الاشهرى وأتماعه الى ان الله تعالى باق بي القول في هذه المستال (1) ومسئلة كهذه بي أبوالحسن الاشهرى المعقول من المعقاد من المعقول من المعقول من المعقاد من ترجيح الوجود على العدم هذا الفياعة في حق بمكن الوجود فواجد الوجود المعارف فان كان بافياد مقاء آخر لوم المالتسلسل واما الدور ان كان بافياد مقاء الذات التي فرصفه فان كان بافياد مقاء آخر لوم المالتسلسل واما الدور ان كان بافياد المقاء الذات التي فواجد الوجود على المعارف في المنافذ المنافذ المعارف في المنافذ المنافذ

لايفال تعريف العبديكون بالالهام أو بالاخمار وايس الالهام عاماوالاخمار كلام فيلزم الدورالما

(١) أقول الاستدلال مذا الميت ركيك وهو يقتضى أن يقال للإخرس ستكم لكونه مهذه الصفة

(٢) أفول وهه نام فه م آخر وهو القول شبوت المقاء في المكذات ونفي معثه تعالى وبهقال المحمى واتماعه قوله المقاء صفة تقتضى ترجيح الوجود على العدم فقال له الموجود الذى لا يمق له بدله أيضا عماية تقتضى ترجيح وجرده على عدمه فاذاه فا الحكم ليس جما يختص بالمقاء الاأن يكون الترجيح الى الزمان الثاني والعدة يق في ان المقاء مقارنة الوجود لا كثر من زمان وأحد مد بعد الزمان الاول وذلك لا يعد قل في الايكون زمان ما واعتبرا لحكم يكون المكل أعظم من جزئه فانه لا عكن أن يقال انه واقع في مكان أوفى جميع الارمنة كالايقال انه واقع في كان أوفى جميع الامكنة وأذا كان يقال انه واقع في مكان أوفى جميع الامكنة وأذا كان

المعلومات خلافاللفلاسيفة ولقوم من أهال الملة لناانه تعالى الكونه حماي صبح أن يكون عالما بكل المعلومات فلواختصت عالميته بالبعض دون البعض لا فتقو الى محصص وهو محال (١) ومن الدهرية من زعم أنه لا يعلم ذاته لا يعلم الما في فلوعلم ذاته المكانت ذاته مضافة الى نفسه واضافة الشي الى نفسيه عالى فان قلم المنافي ومن المعلى معام معام معام معام وهدف القدر من التعابر مكنى في هدف النفسة المنافقة قلت صدر و ره الذات عالمة ومعاومة في تما العلم بها وهوم وقوف على المعام ورة الذات عالمة ومعاومة في الما لموارد حواله المه منقوض بعلما في العالم والمعالم والمعام والمعام

المديمة فقد كابرت وان الديل فالما المقاء فوع من التشديدة بالزمانيات وأما كون المقاء باقيا أولى بان بكون كذلك وعلى المقاء بأولى بان بكون كذلك وعلى المقاء بأوما أولى بان بكون كذلك وعلى المقاء بأوما أو بغير باقوان كان باقمافي قائد الفاقية وبعد المعلى وقوله بالمقاؤه المابذات أو بغيره في كه حكم الامور الاعتبار به التي توجد في العقل افقط و تنقطع عند عدم الاعتبار وقوله وأماني الشاهد فلمس بعني أيضا الشارة الى المطال منه المعلى وقوله بلى الحدوث المس صفة زائدة في المعامرة ان كان المدوث نفس المعمول في الزمان الاول فالمقاء حصول في زمان قبله والالم يكن زمانه فا مناوا لمعمول في الزمان الاول المس مشر وطايا لمصول في زمان آخر والاختد الف بمهما و جودهد في الزمان الاول المس مشر وطايا لمصول في زمان آخر والاختد الف بمهما وجودهد في الزمان الاول ومن هذا الاعتبار يتحقق ما قلما وهوان البقاء قارنة الوجود لا كثر من زمان واحد بعد الزمان الاول المديمة فقد كابرت وان قلت بالدليل فاين الدليل عابة ما في الباب أن تقول نحن ما فعرف جوار شموت والمتناء والمتناء المناء المناء المناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والله والمتناء والمناء والمتناء والمناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمتناء والمناء والمن

(ع) أقول لوقال ومن الفلاسفة بدل ومن الدهر به لكان أصدو بالان الدهرية لايثبتون الها غيرالدهر فضد لا عن أن بكون عالما أوغ برعالم عم المسحيد بالمقتضى للمفايرة هوالعلم وليست المفايرة عقتضدية للعلم بل هذا المعلم كالا ينفل المعلول عن علقه ولا يلزم الدور وانما يقول من ينفى عنده تعالى هذا العلم لاستعالة التكثرها أن المافينا فنجو زم بدواز التكثرها المافينا

(٣) أقول حصول الصورفي الذات لا يخاومن أن تكون تلك الصورة من نفس الدات ويلزم منه محون الفاعل قالم المناف ويلزم منه محون الفاعل قالم المناف الم

(٤) أقول لقائل أن يقول المُن تقول بأن العالم صفة قدعة لا يجو زعليم التغير وهه ناجعاته اضافة ا تتغير وأيضا الوكان العلم اضافة بين العالم والمعلوم لامتنع العالم بالمعدومات والممتنعات وأيضا قد قلت

الردية وثالثهاالنفوس الموصوفة والاخلاق الردمة ورقسها حمالسانات فان المفوس بعد موت المدن يعظم شوقهاالي هذه المسمانيات ولا بكون لها قدرة عملى الفوزيها ولا . كمون لهاالف لعالم المفارقات فتدق تلك المقس كمن نقل عن محاورة معشوقه الى موضع ظلماني شدددالظلمة نعود مالله منها والماكان لانهامة لمراتب العلوم والاخلاق في كثر ماوقو ماوطهار ما عن اصددادهافكذلك Kiplus Keelblineen العدالموت

والمسئلة العاشرة والمقوس عنداف عندرنا ان المقوس مختلف في عددة ولا يمعد نورانست علوية ومنها أيضا النقوس كثيفة كدرة ولا يمعد وتعت كل نوع أشخاص الماطقة جنس تحته أنواع وتعت كل نوع أشخاص الافي العددوكل نوع منها الاواح السماوية وعدا

وقبل ذلك فأنه لا يعلم الاالماهية واحتج وجهس الاول ان المعاوم متمر والشخص قبل وجوده نفي محض فلا مكون في نفسه متمزا فلا يصح أن مكون معلوما الثاني انه تعالى لوعل الاشداء قدل وقوعها فكل ماعلفهو واجسالوقو علانعدم وقوعه مفضى الى انقلاب العلم جهلا وهومحال والمؤدى الى المحال عال فعدم وقوعه محال فوقوعه واحب وحميث المزم المرز وان لايتم كن الحموان من فعل أصلا بل مكون كالجادلان ماء لموقوعه فهو واجب وماء لم عده مفهو متمنع والحواب عن الاول انه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصمة قمل وقوعها كعلمنا نطاوع الشمس غداوعن الثاني بالتزام انما علم الله تعالى وقوعه فهوواحب الوقوع (١) ومنهمن أنكركونه عالما عالانها به له واحتج شلانة أوجه الاول انالمعاومات تتطرق اليهاالزيادة والنقصان فان بعضها أقل من كلها وكل ما كآن كذلك فهو متناه فالمعاوم متناه الثانيان كل ماكان معاوما فهو متمزعن غيره وكل ماكان متمزاعن غديره ففيره خارج عنه وكل ما كان غر مخار حاعنه فهومتناه فكل معاوم متناه في المس عتناه وحب أن لا مكون معاوما الثالث ان العلم بكل المعاوم مغاير للعلم دغيره مدامل انه يصم أن دعلم كون الشي عالما شي آخر مع الجهل بكونه عالما بغيره والمهلوم غسر المحهول فلو كانت المعلومات غيرمتناهية لكانت العلوم غير متناهمة فهناك موحودا تغبرمتناهمة وهومال والحواب عن الاول انتظرق الزيادة والنقصان الى شئ لا بدل على التناهي وعن الثاني ان المتمر كل واحدم مماوه ومتناه وعن الثالث ان العدل واحدلكن فسنته غيرمتنا همةوهذا ضعيف لان الشعور بالشئ اذا كان لا يتحقق الاسع هذه النسب فهذه النسب ان لمتكن مو جودة لم يكن العلم وجود اوان كانت موجود فعاد الالزام وقدذكرناان الاستاذأباسهل الصعاوكي الترمه (٢) ومنهم من أنكر كونه عالما محمد م المعلومات واحتج بأنه لوعلم

الاصافات لاوجود لهافى الاعمان واذا لا يكون لعمل الله تعمالى وجود فى الاعمان ولك أن تقول العمل يقع بالاشتراك على عكس الصفة وعلى هذه الاضافات وحين للا تكون تلك الصفة على بالمعلومات ولا تكون هد فعم وجودة بزعك وقد قال بعض المتكلمين هر بامن بعض هد فعالمة وض المه تعمالى لا يعمل الجزئمات من حيث هي المعقولات لا من حيث هي جزئمات من حيث هي متعمل المعقولات لا من حيث هي حزئمات من عملا حساس وما يحرى الزمانية من حيث هي متعمل المناوع من الادراك كما أنه منزه عن الاحساس والدوق والشم والاشارة المسهمة الاحساس والدوق والشم والاشارة المستدة العومة هم

(۱) أقول بر بدعهم من المخالفين والمكالم في صحة كون المعدوم معاوما قدم وأما الترام ان ماعيم الله تعالى وقوع في في المحالم و صحة كون المعدوم على مأن بكون علمه موجداله كان متعرض العلمة تعالى بذاته وبالمعدومات وان ارادته واحب المطابقة في المعافية ولا يلزم منه حبر لا فع عالم عاصيو جده وليس عجهول وذلك لان هذا الوحوب وجوب لاحق لا سابق والمعدومة وهي كذلك عدى ان المتصور منها ليس عوجود في الله المنه على المعالمة المس عوجود في الله المنه المس عوجود في الله المنه المس عوجود في الله المنه المن

(۲) أقول عنم الاولى تدل على امتناع مالانها به له مطاقا وليس لها تعلق بالمعلومات التى لانها به لها من حيث كونها معلومة وجوابه عن قوله المعلوم من برعن غيره والمتمرز متناه بالمتما وهومتناه على عنده معلوم فهومتمر وهومتناه على مناه عنده المتناه بي عنده معلوم فهومتمر و يسلم ان كل متمرز متناه بلزمه ان غير المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناه بي غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بدل على حيرته وان ذكر المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناه بي غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بدل على حيرته وان ذكر المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بدل على حيرته وان ذكر المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بدل على حيرته وان ذكر المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بدل على حيرته وان ذكر المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بدل على حيرته وان ذكر المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي وما أجاب به عن الثالث بي المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي التناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غيرا لمتناه بي المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناهى غير المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناه بي المتناه بي معلومان ولا بلزم منه تناه بي معلومان ولا بلزم بي معلومان ولم بي معلومان ولا بلزم بي مناومان ولا بلزم بي معلومان ولا بلزم بي مناومان ولا بلزم بي مناومان ولا بلزم بي بي معلومان ولا بلزم بي مناومان ولا بلزم بي بي مناومان ولا بلزم بي مناومان ولا بلزم بي بي مناومان ولا بي مناومان ولا بلزم بي بي مناومان ولا

هوالذى كان يسميه أسماب الطلسمات بالطباع التام وذلك الملك هو الذى يتولى اصلاح أحوال تلك النفوس تارة بالمضاحاة وتارة بالالهامات وتارة بطريق النفث فى الوع ولنقتصرمسن مماحث النفوس الناطق ما على النفوس الناطق على بالصواب

والماب الناسم في أحوال القيامة وفيسه مسائل ك

﴿ المسملة الأولى ﴾ اعادة المعدوم عند دناحائر خلافا لجهو والفلاسيفة والكرامية وطائفيةمن العيرلة لنا أن تلك المامات كانت قاسلة للوحدود وذلك القبول من لوازم تلك الماهمة فو حدان سق ذلك القمول مقاء تلكالماهمة فانقالواانذاك الشخص المعدم المتنع انعكم عليه حال عدمه بشي عمن 18-2 delining 12.3 عليه عده القاللية فنقول ان الحكم على مامتناع

احمدع المعاومات لكان اذاعه لمشمأعلم كونه عالمابه وعدلم أيضا كونه عالما بكونه عالما و يترتب هناك مراتب غيرمتناهية واذا كانت معاوماته غيرمتناهية وله عسكل عاوم مراتب غيرمتناهية كانت الصفات غبرمتناهية لامرة واحدة ولمرارا غبرمتناهمة فأن قلت العلم بالشئ نفس العلم بالعلم به قلت هـ ذا باطل لان العملم ولشي اضافة الى الشي والعملم بالهلم بالشي اضافة بن العلم و بين العملم والشي والاضافةالي الشئ غبر الاضافة اليغبره والجواب ان لانهاية في النسب والتعلقات وهي أمورغبر ثموتمة اعالثابت هوالعلم وهوصفة واحدة وفيه الاشكال بالذى تقدم (١) ﴿ مسملة كم مذهب أصابدًا ان الله تعالى قادر على كل المقدو رات خلاف الجميم الفرق (٢) لذا ان مالا جله صم في المعض أن مكون مقدورالله تعلى هو الامكان لان ماعداه اما الوحوب واما الاستناع وهما يحلان المقدور مة لكن الامكان وصف مشترك فدمه من المكنات فيكون الكل مشتركا في صحة مقدو زيه الله تعلى فلو ختصت قادريته بالبعض افتقرالي المخصص واذا ثبت انه قادرعلى جمع الممكنات وحسأن لا يوجد شيُّ من الممكنات الايقدرته اذلوفرضنا شمأ آخر مؤثر المكاما اذا اجتمعاعلى ذلك الممكن فاما أن يقع ذلك المكن بهمامعا فعتمع على الاثر الواحد مؤثران مستقلان وهومحال أولا مقم بواحد منهما وهومحال لانالمانع من وقوعه بهدا وقوعه بذاك فالم يوجد وقوعه بهدا الاعتنع وقوعه بذاك فاوامتنع وقوعه مهدا أوذاك لزم وقوعه مداوذاك حتى بكون وقوعه بكل واحدمنه مامانها من وقوعه بالآخر وذلك محال واماان يقع داحد مهادون الآخر وهوماللان كل واحدالما كان مستقلا التأثير كان وقوعه ماحدهادون الآخررج عالاحدطرف الممكن على الآخر الامرج وهومال فثدت أن حمد ع الممكنات واقع رقدرة الله تعالى وتعلقاته (٣) اما الفلاسفة فقد منعوان وصدرعن الواحد أكثر من واحدوقد تقدم الجواب عن عيم وأماالثنو به والجوس زعوا انه عدرقادرعلى الشرلان فاعل

غير وجودية ثم لما تحير فيه صوب قول أبي سهل تعريضا (1) أقول التزم ههذا جواز كون النسب مع كونها غير ثبوتية غير متناهية وجعل فى الاخسر العلم صفة واحدة مع التزام النقض عليه فانظر في تحيره وخمطه في هذا الموضع ولوقال عقول البشر لا تصل الى اكتناه الذات ولا الى تحقق حقائق صفاته لكان أولى فان الجزعن درك الادراك ادراك وتحقيق هذا المجث يحتاج الى كلام طورل لا يحتمله هذا الموضع

فهمامران الحق أن العلم أمراضا في وهه ناجعله امراوا حدامة كثر النسب وصرح من قبل مكون النسب

(٦) أُتُولُ لَم يُذْكر من المخالف بن غدير الفلاسفة والثنوية وقوما معدودين من المعتزلة وليس جدع

(٣) أقول قد مرالكلام في الاحتياج الى المخصص في باب العمام فلاو حده لاعادته وفي قوله اذا ثدت النه قادر على جدع الممكنات وجب أن لا يوجد شي من الممكنات الا بقدرته فقمه نظر لانه لا يلزم من كونه قادرا على جدع الممكنات كونه قادرا على جدع الممكنات وذلك نالقدرة وحد جيم الممكنات وذلك نالقدرة وحد ها لا تكفي في وجود التأثير بل محتاج معها الى الارادة والدار الذي الذي كره يدل على المتناع اجتماع قادر من على مقدور واحد بل الصحيح المتناع اجتماع قادر من على مقدور واحد بل الصحيح عندا هل السنة ان الله تعمل قادر على كل الممكنات وغير مؤثر في كلها والعمد قادر على المعض وغير مؤثر فه حما اذا قادران على شي واحد مع ان المؤثر في المدهدة ون الآخروا مان حدث هوقادر وعلى المحتم الكون المؤثر عماد الله شروا من حدث هوقادر وعلى المدن المقد ير لا عتم أن يكون في ممكن مؤثر غير الله تعالى الاان بعض ذلك بغد يرماذ كره هدنا المتقد ير لا عتم أن يكون في ممكن مؤثر غير الله تعالى الاان بعض ذلك بغد يرماذ كره

الحكم عليه حكم عليه به ذاالامتناع فاولم يكن حال عدمه قادلا لحذاال كم داكان هيذاال كم باطلا وان كان قادلا للحكم فينشد سقط هذا السؤال

والمسئلة الثانمة كالاحسام قابلة للعدم لانا قدد الناعدلي ان العالم عدث والمحدث ما يصع عليه العدم وتلك العمة من لو ازم الماهمات والا المحدة فوجب بقاء تلك العدمة فوجب بقاء تلك العدمة فاعدام الماهمة

﴿السَّلَةِ النَّالَيْهِ ﴾

القول عشرالاجسادحق والدليل عليه انعودذلك السدن في نفسه عكن والته عكن والته على المحالي كل المحاليات عالم بكل المحالومات في كان القول المحدد الله المحدد في نفسه عمن والدليل عليه ان اعادة المحدوم اماأن تكون المحدوم اماأن تكون

عكنة أولاتكون عكنة فان كانت عكنة فالقصود حاصل وانالمتكنعكنة فنقول الدامل العقلي دل على ان الاحسام تقدر العدم ولمدلء ليأنها تعدم لاعمالة فلمائدت بالنقدل المتواترم ندبن Kinds algentlenko والسلام انالقول عشر الاحسادحيق وثيثان الاحسام لوعدمت لامتنع اعادتها كان ذلك دارـ لا قاطعاء لي انه تعالى Kip-La IKamic end سقيها بأعمانها وإذا كانت عاقمية راعمانهافهي قارلة للحماة والعقل والقدرة فمنتذبهمان عودذلك المدن بعمنه عمرن وأماالقدمةالثانية وهم قولناانه تعالى قادر عدلي كل المكنات فقد دللنا على معتما وأما المقدمية الثالثية وهي قد ولناان الله تعالى عالم عصع المزئات فالفائدة فيهاأن مكون الله تعالى قادراعلى عبرأ واء مدن

الدرات خبر وفاعل الشرورشر بر والفاعل الواحد يستحيل ان مكون خبراشر راالواب ان عندت مانقير والشر برمو جدانقير والشرفار قلتان الفاعل الواحديستعمل ان مكون كذلك وان عنوت غيره فيمنوا (١) اماالنظام فقدزعم انه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القمائي واحتج مان فعل القدم عال والمحال غبرمقدو واماانه عال فلانه مدل على الجهل والحاحة وها محالان والمؤدى الى المحال واما ان الحال غير مقدور هوالذي يصم الحاده وذلك ستدعى صحة الوحود والممتنع لسريه صحة الوحود والموابلانساران فعل شئ مدل على المهل والحاجمة ول هومالك فله ان مفعل ماشاء سلمالكن همذا الاستناع حاءمن جهة الداعي فلرقلت انه عتنع من جهة القدرة فان القادر حال انجزام ارادته الترك عتنع علمه القعل نظراالي هذا الداعي وليكنه بكون قادراعلي الفعل نظرا إلى انه لوحصل له الداعي إلى الفعل مدلاعن الداعي الى الترك لـ كان قاد واعليه (٢) وأماعماد فانه زعمان ماعلم الله انه بكون فهو واحب وماعل انهلا بكون فهوعمتنع والواحب والممتنع عبر مقدوروا لحواب ان هذا يقتضي ان لا يكون الله تعالى مقدو راأصلالان كلشئ فهوامامعلوم الوجود أوسعلوم العدم تم نقول انه وانكان واحمانظرا الى المل الكنه عكن في نفسه فكان مقدو راولان العلم بالوقوع تمدم الوقوع الذي هو تمم القدرة والمتأخر لا يمطل المتقدم (٣) اطالبلخي فقدزعم ان الله تعالى لا يقدر على مثل مقدو را لعمد لان مقدو را العمد اماطاعة أوسفه أوعمت وذلك على الله محال والحواب ان الفعل في نفسه حركة أوسكون مثلا وكونه طاعة وسفها أوعث أحوال عارضة له من حمث كونه صادراعن العمدوالله تعالى قادر على مثل ذات ذلك الفعل أما أموعلي وأموها شم واتماعهما فقذزع واأنالله تعالى قادر على مثل مقدو رالعمدالكنه غبرقادرعلي نفس مقدو رهلان المقد ورمن شأنه ان يو جدعند تؤفردواعي القادر وانسقي على العدم عند توفر صارفه فاو كان مقدو والعمد مقدو والله تعالى أكان اذا أواد الله تعالى وقوعه وكره العمد وقوعه ملزم ان وحد لتحقق الداعى والالاوجد لتحقق الصارف وهومحال والجواب ان المقاء على العدم عند تحقق الصارف منوع مطلقا بل ذلك اعاجب اذالم يقم مقامه سبب آخر مستقل وهذا أول المسئلة (ع) ﴿ مسئلة ﴾

وفى عمارته عندقوله أو يقع بواحد منهما وهو عالى الان المانع من وقوعه بهذا وقوعه بذاك فالم يوجد وقوعه بهذا لا عتنع وقوعه بداك موضع نظراذ كان من الواجب أن يقول فالم يوجد وقوعه بهذا وجب وقوعه بداك مؤثر خال عن الموانع و باق الكلام «كذا العلم يقع برقا وذلك وقع منذا وهو محال

(1) أقول المجوس من الشنوية بقولون ان غاعل الحسر بزدان وفاعل الشرأهر من و يعنون بهما ما كلا وشيطا ناوالله تعالى منزه عن فعل الحير والشير والمانوية بقولون ان فاعله ما النور والظلمة والديصانية بذهبون الى مثل ذلك والخسع بقولون بأن الخيرهو الذي يكون جدع أفعاله خسيرا والشير يرهو الذي يكون أفعاله شير ومحال أن يكون فاعله ما وإحداو جوابهم ان الخير والشرلا يكونان لذا تهما خيرا وشرا بل بالاضافة الى غيرها وإذا أمكن أن يكون شيء واحد بالقياس الى واحد خيرا و بالقياس الى غيره شيرا أمكن أن يكون الشياس الى غيره شيرا أمكن أن يكون شيء واحد بالقياس الى واحد خيرا و بالقياس الى غيره شيرا أمكن أن يكون احدا

(٢) أفول أصل الجواب ان المحال لذاته غير مقدور أما المحال اغيره عمكن لذاته فكونه مقدور الايفافي كونه ما المحالا لفيره

(٣) أقول المتأخ لا يبطل المتقدم لا يوجبه أيضابل المتقدم هوالذي يوجب المتأخراذا كان المتقدم بالعلمة وأصل هذا الجواب ما مرفى المذهب المتقدم

(٤) أقول اغاء كن كون المقدورمشة كاذا أخذ غيرمضاف الى أحدها مدالاضافة الى أحدها

اتفق أمحاساعلى انه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالمياة خلافاللفلاسفة والعيزلة وأهم المهمات في هذه السُّلة الكشف عن علل النُّواع فنقول امَّانفاة الاحوال فقد زعوا ان العلم نفس العالمية والقدرة نفس القادرية وهاصفتان وأئدتان على الذات واعترف أبوعلى وأبوها شم بهذا الزائد الاانهم فالوالا يسمى هذه الامو رعلما وقدرة بل عالمه وقادرية فمكون الالف في الحقيقة لفظما بل ذهب أبو هاشم الى انهاأحوال والماللاتمل ولكن تعلم الذات عليها وعندنا ان هذه الامو رمعاومة في نفسها وقول أبى هاشم باطل قطعالان مالا يتصور في نفسه استحال التصديق بشموته افعره وأما أبوعلي الجدائي فانه سلم فيها انها معاومة فعلى هذا لا يمق رمنه و بن نفاة الاحوال مناخلاف معنوى المتة وأمامشة والحال منافق دزعوا انعالمة اللهة والى صفة معللة لعنى قام به وهوالعم وهولا يعقق الدلف بمنهم وبين الممتراة في المعنى وأمانحن فلانقول ذلك لان الدلالة مادات الاعلى اثمات امرزائد على الذات فاماعلى الامرالثالث فلادامل علمه المته لافي الشاهد ولافي الغائب (١) أما الفلاسفة فن مذهبهم ان العلم عمارة عنحصولصورة مساوية للعلوم في العالم فاذا كانت المعلومات مختلمة في الماهمات فيكون علم الله تعالى بالمعلومات أمور زائدة على ذاته وهي من لوازم ذاته وقدصر ح ابن سمنا بذلك في النمط السامع من كتاب الاشارات وعلى هذافقد سلوا انعلم الله تعالى معنى قائم بذاته الا انهم يعبر ون عن هذا المعنى نعمارة اخرى فيقولون علم القدتعالى صفة حارجة عن ذات الله تعالى متقومة بتلك الدات ف كانهم عبر وا عن المعنى بالصفة الدارجة وعن القمام بالذات بالتقوم بالذات فظهرانهم يساعدون فحدد والمسعملة عن المعنى مل يمقى الدلاف بينهم و بين مشرة و الحال سناعام مهلا يقولون الادانات و تلا الصور اللازمة للذات ومثبتوا خال مناقالوا بامورثلاثة الذات والعالمة والعلم فظهران الذى يقوله نفاة الحال مناستفق عليه بين كل من أقر بكون الله دمالي عالما قادرا (٢) لذا أنابعد العلم بكونه تعالى موجود أيفتقر إلى دليل آخريدل على كونه عالماقادراوا لعاوم ثانماغ مرالمعاوم أولافعله تعالى زائد على ذاته (٣) احتج الدم بامور أحدهاان علملو كانزائداعلى ذاته الكان فتقرا الى ذاته فمكون مكنالذاته واحمالعلة

سميل المدل والمرادمن كون مقدور أحدها مقدورالآخ (١) أقول أكثر هـ ذااله كلام نقل المذاهب وقوله في الطال قول أبي هاشم ان مالا يتصور في نفسه استحال التصديق بشوته في عرونيه نظر لانه ان كان المرادان مالايتصور بانفراد واستحال التصديق بشوته فذلك غبر مسلم لان النسب لا تتصور بازهرادها وقديصدق شيوع الغبرها وانكان الرادان مالا يتصورأ صلافهو حق وقوله الخللاف بين أبى على وأبى هاشم و بين أصحابنا الفظى فيه نظرلان الزائد عندهم ليس عو حودولامعدوم وهومعاول العلم الدى ليس زائدا على الذات وعند أصحابنا ان العلم زائد

امتنع الاشتراك فمهمن حمث تلك الاضافة والمقدو رغيرالمضاف ممكن اضافقهالي كل واحدعلي

وهوموجودوالماقي ظاهر

( ٢ ) أقول أس سيناصرح وكون العمل صورة زائدة على الذات ولم يذكر قوله في القدرة ثمذكر أخمراان قولنا بوافق قول من أقر مكونه تعلى عالما فادراوالفلاسفة يقولون انعلم الله تعالى فعل يوجديه ماهوصادرعنه والعلم والقدرة والارادة عندهم واحدبا لمقيقة مختلف بالاعتمار ونحن لانقول بذلك وهم يقولون العلم ليس بخمول على الذات افياهو مبدأ العالمية المحمولة على الذات فالعالميةهي الصفةوهم أنضالا بقولون ما

(٣) أقول افتقار العدر بالوجود الى دليل آخ يدل على العدم لايدل على تفاير الوجود والعدلم فان الدايل الدال على وجود الصائع مغاير الدايل الدال على انه واحد ومع ذلك لا يلزم كون الصائع الموجود

ه\_ذاالانسان عن أحراء مدن ذلك الانسان الآخ فاذائشته فالقدمات الثلاثة فقدة قان حشم الاحساديكن واذائث الامكان فنقول ان الانساء على-مالسلام أخسروا عن وقوعمه والصادق اذاأخ برعن وقوعشى عكن الوقوع وجب القطع بعدته فوحب القطع بعدة المشر والنشر احتمواعدلى انكاره مان قالوا اذاقت ل انسان واغتادى انسان آخو فتلك الاحواء انردت الى مدن هدافقد ماع ذلك و مالع حصوعدلي المقدر سفقددلطل القول طلشر والنشر والحواك عنه اماعملي قولناان الانسان جوهم نو رانى مشرق فى داخسل المدن في كل الاشكالات واثلة وأماعيلي ظاهر قول المتكامن فهوان الانسان فسمأ واءأصلمة وأواء فصلسة والمعتسر اعادة الاحزاء الاصلية لهذا

وتلك العلة لمست الاتلك الذات والموصوف مه أمس الاالذات فتكون الذات فاعلة وقابلة معا وعومحال وثانيهاانعالمةاللة تعالى واجمة والواحب نستغنى وجوه عن العلة وثالثها لوكان له علم قدم لكان مشار كاللذات في القدم وذلك يقمضي عائلهاو ان لا يكون أحدها بكونهذا تاوالا خرصفة أولى من العكس لانهاتكون مفامرة للذات فلزم القول بقدماء مغابرة ورابعها انعلم الله تعالى المتعلق علومنا محسان كمون مثلا أعلمنا فملزم من حدوث علمنا حدوث علمه وخامسها ان العلم بكل المعلوم غيرا العلم مغبره على ما تقدم ومعلومات الله تعالى غبرمتناهمة فعلزم ان يكون له علوم غبر متناهم ه والحواب عن الاول قدتقدم وعن الثاني انه انمارته حدعلي من اثبت عالمته ثر بعللها بمهنى ونحن لانقول به وأيضا فمتقدير القول نقول الواجد متى لا معلل اذا كان واجماد فاله أو بغيره والاول مسلم لكن ام قلت ان عالمية الله تعالى واحمة لذاته وله فرا أول المسئلة والثاني ماطل لان وحو سالهالمة بالعلالاوحب استغناؤه عنه كإفي الشاهدوعن الثالث ان الاشتراك في القدم اشتراك في الوصف سلى أوثموت وذلك لابوجب التماثل أصلا كان الصدين لامازم من اشتراكهما في التضاد مماثلتهما وعن الرادع انكران عندته بالتفاركون كل واحدمنه وامخالف للاخوفه وكذلك الكذالا نطلق هذا اللفظ لعدم الاذن وانعنيه حوازالمفارقة في الزمان والمكان والثموت والعدم فلم قلته مه وان عنيتم معنى فالثافه ينوه وعن المامس أنعلما لمتعلق عماومنامع علنا يشتركان في التعلق بذلك المعلوم ولا يلزم من اشتراك الشيئين ف بعض اللوازم بما ثليم ما وائن سلمناه لكن لا يلزم من حدوث علمناحدوث علم كالا يلزم من كون وحوده ثعالى ساومالو جودنافي كونه وجوداحدوث وجوده وعن السادس ان ماألزمتم علمنافي العلم يلزمكم في نفس العالمية وهذه المعارضة لازمة على حير عالشمه (١) و بالله الموفيق ومسمَّلة كالماري تعالى ليس مريد الداته وهوقول أبي على وأبي هاشم والخلاف فيهمع الحارلناما تقدم في مستلة العلم واحتج أبوعلى وأبوها شمعلى انه تعالى لمس مريد الذاقه رأنه لو كان كذلك لكان مريد الجديم المرادات كالنه لما كان عالمالذاته كان عالما مكل المعاومات المكن ذلك محال لان وبدأ اذا أرادموت رحل وعر وأراد حماته فلوكان الله تعالى مر بدالكل المرادات للزمان مكون مر مدالموته وحماته معا وهومحال ولفاءل

غبرذاك الواحدوأ يضا اذادل الدايل على وجوده وآخرعلى كون وجوده عين ذاته لم بدل ذلك عدلى ان وحوده عين ذاته لم بدل ذلك عدلى ان وحوده غبر كون وجوده غبر دانه بدل ذلك على تغاير الاعتمار سن لاعلى تغايرا لحقيقتين

(۱) أوول قوله المواف عن الأول قد تقدم بر يدبه تحوير كون الشي فاعلاو قابلاو في تفسيرا انها بر يجواز المفارقة في أحد الامور الاربعة موضع نظرو ذلك لان كثيرا من العال والمعلولات محتمة المفارقة مع وجوب تفايرها والاولى أن يقال المتغايران ها ذاتان والفات لا تفايره في المان صفح الان المعاولات المعاولات المعاولات المعاورة والموات على المعاورة المعاورة

الانسان ثم ان الاجزاء الاصلية في منالانسان أجزاء فاضلة الميره فزال همد الدهب الدي اختراء فريب من هذا

﴿المسئلة الرابعة ثوالقر وعداله حق لاناسناان الانسان حوهر لطيف نوراني ساكن في هذا المدنان كان كاملا في قوة العلم والعل كان فى الغمطة والسعادة وان كانناقصافهاماكان في الملاء والعذاب ع القرآن القدم بدل عليه أمافي حق السعداءفقوله تمالي ولاتحسين الذس قته اوافي صدل الله أمواتا ل أحماء عندل رمده الرزقون فرحانعا آناهماللهمن فعندسله وأمافى حق الاشتماء فقوله تعالى النار بعرضون عليهاغدوا وعشما وقوله تمالى اغرقوا فادخاوانارا

والمسملة الدامسة كالمنة والنار خاوقتان أما

المنه فلق وله تعالى في صفتهاأعدت للنقبن وأما النار فلقوله تعالى في صفيا فاتقواالنارالق وقودها الناس والحارة أعددت للسكافر من وقوله تعالى واتق واالنارالي أعدت للكافرين واحتجواعلى انهاء مر مفاوقه مانهالو كانت مخاوقة الآن وحب أنلاسقطع تعمهالقبوله تعالى أكلهادام وعي عدمها يوم القنام فلقوله تعالى كلشي هالك الا وحهمه قلنامحمل قسوله تعالى كهادام عسلي ماعصال بعدد دخول المكلفين الجنة أويدخل المغ عدمص في عوم قوله كل شي هالك الاوحهه ﴿ المسملة السادسة يحالاعاناناناسة تعالى بغرب السموات والارض والدام لعلمه الماسناان الاحسام كلها ممانيلة فكل مايصم على بعضها يصم عملي المافي وذلك مدل على أن تخر بهاوتفسر ف فاجاءكن والنص قد

أن يقول لم قلت لو كان مر بد الذاته له كان مربد اله كل المرادات والقياس على اله لليسمن ولا يفنى منجوع وقوله ملاكانت المريدية صفذاته فلاتكن تعلقها سعض المرادات أولى من تعلقها الماقى فقد دعرفت ضعفه (١) ﴿ مسدُّلة ﴾ لا عدوز أن يكون الله تعالى مرمدا بادادة حادثة خلافا للعد تزلة والكرامسة فهوتعالى مرمد بارادة محدثة لافى عدل وأماعندالكرامية فهو مر مدمارادة يخلقها في ذاته لناان احدداث الشي لا يصح الابالارادة على ما تقدم فاو كانت الارادة ماد نه لافتقرت الى ارادة أخرى ولزم التسلسل (٢) فسي النه كلام الله تعالى قدم خلافاللمتزلة والكرامية واعلمان الجهور منابعتقدون ان ألمعتزلة بوافقوننافي كونه تعالى متكما و مخالفوننا في قددم الكلام فاما محن قديمنا ان الذي يقول به المعتزلة فضن نقول به من حمث المعنى والذى نقول مه فهم لا يقولون مه المته فاذا حاولنا مكالمة المعتزلة وجب علينا ان محقق ماهمة المكلام م نقم الدلالة على ان الله تعلى موصوف بها م نقم الدلالة على قدمها فانهم يخالفونناف المواضع الثلاثة فنقول أماللقامان الاولان وهماللقامان الصعمان مع للعنزلة فقد تقدم القول فيهما وأما الثالث فالدليل علمه من وجهين الاول ان القائل قائلان قائل الترف ، كون الله تعالى وصوفام ذا استلام وقائل أنكرذلك وكل من اعترف مه قال انه قدي لان المعتزلة والمكر امسة لم معترفو الكون الله تعالى موصوفا وذا المكلام واغاقاله الحدوث الكلام الذى مكون عرفاوصو تاواذ أثبت ذلك فالوقلنا محدوث ه في الكارم كان ذلك قولانا الما وهو خوق الاجماع وهو ماطل الثاني وهوأن مكون هذا المكلام لوكان محدثالكان اماأن محدث في ذات الله تعالى فكون محد اللعوادث وهو محال أو المعدث فد وهو عال لان كون الله تعالى متكاما قدد للناعلى أنه من صفاته وصفة الشي سحمل أنلات كمون حاصلة فيهوالالجازأن كمون الجسم مصركا مركام كافأعة بالغير وذلك محال واحتموا بأمور أولهاانالام بلامأمو رعمت وهوغ برحائر على الله تعالى وثانيها انه تعالى في الازل او كان متكاما مقوله اناأرسلنا نوحاوهو اخمارعن الماضي لكانكاذبا وثالثها ان الامة مجعدة على ان كارم المته ناسخ ومنسوخ وسور وآمات وذلك من صفات المحدثات والموابعن الاول انعمد اللهن سعيدذهاليان كالمالقة تعالى وان كانقدعالكنه ما كانفى الازل أمراولانهما ولاخمام صار في الارال كذلك وهـ فدافي غاية المعد لانالما وجدنافي النفس طلما واقتضاء و بمنا الفرق يمنه و بين الارادة أمكنما بعد ذلك أن نشيرالى ماهمة معقولة وندعى ثموتها الله تعلى فاما المكلام الذي بغارهذه المر وف والاصوات و مفارماهمة الامر والفهى والخيرففيرمعاوم التصورفكان القول شموته لله تعالى في الازل محض المهالة أماجهور الاصحاب فقد زعمواان كالام الله تعالى كان أمراونهما في الازل غمنهم من يقول المعدوم مأمور على تقديرا لوجودوهذا في غاية المعدلان الجماداذ المعزأن بكرن مأمورا فالمعدوم هوالذى هونغ محض كمف يعقل أن يكون مأمورا ومنهم من قال انه في الازل كانأمرامن غيرمأمو رغمااستمرو بقي صار المكلفون بعددخوطم فى الوجود مأمور سن ذلك

(۱) أقول ما تقدم في مسئلة العلم وهوان كون العلم بذاته معابر اللعلم بارادته يقتضى تعابر هاوقياس الارادة على العدم في مسئلة العلم وهوان كون العلم بذاته وقوله وقد عرفت ضعفه أشارة الى ان الارادة على تقد يركونها ذا تيسة لم لا يحوز أن تتعلق بمعض المرادات دون المعض

(٢) أقول طمأن يقولواعلمه انكم أينتم الارادة لترج أحدوثني الايجاد على سائر أوقاته وجوزتم ان القادران وحد أحدمقدور يدعلى الآخومن غيرمرجع فلإلا يحو زأن يصدرعن القادرارادة بلا مرجع تصير تلك الارادة مرجمة لما عداها فلا يلزم التسلسل

ورد به فدوجب الأقرار

وزن الاعمال حق ويكون المرادمنه الماورن هائف المرادمنه الماورن هائف يظهر الرجان في كفة المراز على وفق مقادير المحاف على وفق مقادير وكذلك انطاق الحروارح مكن لان المندة ليست عمالي قادر على قصال المحكنات وكذا القرول في المحكنات وكذا القرول في الموض والصراط

والمسئلة الثامنة وقاب أهل المنتبة وعذاب أهل المندة وقال أبو المذيل المناردام وقال أبو سكوندام بوحب الله المنار وقال جهو رالمعتزلة والامرام أمر بمكن والعقاب بمقطع ودليلنا والافهارم الانتهاء الى وقت من الامكان وهو الى الداتي الى الامتناع الذاتي الى الامتناع الذاتي الى الامتناع الذاتي الى والما المنتاع الذاتي الى الامتناع الذاتي الى الامتناع الذاتي الى والا المنتاع الذاتي الى الامتناع الذاتي الى والما المنتاع الذاتي الى والمنا والما المنتاع الذاتي الى والمنا المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع الذاتي المنتاع الذاتي المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع الذاتي المنتاع ال

الامروضر بواله مثالاوهوان الانسان اذا أخبره الذي الصادق بأن الله تعالى سعر وقه ولدا و اسكنه عوت قبل ولاد ته فانه ربح افال لمعض الناس اذا أدركت ولدى بالغافق له أباك بامرك بخصيل العلم فه هذا قد و جدالا مروا بأمور ومعد وم حتى انه لوبي ذلك الا مرائى أوان بلوغ ذلك العمي لصادم أمورا بذلك الا مروع وعن الثانى ان المهر في الازل واحد ولكنه مختلف اضافته بحسب اختلاف الاوقات و محسب ذلك تختلف الالفاظ الدالة علمه كافي العلم وعن الثالث ان تلك اصفات عائدة الى هذه المروف والاصوات ولا نزاع فيه اغاله كلام في الصفة القدعة الثي دلت هذه العمارات عليها (١) و مسئلة كه هذه الصفة والمنبر والاستحمار والفداء لما حقيقة المكلام هي الخبر والامروالهم أن متواجس كامات الأمر والنهى والمنبر والاستحمار والفداء لما حقيقة المكلام هي الخبر والامروالنه تعالى صدق لان المكذب نقص وهو والخبر والامتحال فان كل من علم شيال كاذبالك كاذبالك في مسئلة به خبرالله تعالى صدق لان المكذب نقص وهو النالي محال فان كل من علم شيالة مان المدرق ومن المنافق ولكن المنافق ولكن المنافق ولكن النالي محال فان كل من علم شيالة مع منه ان المرافق من ولام والاضمار و دائمة لانظام عليها و قبو من النالي منافق ولكن المنافق ولكن المنافق ولكن المنافق ولكن من علم الفراق على من علم المنافق والانتمار ورة النالي المنافق ولي المنافق ولي المنافق ولي المنافق والمنافق والانتمار ورة المنافق ولي المنافق والانتمار ورة النافق والمنافق والمنافق والمنافق ولي المنافق والمنافق والمنا

(۱) أقول قول عمد الله بن سده مد ان الكلام الازلى قد منفير باطل بوجه آخر وهوان التفيرلا عكن الاعتدان تفاهشي ، أوحد وتشيء فالازلى لاء كن ان يتغير والاولى أن يقال الكلام وان كان صفة قدعة عكن كون الاصوات والحروف الدالة على تلك الصفة هي ما نزل على الانبياء وسمه وها و بلغوها الى أنه هم فه من الموصوفة بالتفيير والتكثير والنزول لامد لوله التي هي تلك الصفة القدعة وقوله هذا الكلام لو كان محدث الكان اما أن محدث في ذات الله تعالى وهو محنوع أقول هذا هومذهب الكرامة وهم محوزون كونه قعالى محلاله وادث قوله أولا محدث وهو محاللان كونه تعالى ستكاما من صفاته وصفة الشيء تستحيل ان لا تكون حاصلة فيه أقول المقدكم صفعة والدكلام محوز أن يكون في غيره كان الخالق والراق صفعة والدكلام محوز أن يكون من حداله التي والراق صفعة والحلق والحرق لا يجب أن يكون مو حداد يه و باق الدكلام

(٢) أقول أساليب المكلام لمست عصورة في هذه الخسسة ومدلول هذه الخسة وأكثر من الخسة عكن أن يكون واحداه والقديم والدلائل كثيرة ولافائدة في جعل المكلام خبراوحده فان الخبرايس بحقيقة تلاث الصفة لتركمه والقديم والدلائل كثيرة ولافائدة في جعل المكلام خبراوحده فان الخبرايس بحقيقة تلاث الصفة لتركمه أن يكون دليلا على مهدأ واحد واذا كان كذلك فالقول بان الامروالني خسرا كونه ما الخباراعن ترتب الثواب والعقاب على الفعل والترك لمسشىء لان المدلول بالذات بعابر المدلول بالعرض ضرورة (٣) أقول الخمر بان المكذب يقتضى ان كان عقابا كان قولا بحسن الاشداء وقعها عقلا وان كان عميما لام الدور وقوله لو كان كاذبالكان كاذبار كذب قديم ولاستمال منه الصدق بني على ان كلامه القديم هو عنه الخبر ومع ذلك فه وخبر واحد لاغير ولم يحمل كل واحد منه ما وما قال على المعموارد عليهم لا نهم بقولون هدايه المسكلة بن وازاحة عالهم واجمان على الله تعالى وعلى تقدير تحوير ما يرفع الوثوق عن كلامه تعالى يقع عنه الاختلال بالواجب وهو عال فهم لا يحوز ون المذف والاضمار المقتضية في كلامه تعالى في تعدر تحوير ما يرفع الوثوق عن كلامه تعالى في تعليه المحلام والم على الله تعدر المسالة المنافع المنافع

ع كناوقد أخبر عنده الصادق وحسالاقرار يه احقواراً نه تعالى ان لمرمل كمة عدد أنفاسهم كان ذلك تحيد الالله عالى وان كان عالما لكمام كانت الاعداد متناهسة والحواب انه تعالى دعمل كل شيء كاهوفي نفسمه فلالمن لتلاثالموادت أعدادمتناهمة امتنعان يعلم كونهامتناهية ﴿ السَّالَةُ المَّاسِعَةُ ﴾ العرل لا بكون عدلة لاسقفاق الثواب خدالفا لمع تزلة المصرة لناو جوه الاول اندلو وحبعلى الله تعالى اعطاء الثواب فاما أن مقدر على المترك أو لايقدرعلى الترك فانقدر على الرك وجب أن دصر مستعقا للسنم موه وفا بالنقصان وهوء لي الله تعالى مال وانام مقدر عدلي النرك فدلك قدح في كونه فاع \_ \_ لا قادر المختارا الثاني ان شه تعالى على العرادنع عظمة وتلك النع توجيب الشركر

مسموعالاً نوهل يصم أن بكون مسموعاه فاعمالم بقم عندى علمه دلمل لا ناحو زنار و به مالس عسم ولا بعرض لانه لمارأ بناالجسم والعدر ص وثبت انه لاملامن علة مشتركة وانه لامشترك الا الوجود لاحرم فلنامحوز وؤية كلموجود وأمافي هده المسئلة فالسمع لم يتعلق بالاجسام والاصوات حتى يفتقرالي علة مشتركة بل السمع لم يتعلق بالاصوات فحازأن تكونعلة معة المعموعمة في الصوتمة فقط وحمنشذ لا بمون ذلك السكام مسموعا (١) ومسئلة فوزعم بعض فقهاء المنفية أنالتكو ينصفة أزامة ستقالى وانالمكون محدث فنقول لهما القول بأن التكوين قدح ومحدث ستدعى تصورماهم فالمتكو عنفان كان المرادمنه نفس مؤثر ية القدرة في المقدورفهمي صفةنسمة والنسب لانو جدالاعندو حودالمنتسمين فملزم من حدوث المكون حدوث التكوين وانعنمتم صفة وتردقي وجودالا ثرفهسي عمن القدرة وانعمته بدأمرا فالثافيمموه قالوا القسدرة صفة مؤثرة فصعة وحود المقدور والتكو سنمؤثر في نفس وحود المقدور قلما القدرة لاتأثىر لهافى كون المقدور في نفسه حائز الوجود لان ذلك له الدائه ومابالذات لا بكون بالف مرفل سق الاأن بكون تأثيرها في وحود المقدور تأثيرها على سديل الصحة لاعلى سديل الوحوب فلوأ تستناصفة أخى الله مؤررة في وحود المقدور الكان تأثيرها في المقدور وأن كانعدلي سيل العدة كانعدن القدرة فلزماجتماع المثلن وللزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على المقدو رالواحد وهومحال وان كان على سيمل الوجوب لزم استحالة أن لا يوحد د ذلك المقدو ومن الله تعالى ومكون الله تعالى موجمابالذات لأفاعلا بالاختدار وهو باطل بالأنفاق وأيضافالقدرة تنافى هذه والصفة لان الموجب الذات لا يكون قادرامختارا (٢) ومسئلة ، الظاهر يون من المتكلمين رعواانه لاصفة تله تعالى وراءالسمعة أوالمانية وأثنت أبوالسن الاشعرى المدصفة وراءالقدرة والوحهصفة وراءالوجود

(١) لقائل أن يقول المكيفمات المدركة بالسمع كالثقد لوالد مدة والمكيفمات بها تتقوم الحسروف و تختلف باختلافها مفارة المصوت المشترك المسموع مع الجمع والعلة المشتركة المفيضة الصحة كونها مسعوعة اما الوجود واما المرضمة ولاد فهوم العرضمة الا القدام بالغير والصفات قائمة بالغير فاذا لزم منذلك معمد كون الكلام الذي صفته مسموعا كاقدل في الروية وظاهران هدف وأمثا لها عجدات بعمدة عن العقل والحق الرجوع في أمثال هذه المسائل الى السمم والتوقف في المردمة قا

(٢) أقول الما أخدا الته كو سمن قوله تعالى الما أمرنا الشي عاف الردناه أن نقدول له كن في حكول المحدد في المحدد والمسمى الامروال كلمة والنه عن والاخد تراع والا بحاد والله المن ألفاظ تشترك في معنى وتتمان ععانى والمسترك في معنى وتتمان ععانى والمسترك في محدد ورات موجود اوهى أخص تعلقامن القدرة لان القدرة متساو به النسسمة الى جميع المقدو وات وهى قائمة الما يخد حل منها في الوجود وهى قائمة الما يخد حل منها في الوجود وقوى قائمة الما يخد حدول الاثرة الما المنافق الوجود وقوى قائمة الما العصم أن القدرة متعلق المادعاء أنهم والمادعاء أنهم والمادة المسادة المادة المادة

والطاعة ولماوتعتهده الطاعات في مقاسلة النعم السادفة امتنع كونها مو حمة بعد الدلك للدواب لانأداءالواحدلالوحب شها آخ الثالث انادللنا على ان فعدل العمد اعل وقع لان محوع القدرة مع الداعي يوحمه وهوفعل الله تعالى وفاعيل السبب فاعل للمسم ففعل العمد ركمون فعسد لالله تعالى وفعل الله تعالى لا يوحب شمأعلى الله تعالى ﴿ المسملة العاسرة منن الناس من قالان الوعمد الوارد في الـ كتب الالهمة اغاجاء للغويف فامافه \_ للالام فـ ذلك لالوجدواحتج عليه وجدوه الاول ان ذلك العقاب ضررخال عين المف ع فمكون قمعالمانه مر رفظاهر واماانه خال عن النفع فلان ذلك النفع عتنع عودة الى الله تعالى لمكونه تعالى منزهاعن المصار والمنافع وعتنع عوده الى ذلك الممدد

وأثنت الاستواءمقة أخرى وأثنت أنوامعق الاسفرائسي صفة توحب الاستغناء عن المكان وأثنت القامي صفات ثلاثة أخرى وهي ادراك الشم والذوق واللس وأثنت عبد الله بن سعمد القدم صفة وراء المقاء وأثبت مششوا خال العالمية أمراوراء العلم وكذا القول في سائر الصفات وأثبت أوسهل الصعاوك لله تعالى عسد بكل معداوم علما وعدب كل مقدو رقدرة وأثبت عمدالله ين سعمد الرحة والكرم والرضاوا اسخط صفات وراءالارادة والانصاف انه لادلالة على ثموت هذه الصفات ولاعلى نفيها فيحب التوقف واحتج من حصرالصفات في السيمعة أوالمانية بأنا كلففا بكمال المعرفة وكال المعرفة انما يحصل ععرنة جمع الصفات ومعرفة جمع الصفات لايتأتى الابطريق ولاطويق الاالاستدلال بالافعال والتنزيدعن النقائص وهدذان الطريقان لايدلان الاعلى هذه الصفات والحواب لمقلت انا أمرنا كالالعرفة ولملا يحوزأن يقال اناما أمرنا بان فعرف من صفات الله تعالى الاالقدرة الذى دتوقف على العلم به تصديق محد علمه الصلاة والسلام سلمناه لـ كن لانسلم الهلامد من الدارل سما وعند فااله كالنف باسرها تكلمف مالابطاق سلمناه اكن لم قلت أن الاستدلال بالافعال وتنزيه الله عن النقائص لا مدل الاعلى هذه الصفات (١) ﴿ مستله كَ دُهِ مِنْ المُتَكَامِينُ والغزالى من المتأخر سالى اللانمرف حقمقة ذات الله تعالى وهوقول المكاء وذهب حهو رالمتكامين منا ومن المعتزلة الى انهامعلومة عة المتكلمين مناومن المعتزلة أنانعرف وجوده ووجوده عين ذاته فلابدوان نعلذاته والالكانااشي الواحد بالاعتمارا واحدمعاوما مجهولا حةالفريق الثاني من وجهن الاول اماالمعاوم عندناسف سعانه اماالساوب كقولنالمس محسم ولاحوهر ولاعرض ولاشك انالماهم فمغارة اسلماء واهاعنها وأماالاضافات كقولناقا درعالم فلاشك انالماهمة مغارة لهذه الاضافات لان المعلوم عندنامن قدرة الله تعالى انه أمرمستلزم التأثير في الفعل على سمل الصحة فاهمة القدرة مجهولة والمعاوم امس الاهذا اللازم وهوالتأثير المخصوص وكذلك المعلوم عند مناسن علم الله تعالى ليس الاافه أمر يلزمه الاحكام والانقان في الفعل في اهية ذلك العلم عمرهذا الاثر والمعلوم ايس الاهدا الاثر فظهران ماهية صفات الله تعالى غيرمعاومة لناو متقديران تكون معاومة لكن العلمالصفة لاستلزم العلم عاهمة الموصوف على التفصيل والمادل الاستقراء على سبيل الانصاف انالانعلم من الله تعالى الاالساوب والاضافات وتبت ان العلم ممالا يستلزم العلم بالماهمة ثبت انالانعلم حقيقة الله تعالى الثانى اناقد بمنافى أول هذا الكتاب انه لاعكمناان نتصور شمأ الاالذى ندركه محواسنا أونجدهمن نفوسداأ ونتصوره من عقولنا أوما يتركب عن أحدهده الثلاثة فالماهمة الالحمة عارجة عن هذه الاقسام الثلاثة فه ي غيره علوه قالما (٦) ﴿ مسئله ﴾ الله تعالى بصح ان يكون مرتبا خلافا لجميع

مو جود اولا بلزم من اثبات السَكو بنجع المثلين لان متعلق القدرة على السّموين فهدنا ما مكن أن يقال من حاله المن ما مكن أن يقال من حاله المن ما مكن أن يقال من حاله المن من مناهم والحق أن القسدرة والارادة مجوعين ها اللقان يتعلقان بوجود الاثر ولا حاجة معهما الى اثبات صفة أخرى

(۱) أقول مشهة والحال القائلون بأن العالمية صفة لا يقولون ان العلم صفة بل يقولون العالمية معللة بالعلم والمعنى فلا يزيدون على صفة واحدة من باب العلم وكذلك في سائر المسفات والذين يقولون بالصفات الزائدة فلا يقولون ان الشمات المسفات بكون من جهدة الافعال أوالت بزيه فقط بل يقولون السمع أيضاطريق آخوف أمث الحاواة بالشموه الورود النصب ما وكونها غير ممادفة السائر الصفات السمع أيضاطريق آخوف أمث الحاواة بالشموس والاضافات ليس عسلم عند المتكلمان لانهم يقولون و حود الله والمنافرة والديمة ولا اضافية والديمة والديمة على الما السلوب والاضافات المس عسلم عند المتكلمان لانهم مقولون و حود الله والمنافرة والديمة والديمة ولا اضافية والديمة والديمة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والديمة والمنافرة والديمة والمنافرة والمناف

المنن وهو معساوم بالضرورة وعتمع عوده الى غره لانهلانفع بريدالله الصاله الىعدد الاوهو فادرعلى فعله مدون الصال هذاالفررالي هذاالمعذب وأنضا فانصال المنررالي حنوان لاحل أن نشفع به حيوان آخ ظلم فشت الله مر رخال عين النفع من كل الوجوه وهـ ذالالليق ارحمالواجهاناني انالعد بقول بوم القمامة باله العالمين هذه الاشماء الق كلفتني بهاوعدستك فهاان كانت خالمةعن المسكة والفرض كان التعذب على تركها لاللمق بالرجة وان كانت مشتملة عسلي المكة والغرض فتلك المسكمةان عادت الدل فانتعناج الى وان كان المقصود من تكان جاءود منافعها الى فلاتر كمافاقصرت الاف-ق نفسي فكف يلمق بالمحكيم أن يعدد

الفرق وأماالفلاسفة والمعتزلة فلااشكال في مخالفتهم وأمَّاللشمة والكرامية فلانهم المُاحوزوا ر و تسه لاعتقادهم كونه تعالى في المكان والحهـ قوأما يتقديران بكون هو تعالى منزهاءن المهة فهم محملون رؤ بمه فشت ان هندال و مذالم و مذالم عن المعمد عالا مقول به أحد الا أمحاسا وقسل الشروع فى الدلالة لاندفى تلخيص محل النزاع فان القائل أن يقول ان أردت بالرؤ به الكشف التيام فذلك مسلم لان المعارف تصسر توم القمامة ضرور مه وان أردت بها الحالة التي نحدهامن أنفسنا عند الصارناالأجسام فذلك مالانزاع في انتفائه لائه عندنا عمارة عن ارتسام صورة المرئى في العن أوعن اتصال الشعاع الذارج من العين الى المرقى أوعن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو خروج المشاعوكل ذلك فيحق الله تعالى محال وان أردت مه أمرا فالنافلامد من افادة تصوره فان القصدي مسموق التصور والحواب انااذاعاناالشي حال مالائراه غرارناه فاناندرك تفرقة سن الحالين وقدعرفت ان تلك التفرقة لا يحو زعود هاالى ارتسام الشمح في العين ولا الى خو و ج الشعاع منهافه عي عائدة الى حالة أخرى مسماة والرؤ وةفندعي انتملق مدنه الصفة ندات الله تعالى حائزهذا هوالحث عن عدل النزاع والمعتمدان الوجودفي الشاهد علة الحقة الرؤ بة فعيان بكون في الغائب كذلك وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه أحدهاان وحود الله تعالى عن ذاته وذاته مخالفالغبره فيكون و جوده مخالفالو جودغبره فلم بلزممن كون و جودناعلة الصمة الرؤ به كون و جوده كذلك سلمناان و جودنا يساوى وجودالله تعالى ومجرد كونه وجودالكن لانسلوان محةالرؤ بةفي الشاهد مفتقرة الى العلة فانامذاان الصهداست أمرانه وتيا فقكون عدممة وقدعرفت ان المدم لا يعلل سلناان معةر و بتنامع القفلم قلت ان العلة هي الوجود قالوا لانائرى الجوهر واللون قداشتر كافي صةالرؤ مة والدكم الشترك لامدله من علة مشتركة ولامشترك الاالحدوث والو جودوا لدوث لا يصلح للعلية لانه عمارة عن وجود مسموق بالعدم والعدم نفي محض والمدم السابق لادخلله في المتأثير فيمق المستقل بالتأثير محض الوجود فنقول لانسام الجوهر مربى على ماتقدم المناه لمكن لانسلمان سحة كون الجوهر مرئيا عنع حصوله ا في اللون مرئيا فللا يحو وان يقال الصمتان نوعان تحث جنس الصدة تحقيقه ان صدة كون الجوهرم رئياء تنع حصولها في اللون لان اللون السقدل ان رى جوهر اواليوهريس-تعمل ان رى لوناوه ـ ذايدل على اختلف هاتين الصحتين في الماهمة سلماالا شنراك في الحكم فلم قلت الله من الاشترك في الحكم الاشتراك في العله مانه ماتقدم من جواز تعليل الحكن المتماثلين معلقين معتلفتين سلناوجوب الاشتراك فلرقلت انه لامت ترك سوى المدوث والوجودوعا يكم الدلالة غمغن نذكره وهوالامكان ولاشك ان الامكان مغابر للعدوث فانقلت الامكان عدمي قلث قامكان الرؤية أيضاعد عي ولااستبعاد في تعلم لعدمي بعددى سلماانه لامشترك وي الحدوث والوجود فلم قلت ان الحدوث لا يصلح قوله لانه عمارة عن انالو جود المعلوم هو المشترك الذي يحمل عليه تعالى وعلى غير ملا بالسواء بل بالتشكيل والموضوع ميذا الحدمول هوحقيقته تعالى الواحبوحودها لذاته التي لابعد برعنهاالابوص فسلي أواضا فى فيقال مشلا الوجود القائم بذاته الذى ليس معارض المسة ولونعتا هذا هو الامر المشترك المقارب القارن الساوب أوتلك المقيقة فف برمهاومة لغيره تعالى وأما الدامل الثاني فهوج الخبرعيه بناءعلى مذهب في التصورات وقوله لاعكنناان نتصورالا الذي ذكره فحتاج الى الممان ولم لا يجوز أن و المعض عاذ كره ماز ومالمعرفته واللازم لا بكون عاد كره لانه رود عا يتصوره من عقولنا البديهات لاغبر وصاحب الكناب بذهب الى ان ماهميد متعالى غير وجوده ولذلك بدهب الى ان او حودهمهاوموماهميه عبرمفاومة

مجوع عدم ووجود قلفالانسلم بلهوعمارةعن كون الوجودمسموقا بالعدم ومسموقمة الوجود بالمدم غير نفس المدم والدايل عليه مان الدوث لا يحصل الافي أول زمان الوجود وفي ذلك الزمان مستعيل حصول العدم فعلناان المدوث كيفية زائدة على العدم سلناان المصيع هوالوجود فلم قلت العدازم من حصوله في حق الله تعالى حصول العدة فان المركم كاده مرفى تحقيقه حصول المقنفي يعتبرفيه أدخاانت فالمانع فلعل ماهدة الله تعالى أوماهدة صفة من صفاته بنافي هدا الديم وعا محققهان الماة معجة للعهل والشهوة أنحماة الله تعالى لا تعجها امالان الاشتراك لمسرالا فى الفظ أواشتر كافي المني الكن ماهمة ذات الله تعالى وماهمة صفة من صفاته بنافيهما وعلى التقدر سفانه يحوزق هذه المسئلة ذاك أيضا سلنا انه لموحد المنافي الكن لملايحو زأن ركمون حصول هذه الرؤية في أعيننا موقوفا على شرط عدنع تحققه بالنسمة الى ذات الله تعالى فانالا نرى المرئى الااذا انطمعت صورة صغيرة متساوعة للرئى في الشكل في أعمنناوفي المحتمل أن يكون حصول الحالة المسماة الرؤية مشروطا محصول هذه الصورة أوكان مشروطا محصول المقابلة وألمامتنع حصول هذه الامور بالنسمة الى ذات الله لاحرم استنع على الذن ي ذات الله تعالى (١) والمعتمد في المسئلة الدلائل السعمة أحدها أنرؤ به الله تعالى معلقه باستقرارا فيل وهوعكن والعلق على الممكن عكن فالرؤ به عكنة فانقمل لانسلم انه على الرؤية على شرط ممكن ول على شرط عال لانه علقها على استقرار الحمل حال كونه متحركا وذلك محال واغا قلنا انه عافها على استقرارا لحمل حال كونه متحركالان صدمغة ان ادا دخلت على المامى صارت عنى المستقمل فقوله أن استقرأى لوصار مستقرافي الزمان المستقمل فسوف ترانى غانه فى الزمان المستقمل اماأن قال انه صارمستقرا أوماصارمستقرافان صارمستقرا وحسدصولالرؤية لوحوب حصول المشروط عندحصول الشرط فلمالم تعصل الرؤية مالاجماع علىذاان الممل لمستقر واذالم بكن مستقرا كان مقركاضرو رة انه لاواسطة بن الحركة والسكون فانالدمل حال ماعلق الله الرؤ به باستقراره كان معركاومهاوم ان استقرارا لمعرك حال كونه معركا عال فيت ان الشرط متنع فلا الزم القطع لواز المشروط والواب سلما ان الحمل في تلك المالة كان معركالكن الجمل عاهو حمدل يصع السكون علمه والمذكور في الآية المس الاذات الحمدل وأما المققفى لامقفاع السكون فهوحصول السكون فاذا القدرة المذكورة فيالآ به منشأ المحة الاستقرار وماهوالمنشألامتناع الاستقرار ففيرمذكورفي الآية فوجب القطع بالصحة (ع) وثانيها انموسى علمه الصلاة والعلام سأل الرؤية ولولم تحكن الرؤية حائرة لكان سؤال موسى عمثا أوجهلا وثالثها

(٣) أقول تلخيص دعوى الرؤية ان الحالة الحاصلة عندارتسام الشميح في المين أوخو ج الشعاع منها المغابرة للحالة الماصلة عند العلم عكر أن يحصل مع عدم الارتسام وخو وج الشعاع وعلى المانع منه الدليل فيهذا الوجه يقول انها حائزة على الله تعالى و يحتاج في اثمات كون تلك الحالة غير الكشف التام المدليل والاستدلال بالقياس التمثيلي في هذا الموضع كا يعمه صعدف واعتراضاته عليه واردة المدلول عدل المنها المعتمد المنابعة الاستقرار الالام تناعه ان المذكور في الآية منشأ المعتم الاستقرار الالام تناعه ان المذكور في الآية منشأ المعتم الاستقرار المائل فان استقرام كانه في المنابعة والمنابعة والمنابع

عدوانالاحدل أنه تصرف الأسه و کری ها عرىمان بقول لعمده مصل لنفسل هذا الدانق المنقع به فاذاقه رفعيه أخذه المولى وتطع أعضاءه ارباار بالاحل أنه قصرف عصمل ذلك الدانق النفسه وهذا علاف المولى اذاأمرعمده فالفه فانه عسان منه عقاله وذلك لانالم ولى منتفع بذلك الفيد عل و نصره تركه فالحرم عسن ما وماقمه على ذلك الـ برك وأمافي حـق الله تعالى فهدندا العال قطعافظهدر الفيق والثالثان جميع أفعال العدد من موحمات أفعال الله تعالى فداكمف عسن التعديد منه ﴿ السَّالَ الله من عَسْر ﴾ مهممن سلحسن عذاب الكفارألاانه قالان المسلمن لادم فوناقوله تعالى اناندرى الدوم والسوء عملي الكافرين

قوله تعالى و حوم دومة فناضرة الى رماناظرة والنظر اماأن مكون عمارة عن الرؤمة أوعن تقلب الحدقة نحوالمرثى التماسالو ويته فان كان الاول صع الغرض وان كان الثانى تعدر جله على ظاهره فلامد من جله على الرو مه لان الفطر كالسيب الرو ية والتعميد بالسيب عن المسيب من أقوى وجوه الحازلا بقال لم كان ذلك المتأويل أولى من تأو يلناوهوان يكون الى واحد الا لا الأعفيكون المرادوجوه بومئذناطرة نعمةر بهامنقظرة أونقول المرادالي ثوابر بهاناظرة لانانقول أماالاول فماطل لات الانتظار سمالغم والآبة مسموقة لممان النع وأماالشاني فالنظرالي النواب لابد وان يحمل على رؤية الثواب والافتقلب الحدقة نحوالثوات من غيرالرؤية لابكون من النع ألمتة واذاو حسافها رالرؤية لامحالة كان اضمار الثواب اضمار اللزيادة من غردايل فوحب انلايحوز (١) احتج الخصم المور أحدها قوله تعالى لاندر كة الايصار والاستدلال موصوحهان الاول انماقيل هذه الآية وما مدهامذ كور في معرض المدح فو حد أن تكون هـ نده الآية مدحافان القاءما لمس عدح فعار من المدحد من ركدك كميقال فلان أجل الناس وآكل الخبز وأستاذ الوقت واذاكان نؤ الادراك مدحاكان ثموته نقصا والنقص على الله محال الثاني ان قوله تعمالي لا تدركه الارممار يقتضي أن لا تدركه الانصار في شي من الاوقات لانقولنا تدركه الارصار يناقض قولنا لاندركه ألانصار بدار لانه يستعمل كل واحدمن القولين في تكذب الآخر واذاصد قأحد النقيضين كذب الآخر فو حسكذب قولنالا تدركه الانصار واذا ثنت ذلك شت كذب قولنا بدركه بصر واحد أو بصران ضرورة أن لافائل بالفرق وثانهاانه تعالى لوكان مرئمالرأ مناهالآن وثالثهاانه لوكان مرئمالكان مقادلا أوف حكم المقادل وقولنا فحكم المقابل احترازعن رؤمة الانسان وحهه فالمرآة وعنر ؤمة الأعراض والخواب عن الاول انانقول عوجب الآيه لان الأدراك مورؤية الشئمن جمع عوانمه لان أصله من اللحوق وذلك اغايتحقق في المرئي الذي مكون له حوانب ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالالا حم يستحمل أن يكون مدركافل قلت المه ايس عرئى وعن الثانى اناسمنا أن عنسد حصور المرئى وحصول الشرائط لاتحب الرؤ ية سلمناوجو بهافى المرئدات التى فى الشاهد دفعاللتشنيعات التى بذكر ونهافلم قلت انهاوا جمية فى رؤية الصانع وان رؤية المخاوقات مخالف ملرؤية الله تعالى ولاسلزم من وجو بحصول رؤية الخداوقات عند محضورالشرائط وجوب رؤية الله تعالى عند مضورالشرائط وعن الثالثان قولهم المرئي يجبأن يكون مقاد لاأوفى حكم المقابل عدن المتنازع أونقول ثيت انه يجب أن يكون كذلك في الشاهد فلم قات الدي حب أن يكون كذلك في الغائب وتقريره ماذ كرناه الآن (٢) (مسئلة)

(۱) أقول الغصم آن يقول الآية تدلى على ان الحال التى عبر عنه تعالى يقوله و جوه يومثذ ناصرة متقدمة على حالة استقراراً هل الجنة في الجنة وأهل النارف النار بدايل قوله تمالى و جوه يومثذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة فان فان المنارة به فعل بها فاقرة فان كان ذلك كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها فرح يقتضى نضارة الوجه وابيس ذلك الانتظار سنب النج كان من ينتظر خلعة الملك حسن وعد بها و يتيقن انها تصل المهمن قريب لا يغم لا نتظار مذلك وانتظار العقاب عليه عن قريب يو روده غم عظيم يقتضى بسارة الوجه كان ينتظر ان يعاقب حين يتيقن لو رود العقاب عليه عن قريب وقوله يجب اضمار الرؤية في النظر الى الثواب بعد الاشارة التظارات عنه المنظر الى الثواب عد الاشرائ و من النع كا يتنافلا محتاج الى اضمار الرؤية أوعن تقلب المنطرة في المنطرة المنافلات المنطرة المنافلات النقل وقوله ادراك الشي الادراك المنطري الادراك الشي الادراك المنطري فالمقص بكون هو الادراك والله تغالى من وعن ذلك بالاتفاق وقوله ادراك الشي الادراك المنطري فالمقص بكون هو الادراك والله تغالى من وعن ذلك بالاتفاق وقوله ادراك الشي الادراك المصرى فالمقص بكون هو الادراك والله تغالى من وعن ذلك بالاتفاق وقوله ادراك الشي الادراك المصرى فالمقص بكون هو الادراك والله تغالى من وعن ذلك بالاتفاق وقوله ادراك الشي الادراك المصرى فالمقص بكون هو الادراك والله تغالى من وعن ذلك بالاتفاق وقوله ادراك الشي الادراك المصرى فالمقولة والدراك والله تغالى من وعن ذلك بالاتفاق وقوله ادراك الشي الله تفاق وقوله ادراك الشي المنافلات والله و تعالى من و عليه المنافلات والله المنافلات والله النافلات والله المنافلات والله و الله و الله

الاله تعالى واحدلانا لوقدرنا الهن لكان اماأن يصعمن أحدها أن يفعل فعدلا على خلاف الآخر أولايصع فانصح فلنف ذرذلك لانماليس عتنع لابلزم من فرض وقوعه عال والالكان عتنعالا عكنا وعندوتوع ذاك الاختلاف فاماأن عمدل مرادها فمكون الحسم الواحد مقركاسا كناوه ومحال أولا يحصل مرادها وهوأ بضامحال لانالمانع من وجودم ادكل واحدم منهما وحود مرادالآخ فامتناع مرادكل واحدمنهمامتوقفع ليحصول مرادالآخ فلوامتنعامعالو حدامهاوهوعال أو يحصل مرادأ حدها دون مرادالثاني وهوأ يضامحال لان كل واحدمنهما قادرعلى مالانهامة له فلا مكون أحدها أولى بالرجحان ولان الذي لا يحصل مراده مكون عاج افعاج بتهان كانت أزامة فهومحاللان العزاء العقل عمايهم وحوده ووجود الخياوق الازلى محال فالعزعنه أزلامحال وان كانت حادثة فهو محاللان ه في الفايعة لوكان قادرا في الازل شرزال قادر بته وذلك بقتضى عدم القديم وهومحال وأماان امتنعت المخالف فهو باطل لانه اذا كان كل واحدمنهما قادراعلى جميع المقدورات والقادر يصح منه فعل مقدوره فينشذ يصح من هدافعل المركة لولاالآخ ومن الآخوفعله السكون لولاهذا فالم قصدأحدهاالى الفعل لا يتعذرعلي الآخوا لقصد الى فعله الكن ليس تقدم قصدأ حدهاعلى الآخراولى من العكس فاذا يستحيل أن يصدر قصد أحددها مانعا للآخرمن القصدوصة الخالفة فانقمل لملاعوزأن قال أيهمال كونهما حكمين لارد وذلك الاصلح واحد فلاحرم يحب توافقهم اقلنا الفعل اماأن بتوقف على الداعي أولا يتوقف فان توقف على الداعي الاعال من العبدأن يختار الفعل القبيح الااذاخلق الله فد مداعما يدعوه المه واذا كان الداعي الى القبيم موجم اللقيح كان قبحاواذا كان الفاعل لذلك الداعي هوالله تعالى لم يحب أن يكون فعدل الله حسنا بالتمس سرالذى تريدونه فلم الزم اتفاق الالهن على الف عل الواحد فصت الخالفة بمنهدماوان لم يتوقف الفعل الداعى حازف الضد وبن المتساو بين في المسن والقديج ان يختار أحد الالحدين ايجاد أحدها والالهالآ فواعادالآ فو وحنند تعصل المخالفة بدنهما (١)

﴿ القسم الثالث في الأفعال ﴾ رعم أبوا لحسن الاشعرى انه لا تأثير لقدرة العمد في مقدوره أصلا بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعلى وكونه طاعة ومعصمة

عمنى الابصار رؤ يتهمن جميع جوانبه لمس بصيح لانهم يقولون أدرك الشمس والنارولي بدوابه ادراكمها من جميع جوانبه ماوالجواب الصيح انه تعالى نفى الادراك بالابصار الذى من شرطه ارتسام الشيخ أوخروج الشعاع وأما المالة التى تحصل بعد حصول أحدهذ بن الشعثين من غير حصول أحدها

(۱) أقول قدم امتناع و جودواجي الوجود الدائم ماوذلك يكفى فائمات هذا المطاوب وأماه مذا الدائل فيدل على امتناع كون آلحة مترتب الدائل فيدل على امتناع كون آلحة مترتب تقدر العالى منها عنع السافل عما يريده من غير عكس ومذهب أكثر المشركين هوهذا وقوله فعل خالق الداعى الى القبيم لا يكون حسنا اليس بشئ لان القائل بالمسن والقديم لا يسلم ان خلق ماهوم و جب الداعى الى القبيم قبيم فان خلق المنامع قدرهم و دواعيم خلق ما يوجوب المكفر عن القدرة والداعى معالا بنافى الاختمار واذا كان المخاوق عند المرقوف على الى فاعله و باقى المكام طاهر وقد عكن ان يتمن هذه المستملة بالسمع لان معتمد السمع غير موقوف على الذول وحدة الاله

الشرك به تقصلا لانه العقر علىسمل الوحو ب وهو مااذاتابعن الشرك واذا ثبت هذاو حدان بكون قوله و معفرمادون ذلك المن نشاء تفضد لا حدى برجع النه والاثماتالي شي وأحدومهداوم ان غفرانصاحسالمسغرة وغفرانماحم الكبرة الدويةواحب عند الخمع فلمسق الاجل الآبة عدلي غفران صاحب المسرة قمسل التوية وهو المطاوب والثاني قوله تعالى قل ماعمادى الذين أسرفوا عدلى أنفسهم لاتقنطوا من رجمة الله الله نغفر الذو ب جمعا وحسه الاستدلال انقوله تعالى ماعمادى مقتفني تخصمص و\_زاانلطاب بأهــل الاعمان فانعادة القررآن حاربة تعصيمي افظ العماد بالمؤمنيين وقوله بغفرالنو بحمايقمد القطع بوجبود هسنا

الغفران وغندناان كل ذلك مجول على القطع مان الله تعالى يخرج جوج أهل الاعان مين النار الثالث قدوله تفالى وان ر المالذومففرة للناس على ظلمهم أىحال ظلمهم وذلك بدلعلي حصول الغفران قدل التوبة الرابع هوان الوسن يستحق بأعانه وسائر طاعاته الثرواب ويستحق رفسقه العقالع لي قول المعم والقدول بزوال استعقاق الثواب اطل لانه الماأن عصدل على سدل الموازنة أولاعيل هيذا الوحده والاوله ماطل لانة القتمى أناؤثر كل واحد منهدهافي عدم الاتو فذلك التأثيراماأن رقع معاأوعلى التعاقب والاول باطل لانالمؤثر فيعدم كل واحداد منهما وحود الا و والعلة عاصلة مع المعاول فاوحصل العدمان معالمه المعدل الوحودان

قدرة العمدوزعم الاستاذأ بواسحق انذات الفعل وصفاته تقع بالقدرتين وزعم مام المرمين ان الله تعالى مو جدالعمد القدرة والارادة عما يوجمان وحود المقدور وهوقول الفلاسفة ومن المعتزلة قول أبي المسن المصرى و زعم الجهور من المعترفة ان العد دمو جدلا فعاله لاعلى نعت الا يحاب ال على صفة الاختمار لما وحوه الاول ان العمد عال الفعل اما أن عكنه الترك أولاعكنه فان لم عكنه الترك فقلدطل قول الممتزلة وان أمكنه فاما أن لايفتقرتر جيم الفعل على الترك الى مرج وهو بأطل لانه هو يزلا حدطر في الممكن على الآ ولالمرجع أو يفتقر ذلك المرجع ان كان من فعله عاد التقسيم والابقسلسل لسنهى لامحالة الىمر حغ لايكون من فعله غ عند حصول ذلك المرجع ان أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك وحمنتذ يحصل الفعل تارة ولا يحصل أخرى مع أن نسمة ذلك المرجع الى الوقد من على السواء فاختصاص أحد الوقت من الحصول ووقت الآخر تعدم الحصول بكونتر جعالاحدطر في الممكن المتساوى على الآخرمن غيرمر جع وهو محال وان استفع أن لا عصل فقد مطل قول المعتزلة بالكلمة لانهمتي حصل المرجع وحسالفعل ومتى لم صدل أمتنع فلم بكن العمدمس تقلابالاختمارفهذا كلامقاطع الثانى لوكان العمدمو جمالافعال نفسه لكانعالما بتفاصيلهااذلو جو زناالا يحاد من غرعم بطل دليل اثمات عالمة الله تعالى لان القصد الكلي لابكن فحصول الخزئ لان نسمة المكلي ألى جميع الجزئمات على السواء فليس حصول بعضها أولى من حصول الما ق فشت انه لا مد من القصد الجزئي وهومشروط بالعلم الجزئي فشت انه لو كان مو حدا لافعال نفسمه لكان عالما يتفاصيلها لكنه غبرعالم بتفاصملها أولافغ حق المائم وأماثانما فلان الفاعل للحركة المطمئة قدفع للسكون في بعض الاحياز والمركة في بعضها مع اله لاشعورله بالسكون اما ثالثا فلان عندأى على وأبي هاشم مقدور المدامس نفس العصيل في المرز وعلة ذلك التحصيل معانه لاشعورلا كثرانكلتي سلك العله لاجلة ولاتفصيلا (١) الثالث اذا أراد العمد تسكين المسمأوأرادالله غرركه فاماأن لايقعامعاوهو عال لانالمانع من وقوع كل واحدمنهاو حود مرادالأ خرفاوا متنعامها لوقعامها وهومحال أويقع أحدهما دونالآخر وهو باطل لان القدرتين منساو بنان فى الاستقلال بالتأثر فى ذلك المقدو والواحد والشي الواحدو حدة حقدقمة لا يقمل التفاوت فاذا الفدرتان بالنسمة الى اقتضاء وجودهذا المقدور على السومة أغا التفاوت في أمور أخر خارجة عن هذا المعنى واذا كأن كذلك امتنع المرجيم (٦) احتج الحصم بالمعقول والمنقول أما المعقول

(١) أقول نفس الا يجاد لا يقتضى علم الموجد بالموجد والالكان له ان يدفع قول القائلين بان الناريحرقة والشمس مضيئة بعد معلم ما باثرها و تحو بزالا يجاد من غير العالم لا يم مضيقة بعد معلم المون بالا يجاد على العالمية بل الما ليستدلون باحكام الفعل وانقائه على العالمية بالفول بان القصد الجزئي مشر وط بالعلم الجزئي منقوض باحراق النار لهذه الخشبة فانها تحرق من غير علمه اما

(م) أَوْوَلَاذَا أُرَادَا لَهِ مِدْتَسَكِينَ جِسمِ أُرادَاللَّهُ عَرِيكَهُ وَقَعَالَعَرِ بِلُوذَلْكُلانَ الْقَدْرَدَةِ وَلَيْ لِيسَا عِنْسَاوِيتَنْ فَى الْفَوْمُوالْمَا هَفُولِدَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُدْوَلِو كَانْتَ الْقَدْرَةُ مِنْسَاوِيةً مِسَاوَيةً لَكَانَتَ الْمُقْدَرِعِلَى فَعَلَى بِالْاسْتَقَلَالُ لَكَانَتَ الْمُقْدَرِعِلَى فَعْلَى بِالْاسْتَقَلَالُ لَكُونَ الْمُعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى فَعْلَى بِالْاسْتَقَلَالُ الْمُعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى مِنْ اللَّالَّالَةُ الْفَعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى مِنْ اللَّالَةُ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى وَهُولا بِقَدْرِعِلَى مِنْ اللَّالَةِ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُولِ وَاللّهُ مِنْ وَالْمُلْكُولُ اللّهُ لَمْ اللّهُ اللْمُعْلِى الللْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللْمُلْلِي اللّهُ ا

أفهوان فعل العمدلو كان مخلق الله تعالى لما كان مقد كمنامن الفعل ألمتة لانه ان خلقه الله تعالى فمه كانواجب المصولوان لم يخلق الله تعالى فد مكان متنع المصول ولو لم يكن العمد مقد كنامن الفعل والترك لكانت أفعاله حارية محرى حركات الحادات وكان المديهة حازمة بانه لا يحوزا م الجمادونهيه ومدحه وذمه وجبأن يكون الامركذلك فأفعال العمادولما كانذلك باطلاعلنا كون العمد موحدا والحواب انه لازم علم كلان الامران توجه حال استواء الداعي ففي تلك المال امتنع الترجيم وان توحمه حال الرحان فهناك الراحح واجب والمرحوح متنع ولان ذلك القعل انعلمالله وجوده فهو واجب وانعلم اللهعدمه فهومتنع فشتان الاشكال واردعلى الكلوان الجواب هوان الله تعالى لا يسمل عما يفعل (١) وأما المنقول فقد احتموا بكتاب الله تعالى في هدده المسئلة من عشرة أوجه الاول ما في القرآن من اضافة الفعل الى العماد كقوله تعالى فويل للذين بكتمون الكتاب أبديهمان بتمعون الاالظن ذاك بأن الله لم للمغرانجة أنعها على قوم حتى بغيروا ما أنفسهم دل سوّات لكرا نفسكر امرافط وعدله نفسمه قتل أخمه من بعل سوأ يحر مه كل امرى عما كسدرهن ماكانلى علكمن سلطان الاان دعوتكم الثاني مافي القرآن من مدح المؤمن على الاعان وذم الكافر على الكفرو وعدا الثواب على الطاعة والعقاب على المعصمة كقوله تعالى الموم تحزى كل نفس ما كسبت الموم تحزون عما كنتم تعملون والواهم الذي وفي ألاتر ر واذرة و زر أخرى المجزى كل نفس عائسي هـل واءالاحسان الاالاحسان وهـل تحزون الاما كنتر تعلون من جاءبالمسنة فله عشر أمثالها ومن أعرض عن ذكرى أولمنك الدين السير والحماة الدنساان الدين كفروا بعداعاتهم الثالث الآيات الدالة على ان أفعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل أفعال الخاوفين من التفاوت والاختالاف والملم أماالتفاوت فلقوله تعالى ماترى في خلق الرحن من تفاوت الذى أحسن كل شئ خلقه والكفرانس محسن وقوله ماخلقنا السموات والارض وماسنهما الاماخق والمكفرامس محق وقوله ان الله لا نظلم مثقال ذرة وماورك مظلام للعمد وماطلمناهم لاظلم الموم ولايظلون فتملا الراسع الآيات الدالة على ذم العماد على المكفر والمعاصى كقوله تعالى كنف تهكفرون الله والانكاروالتو سنغمع العجزعنه عال وعند كمانه تعالى خلق الهكفرف الكافر وأراده منه وهولا يقدرعلى غيره فكمف و مخه علمه واحتعوافي هذا الماب يقوله تعالى ومامنع الناس أن يؤمنوا انحاءهم الهدى وهوانكار دلفظ الاستفهام ومعاوم انرحاللوحس آخرسن يبت عست لاعكنهاندروج منه غ يقول له مامنهك من التصرف في حواثحي كان ذلك منه مستقعاو كذا قوله

منساو بدفى القدرة الاتفاوت وهها الابتشى

مساويه المدروا والمراف الف على الذى مخلقه الله في العبد لا يكون العبد من كذاف اماان كان العبد تأثير ما في ده ص أفعاله كافاله بعض المتكاه من في كون له عمدال التأثير لاغير وقوله ان ذلك التأثير لاغير وقوله ان ذلك الاشكال لازم على الكرون المعترف لا المعترف لدعى الضرورة في اثمات الفعل العبد وهو ينفيه بالدامل وأيضا الامريق ومحال الستواء الداعى لم عدث الترجيح في مقاله مو وجوب الفعل مع ذلك المترجيح لاينافي كونه قادرا على الطرفين وأما القول بان ماعد المستعالى و جوده واجب لا يقد نفي كون العبد في كون العبد فاعلاغاية ما في الماب انه يوجب كونه غير مختار ولو كان مبطلا الفعل العبد للكان مبطلا له على ولى كان مبطلا الاختمار العبد الكان مبطلا لاختمار والعبد في المستقبل فان كان عالما في الارك على المعالم وحود والامتناع في المستقبل ففعله الاستقمالي أما واجب واما عمتناع والمواجم المعالم وحود والامتناع في المعاوم وحينة ذلا يكون متعمنا الموجوب والامتناع في الموجوب والامتناع في المعاوم وحينة ذلا يكون متعمد الموجوب والامتناء في المعاوم وحينة ذلا يكون متعمد الموجوب والامتناع في الموجوب والامتناء في الموجوب والموجوب والموجوب والموجوب والموجوب والموجوب والموجوب والموجوب والمواجوب والموجوب والموجو

معامع ذينك العددمين وذلك نوحسالميم سين المقمض سان وهو محال والثاني وهوحصول هدذا التأثر على سعمل المماقب وهومحال أبصالان الغاوب لابع وغالما ألمته وأما القول أنه الاحماط لامع الموازنة فهدا المتضي أن لانتقع ذلك الوسن باعانه ولاطاعته المته لافي حلسنفع ولافى دفع ضرر وانهظ لم فشت عاد كرنا اناستعقاق الثواب ماق معاسققاق العقاب واذا شتهذاو حسحهوهما فاماأن مدخل الحنة مدة م منتقل الى الفار وهمو باطمل بالاتفاق واماأن مدخل النارم دةم بنتقل الى الحندة وهو الحدق واحتج انلمم بعرونات الوعمد وهي معارضة معومات الوعد والترجي طذا الجانب لان الماهلة في الوعدد كرم وفي الوعد الؤم واحتج أبعنادة وله

تعالى ان الابرار الى نعيم وان الفه ارانى يخيم بصاونها يوم الدن وماهدم عنها بغائدين والحواب يحب حرل لفظ الفعار عدلى الكامل في الفعار وهو الكافر توفيقان هده الدكافر وسينماذ كرنامن الدلائل

﴿ السَّالَةُ النَّالَةُ عَشْر ﴾ القول شفاعية الرسول صلى الله علمه وسلم في حق فساق الأمية حق خيلافا المعتزلة (لنا) قول تعالى في صفة الكفار فيا تنفعهم شفاعة الشافعين وتخصيصهم بالدالال مدلء لى انحال المؤمن يخ الافه وأنضافال تعالى واستغفر لذندل وللمؤمنان والمؤمنات أمرالله تعالى نديه صلى الله عليه وسلم أن دستغفر للمذنب منهم فاذا أتى بريدا الاستغفار فالظاهدر انه يحب أن الشرفه الله تعالى بالاحابة المهواذاأرادذلكوجب

تمالى وماذا عليهم لو آمة واوقوله لا بليس مامنعك أن تسجد وقول موسى لاخمه مامنعك اذرأبتهم ضلوا وقوله فالحملا يؤمنون فالحمعن التذكرة معرضن عفاالله عنك لمأذنت لهم لم تعرم ماأحل الله ال وكدف يحوزان يقول لم تفعل معانه ما فعله وقوله لم يلبسون المقى بالماطل لم يصدون عن سممل الله وقال الصاحب في فصل له في هذا المعنى كيف بأمر بالاعان ولم برده و ينهى عن الكفر وأراده و معاقب على الماطل وقدره وكمف يصرفه عن الاعان عمقول أنى تصرفون وعاق فيهم الافل عقول أنى يؤفكون وأنشأفهم المكفر ع يقول لم يكفرون وخلق فيهم ليس الحق بالماطل عم قال لم تلسون الحق بالماطل وصدهمعن السدل غ قال لم تصدون عن سبول الله وحال سنم وبن الاعمان غ قال ماذاعليم لو آمنوا بالمهودهب بهم عن الشدمة قال فأنى تذهبون وأصلهم عن الدين حتى أعرضوا مقال فالمالهم عن التذكرة معرضين الخامس الآيات التي ذكرالله تعالى فيها كسر العماد في أفعالهم وتعليقها عشيتهم فنهاقوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء فلمكفر اعلواما شئتم اعلوافسيرى الله علكم لمن شاءمه مكان التقدم أو بنا خرف شاءذ كره فن شاء اتخذ ألى ربه سيلافن شاء اتخذ الى ربه مآ باوقد أنكر الله تعالى على من نفي الشدة عن نفسه وأضافها الى الله تمالى فقال سيقول الذين الشركوا لوشاء الله ماأشركا وقالو الوشاء الرجن ماعمدناهم السادس الآمات التي فيها أمرالعماد بالافعال والمسارعة المهاقمل فواتها كقوله وسارعواالى مغفرة من ربكم أحسمواداعي الله وآسنوامه واستحسموالله وللرسول ماأيها الذن آمنوااركعواوا مدواواعد دواربكم فآمنوا خدراله كموانهمواأحسن ماأنزل المكم من ربكم وأنيمواالى ربكم كانواوكهف يصع الأمر بالطاعة والمسارعة اليوامع كون المأمور منوعاعا خراهن الاتمان ماوكا يستحدل أن مقال لامقعد الزمن قم وان برمي من شاهق احفظ نفسال يستحيل هـ في السامـ الآمات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة كنوله اباك نعمد واباك نستعن واستعد الله من الشيطان الرجيه استعمنواما اصمرفاذا كان خالق المكفر والمعاصي فكمف يستعان مه وأيضاملزم بطلان الالطاف لانه تعالى اذا كان هوا الالق لأ فعالى العماد فاى نفع يحصل العمد من لطف الذى مفعله الله تعالى اكن الالطاف عاصلة لقوله تعالى أولا مرون أنهم وفتنون في كل عام مرة أومرتين ولو حملناالناس أمة واحدة ولو سط الله الرزق لعماده فمارجة من الله لنت لهم ان الصلاة تنهي عن الفعشاء والمنكر الثامن الآيات الدالة على اعتراف الاندياء بذنو بهم واضافتهم الى أنفسهم كقوله تعالى حكامة عن آدم رينا ظلمنا أنفس ناوعن يونس سجانك انى كنت من الظالمن وعن موسى رب انى ظلت نفسى وقال يعقو بالا ولاده ولسولت الم أنفسكم وقال من بعدان نزغ الشيطان سفى وبين اخوتى وقال نوحرب انى أعوذ مل ان أسألك مالمس لى معمل قالوافهذ والآيات دالة عملي اعتراف الانساء مكونهم فأعلم للافعالهم التاسم الآيات الدالة على اعتبراف الكفار والعصاة بان كفرهم ومهاصيهم كانت منهم كقوله تعالى ولونرى اذالظالمون موقوفون عندر بهدم الى قوله في صددنا كم عن الهدى مداد حاء كم بل كنتم محرمين وقوله ماسلك كم في رقرقالوالم نك من المصلين كلما ألق فيها فوج الممخزنة الى قوله فكذبذا وقلذا وقوله أوائل بذا فحم نصمب من المتاب فذوقوا العذاب كنتم تدكسمون العاشرالآ مات التي ذكر الله تعالى فيها ما يوجد فيهم في الآخرة من التحسر على الكفروالمعصمة وطاب الرجعة كقوله تعالى وهم يصطرخون فيهار بفاأخرج فاالاتمه وقوله تعالى قالرب ارجمون لعلى أعمل صالحا ولوترى اذالجرمون ناكسو رؤسهم أوتقول حسنترى العداب لوأنلى كرةفأ كونسن المحسنين فهذه جلة استدلالاتهم بالكذاب العزيزالذي لايأتد مالماطل من بن بديه ولامن خلفه لا يقال الكارم عليه من وجهن الاول ان هذه الا تات معارضة بالاتات

الدالة على ان جديع الافعال بقضاء الله وقدره كقوله تعالى خالق كل شي ختم الله على قاو بهم ومن يردأن يضله يحمل صدره صمقاح حاوالله خلقكم وماتهاون فعال الماريدوهو ويدالاعمان فمكون فاعلاللاعان فكان فاعلاللك مفولانه لاقائل مالفرق والثانى وهواناوان نفسنا كون العمد موحدا لافعال نفسه لكذا نعترف بكونه فاعلالها ومكة سالها ثم في الكسب قولان أحدها ان الله تعالى أحرى عادته بان العدد مقى ضم عزمه على الطاعدة فانه تعالى مخلقها ومتى ضم عزمه على المعصدة فانه مخلقها وعلى هذا المتقدر بكرون العمدكا لموجددوان لميكن موجدافلم لابكني هذا القدرق الامروالنهي وثانيهماان ذات الفعل وانحصلت بقدرة الله تعالى ولمكن كوم اطاعة ومعصمة صفات تحصل طاوهي واقعة بقدرة العبد فلم لا يحكف مذافي فعدة الامر والنهم لا فانحمت عن الاول عواب اجالي ذكره أبوالهذيل وهوان الله تعالى أنزل القرآن لمكون عقاعلى الكافر بنالالمكون عقالم ولوكان الراد من هـ فه الا تمات ماذ كرت من وقوع أفعال العماد بقضاء الله تعالى القالت العرب للني عليه السداام كيف تأمرنا بالاعمان وقدطم عالته على قلو مناوكمف تنهاناعن الكفر وقد خلقه الله تعمالي فيناوكان ذلك من أقوى القوادح في نموته فلمالم مكن كذاك علماان المرادم نهاغ مرماذ كرت وأما الكارم التفصيلي على كل واحد من الآيات ففي المطولات وعن الثاني أن العبد اما أن يكون مستقلا مادخال شئ فى الوجودواما أن لا يكون فهذانني واثمات ولاواسطة بينهما فان كان الاول فقد سلم قول المعتزلة وان كان الثاني كان العمد دمضطر الان الله تعمالي اذا خلقه في العمد حصل الاعالة واذالم يخلقه فيه فقداستحال حصوله وكان المسدمضطرا فتعود الاشكالات وعنده فاالتعقيق يظهران المكسب اسم بلامسمي قوله العمداذااختارالطاعة حصلت واذااختارالمعصمة حصلت فلناحصول ذلك الاختيار بهأولابه والاول قول الاهم والثاني لابدفع الالزام قوله كونه طاعمة ومعصمة صفات تحصل لذات الفعل مقدرة العمد وذات الفعل تحصل بقدرة الله تعالى قلناهدا اعتراف المون القدرة الحادثة مؤثرة وهوتسلم لقول المعتزلة الجواب ان هده الاشكالات واردة على المعتزلة لأنماعلم الله تعمالي انه نوجد كأن واجب الوقوع وماعلم الله تعمالي انه لا يوجد كان عتنع الوقوع ولانه انالم بوجدر جان الداعي امتنع الفعل فان وجدوجب فكان الاشكال واردا عليهم في هذي المقامين ولقد كانواحد من أذ كياء المعتزلة بقول ه ذان السؤالان ها العدوان للاعتزال ولولاهمالتم الدست لذا (١) (مسئلة كانه تعمالي مر مد لجميم الكائدات خلافاللمعتزلة لذا افاسماانه تعالى خالقها وقد تقدم ان خالق الشئ مريدلو جوده ولانه لماعلم ان الاعمان لايوجدمن الكافركان وجوده من الكافر محالا كإظهر فيكون الله تعالى عالما مكونه محالا والعالم بكون الشئ محالالار مده فيستحدل أن يريدالاعان من الكافر احتموا بانه أمرالكافر بالاعان والامر مدل على الارادة وثانيها ان الطاعدة و وافقة الارادة فلوأراد الله تعالى كفر الكافر الكان الكافر مطمعاله بكفره وثالنها ان الرضارةضاء الله تعالى واجب ولو كان الكفر بقضائه لوجب الرضامه

(۱) أقول الا يات التي أو ردها من الحانمين متنع ان تتعارض وانه التعمل لذا تعارضها المدم وقوفنا على توجيهها ولوتوففنا في تأويلا تها بقوله تعمل وما يعمل تأويله الاالته على رأى الواقف بن عليها المكنا أبعد من الوقوع في الحطا وأما جواب العملة عن قوله تعمل ماعمل الله و جوده فهو واجب وبوجوب الفعل عند ترجيم الداعى وامتناعه عند عدمه فقد مرال كلام فه ولا وجه لاعادته وقال أهل التحقيق في هذا الموضع لاجمر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين فهذا هوا لحق ومن لا يعرف حقيقة موقع في التحمر

أن يحصل ذلك المراد لقوله تعالى واسروف بهطال و النفاقوله صلى الله على موسلم أعددت شفاعي لأهرل الكمائر منأمتي واعملم اندلائل المعتزلة في نؤ الشفاعية محانتكونعامة حق الاشخاص وفي حق الاوقات والافلانفندهم مقصودهم ودلائلنا في المات الشفاعة محموصة فىالاشخاصوفىالاوقات فانالانشت الشفاعية في حـق الكل فثيت ان دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة والداص مقدمعلى العام

والمسئلة الرابعة عشر الاعان عمارة عن الاعتقاد والقموره والاعمال خار حـة عن مسمى الاعمان والدليل علمه و حـوه الاول انه تعملى حعل محل الاعمان هوالقلب لقـوله تعمل الاعمان الاسنا كره وقلمه مطمئن

بالاعان وقال تعالى والم مدخل الاعان في قاو مكم وقال تعالى أولمل كتب فى قاويهم الاعان ومعاوم ان القلب محل الاعتقاد الناني انه كلاء كالاعان عطف الاعالاالمالمة علمه والعطف بوحب التغارظاهرا المالثانه أثمت الاعانمع الكمائر فقال تعالى الدن آمنوا ولم ملسوا اعانه-منظلم وقال تعالى ماأيها الذي Triple Single القصاص في القتلي الآمة فسمى قاتل النفس عددا عدواناللؤمن وقال تعالى وانطائفتان من المؤمنين اقتناوافأصلحوا منهمافات نغتاحداهاعلى الانوى فقاتاوا القي تدفي حصي توء الى أمر الله فسمى الماغى سيؤمنا واحتج الخالف مانقال الاعمال مسماة بالدين اقوله تعالى

ولكن الرضا بالكفركفي الجواب عن الأول لانسلم ان الامر مدل على الارادة وسمأتي سائه في أصول الفقه أنشاء الله تعالى وعن الثاني الطاعة موافقة الامر لاموافقة الارادة وعن الثالث الالد كفرليس نفس القصاء بل متعلق القضاء فعن نرضى بالقصاء لا ما لمقضى (١) ومسئلة اذاحركناجسما فعندالمعنزلة وكقيدناأو جبت وكقذاك الجسم وهوعندناباطل وهذه هي المسئلة المشهورة بالتولد لناائه اذاالتصي خء واحد سدز مدوعرو غجنمه أحدها حال ما دفعه الآخر فلمس وقوع وكته بأحدهاأولى من وقوعها مالآ خوفاماأن يقع بهمامعا وهومحاللانه بلزمأن يحتمع على الاثر الواحد مؤثران مستقلان وهومحال على ماتقدم أولانوا حدمنهماوهوالمطاوب احقوا يحسن الامروالنهى بالقنسل والكسر والحواب قد تقدم والزيادة ههناان الله تعالى لما أحرى عادته يخلق هذه الآثار في الماشرعقب حصول هذه الافعال في الماشر صح الامر والنهي فل لابكة هـ فالقدرف حسن الخطاب (٢) ومسدَّلة كالت الفلاسفة تدت اله تعالى واحد عض لايصدرعنه الاالواحد على ماتقدم فعلوله واحد وهواماأن مكون عرضاأو حوهرا والاول باطل لان العرض عناج الى الجوهر فلو كان المعلول الاول عرضالكان علة لليوهر فمكون الموهر محتاحاليه وقدكان محتاحاالي الجوهر ولزم الدور فهواذا جوهر وهوامامتح بزأوغمر متحبز والاول محال لانا المعمزم كسمن المادة والصورة ولايحو زصدورها معاعن واجسالو جود وللاندوأن بكونأ حدهماأسمق ولايحوزأن بكون السابق هوالمادة لان المادة قابلة فلو كان المعلول الاول هوالمادة لكانت فاعلة وقابلة معا وهومحال ولايحوزأن كمون السابق هوالصورة لاز المعلول الاولو كانهوالصورة لكانت الصورة علة للمادة فتمكون الصورة فى فاعلم اغنية عن المادة وكل ماكان في فعله غنياعن المادة كان في ذاته غنياعن المادة فلا تكون الصورة صورة هذا خلف فشد ان

(۱) أقول المختم ان يقول أما المجـة الاولى ووقوقة على اثمات كون الله تعالى خانقالا عمال المماد وأما المحتمدة المنافسة فيقول عليها أن وجود الاعمان ليس بحال بالنظر الى قدرة القادر ومحال بالنظر الى قدرة القادر ومحال بالنظر الى المنافسة في وزأن يقعل في الرادة الله من حيث انه عمر للامن حيث انه محال وأما احتجاج المعتم بانه أمر الدكافر بالاعمان والامن بدل على الارادة الثانية وون الاولى ومدنعاناهي الارادة الأولى وكذا الكلام في الحجة المنافسة أعنى الطاعة موافقة للارادة الثانية دون الاولى و جوابه عن الثانية بان الكفر في الحجة المنافية على المنافسة بان الكفر المستفس القصاء المنافية على المنافسة في المحتمدة وهو المقضى والجواب الصيم بصفة من صفات الله تعالى المنافسة بان المنافسة المنافسة المنافسة كفر المنافسة المنافسة كفر المنافسة المنافسة كفر المنافسة المنافسة كفر المنافسة كالمنافسة كفر المنافسة كالمنافسة كفر المنافسة كالمنافسة كالمنافس

(٢) أقول المثال الذي أو رده في الجدب والرفع غدم مطائق لان قوة المسم قابلة للتعزئة فيكون الجاذب تقاب بعض تلك القوة والرافع البعض الآخر ولولم يكن كذلاتها كأن الفقل عدى متفاوتين أسهل منسه على أحدها وذهب المعسترلة ان الفاعل يفعل الاعتماد ويتولد من الاعتماد المركة والفاعل يوجب الحركة بالتولد في اهومها بناه والاعتماد بالمباشرة واحتجاجهم بحسن الامر والنهى بالفعل هوان الفاعد لم بالتولد لولم يكن موجها للفعل الماحسن أن يؤمر بالفعل الحاصل بواسطة تولد بالفعل وقوله الماحرى عادته مخلق هدفه الاتفار في الفعل وقوله الجواب ما تقدم يعنى به الفعل بالكسب وقوله الماحرى عادته مخلق هدفه الاتفار في المباشرة المباشرة عنى في الذي يفعل بالمباشرة عنى في الشي الذي يفعل بالمباشرة عنى في الشي المباشرة عنى في الذي يفعل بالمباشرة عنى في الشي المباشرة عنى في الشي الذي يفعل بالمباشرة عنى في الشي الذي يفعل بالمباشرة عنى في الذي المباشرة عنى في الشي المباشرة عنى في الشي المباشرة عنى في المباشرة عنى في المباشرة عنى في المباشرة عنى في الشي المباشرة عنى في الشي المباشرة عنى في المباشرة عنى المباشرة عنى

وماأم وا الالمعمددواالله مخلمين له الدن حنفاء ويقمواالملافو ووتوالزكاة ذلك من القيمة وقوله ذلك عائدالي كل ماتقدمذ كره فوحسان تكون كلها مسم عالد ت والدين هـ و الاشملام لقوله تعالى ان الدن عندالله الاسالام والاسلامعان الاعانلان الاعان لوكان عبر الاسلام لماكان مقمولا اقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقمل منه و بالاجماع الاعان مقمول فثبتان الاعالدنوالدنالاسلام والاسلامه والاعان فوحب كون الاعلاداخلة تحت اسرالاعان والمواسعي التوفيق دان هذه الدلائل مقدرالامكان فنقول الاعان له أصل وله عرات والاصل هوالاعتقاد وأماهـنه الاعمال فقدد اطلق لفظ الاعان عليها كإبطاري

للماول الاول السرعفية ولاهدولي ولاصورة فهواذا حوهر عرد ولاعوزأن تكون أفعاله واسطة الاحسام لان المعاول الاول عب أن كون علة عمدم الاجسام وعلة جمدم الاجسام لا تكون علمها بواسطة الاحسام فالمساول الاول لسس سنفس فهوعقل محض فشتان أول ماخلق الله العقل غنقولان كان معلوله شدما واحداو معلول ذلك المعلول شدما واحدا أندان أنلا بوحد شدما تن الا وأحدهاعلة للأخر وهو ماطل فاذا لاندوأن بوجدشي بكون معاوله أكثر من واحد والمعاولان استندانالي كثرة فالمطة ولاعوزأن مكونالكثرة التي فسه منذاته المسطة ولامن واحب الوحود والافقد صدوعن الواحدأ كثرمن الواحد فمق أن بكون له من ذاته شيء من واحب الوحودشي فاذا ضم ماله من ذاته الى ماله من غيره حصلت فيه كثرة لكن الذي لمس بالامكان والذىله في الاول الوجودو بنمغي أن محمل الاشرف هو الوحود عله للاشرف فلاح م حعلم المكانه علة للفلك الاقدى ووجوده على العقل الثاني عملا بزال بصدرعلي هذا الترتيب من كل عقل عقل وفلك الى أن ينتي بي الى العقل الفعال المدر لعالمنا واعلم أن هذا بأطل لا نه بناء على أن الواحد لا دصدر عنه الاالواحد وقدمرالكلام فسه وعلى ان الامكان مؤثر وهو محال لانه لو كان أمر او حود ما لكان اماواجما وهومحال أماأولافلانه صفة الممكن ومحتاجة المسه وأماثانما فلان واحب الوحود واحدوانكان عكنالزم التسلسل ولانه لامدله منعلة وجودمة وعلمتمان كانتهى واحسالو حود كانواجا الوحودعلة الامكانوللوجود فقدصدرعنه أمران وانكانغيره فهومحال لانماعدا الواجب اماهوأ ومعاولاته ولاهو ولامعلولاته علةله فثبت ان الامكان أمرعد مي فيستعمل أن يكمون علة للامرا لوجودى ولان الامكانات متساوية فلوكان امكان العقل الاولء له لوجود فلك فلكن امكان ذلك الفلاء علة وحود نفسه الكن امكانه لذاته فاذا كان وحود ولازما لامكانه كان واحب الوجود لذاته فدكرون المكن لذاته واجدالذاته هاذاخلف وأدضا في الفلك الواحدمو حودات كنبرة لان فيه هيولى وصورة جسمة وصورة نوعية فلكمة وله من كل مقولة عرض فاستادهذه الاشداء الى المهة الواحدة وهي الامكان اسناد الكنرة الى الواحدوه وعال (١) ومسئلة قالت الفلاسفة الموجود اماخبر محض كالعقول والافلاك أواند برغال فيه كافي هذا العالم فان المرض وانكانكثيرا المن الصحة أكثر فلما امتنع عقلا الحادماف هذا العالم ميراءن الشرور بالملية كان ترك الخبرال كشرلاجل الشرالقلم لشرا كشراوح سفى المركمة امحاده فلاح مالله مروالشر مرادان لكن الله عرصي والشرم الدبالضر و رة مكر وم بالذات وهدد والفاعدة قد تكامنا علمهافي شرح

(۱) أقول انهم يقولون الواحد لا يصدر الاعن واحد لا مطلقا بل من حيثية واحدة اما من جهتين المناهة بن فقد يحدث فقد يحدث والمنه المناه والمدا الاول ولا يكون في مدشيتان فلا يحوز أن يكون في مدا الشيش اما معاول يكون أن يكون فيه حيث المناه والمنه و ثانيها من الاول وحده و ثالثها منه ما معاولات الايقولون ان الامكان علة لوجود شي بل قالواان المدأ الاول عكن أن يكون بشرط امكانه معاولات لا يقولون ان الامكان علة لوجود مع الواحد و شرطه ما معاجلة الاول عكن أن يكون بشرط المكانه معاولات كالمروط يحوز أن تكون عدمية كامر وأما قوله الامكانات مناوية فعرم على المناب المناب المناب والمعاجلة والمناب المناب المن

الاشارات (١) ومسمَّلة كالمسن والقديج قد براد جماملا عُمة الطميع ومنافرته وكون الشيء صفة كالونقصان وهامذ تالمعسن عقلمان وقدراديه كون الفعل موحمالك والعقاب والمدح والام وهذا المعني شرعي عندنا خلافاللمنزلة (٢) لناو حومالاول ان من صوراانزاع فسيرت كاسف مالانطاق فنقول لو كان قديدالما فعله الله تعالى وقد فعله مدارسل انه كاف السكافر بالاعمان مع علمه بانه لايؤمن وعله بانه منى كان كذلك كان الاعمان منه محالا ولانه كلف أبالحب بالاعان ومن الاعان تصديق الله تعالى في كل ماأ خبرعنه ومماأ خبرعنه أنه لا يؤمن فقد كلفه مان تؤمن مانه لا دؤمن وهو تكلمف الجمع بين الصندين الثاني لوقد عراشيء لقميح المامن الله تعالى أومن العمد والقسمان اطلان فالقول بالقديم باطل أماانه لا بقديم من الله فتفق علمه وأماانه لانقسح من العدد فلانماصدرعن العمدصادرعنه على سدل الاضطرار لما يمناأنه يستحل صدور الفعل عنه الااذا أحدث الله فده الداعي الى ذلك الفعل ومتى أحدث الله الداعي فيه اليهكأن الفعل واجما وبالاتفاق لايقمع من المضطرشيء الثالث ان الكذب قديحسن اذاتضمن انجاءالشيءمن الظالم لايقال الحسن هذاك التعريض لاالكذب أويةول الكذبية تقتضي القمع الكنه قد يخلف الاثرعن المقتضى لما نع لانانحيب عن الاول بانه على هذا التقدير لا يمقى كذب في العالم ومنى أضمرفه فشي صارصدة اوعن الثانى المحسنة فالاعكننا القطع يقدع شي من الكذب لاحتمال أن يتخلف الحدكم هذاك لقمام ما نع خني لا يطلع عليه أحد احتجوابان العلم الضروري حاصل بقمه الظلم والمدب وحسن الانعام ولايحوز استاده الى الشرع لحصوله لمن لا يقول بالشرع والجواب ان أردت به العدلم الضروري بحصول الملاغة والمنافرة الطسعية فذاك مه الاناباه وان أردت به غدره فمنوع (٣) ﴿مسملة ﴾ لا يحت على الله تعالى شي خلافاللمعترلة فأنهم يوجمون اللطف والعوض

(١) أفول هـــــــ انقل مطلق ليس فيــه كالم الاان ذلك منى على جواز تعليل أفعال واجب الوجود

(٢) أقول المعتزلة لا يخالفون فيماذ كره اعمال الملاف في معنى المسدن والقبيع بوجه آخر وهوأن كون دعض الا فعال موجمالله ح أوالذم عقلى أم شرعى والمعتزلة بدعون ان الحمكم بكون العمدل والصدف حسناو بكون الظلم والمكذب قبيحا به فاالمعنى ضرورى وله فدا كان المعترفون بالشرائع وغيرهم جمعا معترفون بذلك متفقون عليه وأنكرا هل السنة ذلك وقالت الفلاسفة ان الحكم بذلك يقتضى العقل النظرى فان الحكم بذلك العمل العقل النظرى فان الحكم بذلك المسرق الوضوح عند المعقل النظرى كالمحكم بذلك المسرق الوضوح عند المعقل النظرى كالمحكم بان المكل أعظم من الحره

(٣) أقول قوله لو كان قبيدالما فعله الله مهدى على ان الله تعالى لا فعل القبيح وهو حكم غير منفق عليه مه في المعنى لان الغائل بان لامؤثر الاالله مقول لو كان بعض آ فاره قبيدا لف عله لكنه لا دف على المقبيح لامتناع وجود القبيح وخصمه مقول القبيح موجود لكنه من غير الله فالا تفاق على المد كور لفظى لامعنوى والحق عند نافسه ان ذلك لو كان قبيحا وموجود الفعل اذلامو جود غير المعالى الاوهوم وجده سواء كان حسانا أوقيد حاوية ول المعتزلى على دليل الاول لو كان على السابق مناف اللاختمار للكان الله غير عندال المائي المائية والمائية المائية المائية والمائية الله المائية المائية المائية والمائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية والمائية المائية ال

الم أصل النبي على عراله ﴿ السَّدُلُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القائد الون مأن الاعمال داخلة تحتاس الاعان اختلفوافقال الشافعيرضي الله عنه الفاسق لا عزج عن الاعان وهذافي علية الصحوية لانهلوكان الاعانا وعالجموع أمور ومندفوات مصهافقدفات ذلك المحموع فوحسأن لامة الاعانفاطالمتزلة والحوارج فقد طردوا القياس وكالواالفاسية يخرج عن الاءان فراختلف اقائاون مذافقالت المعزلة اله يخرج عن الاعان ولا المخلف الكفروهومنزلة من المؤلدين وقالت الله وارجانه مدخول ق الكفر واحتجوا بقوله تعالى ومن ليحكم عاأنزل الله فأولنك هم الكافر ون وهوفي عامة المعد ﴿المسالة السادسة عشم

والثواب والمغداديون يوجبون العقاب والاصلح فى الدنها انا المديم لا شدت الابالشرع ولاحاكم على الشرع فلا يحب علمه شيء ولان اللطف هو الذى يفيد ترجيج الداعمة محيث لا ينتهدي الى حد الالجاء فالداعية الواصلة الى ذلك الحديث فادرع في الممكنات فوجب فالداعية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة أما العوض في وكان عبد أن يقديم و فعالم عن الفيركا في المنافعة وكان عب أن يقديم و فعالم عن الفيركا من الطاعات فوجب أن لا يوجب الطاعات الثواب كافي الشاهد وأما الاصلح في الدنيا فغير واجب من الطاعات فوجب أن لا يخلق حتى لا يكون معدنا في الدارين والاصلح في الدنيا فغير واجب المنافة عن القديمة وأما المنافعة عن القديمة وأما المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة وال

وامتماعهم عدمه فقد مرفيسه الذالله المنافى الاختيار وعلى الدليل الثالث وهو تحسب المكذب المنعود المناسئ النعده ما داتها رض قبيحان حكم المسقل وجوب الهل بأضعفه ما قبحاً مع الشعود بقد مع القدرة عليه قديمة قديمة قديمة والمكذب المناسخة والمناسخة من القديمة المناسخة والمناسخة وال

(۱) أقول اسس هـ ذاالوجوب كون المـ كالشرى كاهوالمصطلح عند الفقهاء بل هـ ذاالوجوب عنى كون الفعل بحيث بستحتى فاعله الذم والمكلام في معنى كون الفعل بحيث بستحتى فاعله الذم والمكلام في معنى كون الفعل الفاه الفنى لا يترك الواجب ضرورة واللفلف عنده معارة عن جدع ما يقرب العدالي الطاعة و يدهده عن المعصدة حيث طرورة واللفلف عنده معارة عن جدع ما يقرب العدالي الطاعة و يدهده عن المعصدة حيث لا يؤدى الى الالجاء وهوس أفعال الله تمالي وهو عنده مرواجب بعد شوت النكلمف وماذ كرم في خلق الداعي من غير اللطف فقد مرالكلام فيه واما العوض في قولون وقوع الا "لام في اخلق واجب خلق الداعي من غير اللطف فقد مرالكلام فيه وأما الطاعات والمدكاليف فلوكانت بازاء نعم الله عدله ودفع الالم يؤدى الى مفاسد فلذ لك له يناف عن أن ينعم المناف فلوكانت بازاء نعم الله والشواب خاله المناف والمال الثواب من غيم المناف الطاعة غير مكن الكون الثواب والشواب خاله التعظيم والا حدلال ذلك في غير المستحق قيد عرف والاصلح واجب عند داي القاسم الماخي مشتم لا على التعظيم والا جدلال ذلك في غير المستحق قيد عرف والاصلح واجب عند داي القاسم الماخي

كانعمد اللهن مسعود رضى الله عند مقول أنا مؤمن انشاءالله وتمعم مرماءامادن عماءات والمادمين رضي اللهعنم وهوقول الشانعي رضي الله عنه وأنكره أبوحنفة وأمحامه رجهم الله تعالى والت الشافعية لناو حوه الاول انالانحمل مذاعلي الشكفي الأعان والعدلي التراك كقول الله تعالى لتدخلن المسحد المرامان شاءالله آمنين ولسير المراد منه الشك لانه على الله تعالى عالى الدل التمرك والتعظم والثاني أنعمل على الشك الكن لافي المال ول في العاقبة لان الاعان المنقع مه هوالماقى عند الموت وكل أحديشاني دُلكُ فنسأل الله تعالى القاءنا على تلك المالة والثالث ان الاعان الماكانعند الشافعي هو مجوع الامور ما الفرض خلافالله منزلة ولا كثرالة قهاء لذا ان كل من كان كذلك كان مسد كلا بفعل ذلك الشيء والمست كل بغيره ناقص لذاته ولان كل غرض يفرض فهومن الممكنات فيكون الله تعالى قادراعلى المحاده ابتداء في كون توسيط ذلك الفعل عثالا يقاله لا يمكن تحصير له الا بتلك الواسطة لا نا نقول الذي يصلح أن يكون الغرض فالمس الا اتصال الله الما المعيد في وهم قدو رائلة تعالى من غيرشي و من الوسائط احتجوا بان ما يقد على لا لغيرف فهو عيث والعيمة وان أردت غيره فيمنه (١) وهست المعيدة قالت عن الغيرة على المعيد المعيد وهدا المعتزلة علم حسن المتكلم في المعيد والمعيد والمعيد والمناطل لا نه نماء على المستوالقيمة والمعيد والمعيد والمناطل لا نه نماء على المستوالة على والمعيد وا

وهولايقول بوجوبه في حديم المواضع بل يقول في المواضع المتعلقة بازاحة على المكافين وماذكره في العقاب فهو كلام المرجشة والوعد دية يقولون الوعد لطف وهو واجب والوفاء بالقول واجب والالحتمار لكان الكذب حسنافهذا كالمهم في هذا الباب والمديم مبنى على كون العدد فاعلا بالاختمار والقول بحسن الافعال وقيحها ووجوبها وإذا المهدمة تلك القواعد سقط حدم استدلالاتهم والقول بحسن الافعال وقيحها و وجوبها وإذا المهدمة والداعى الى ذلك الفعل والالزم ترجيم من عمر مرج والفقها عن قولون الحدكم بالقصاص الما وردمن الشارع ليز حوالناس عن القدل فهذا هو الفرض منه مم ان المحتمد واعلى ذلك الاذن والمنع فيما لم يصرح الشارع حكه فيه على وجه

هوالغرض منه ثم ان الجُمّة من فرعوا على ذلك الاذن والمنع فيما لم يصر ح الشارع حكه فيه على وجه يوافق الفرض و بعض القائلة من بالاغراض يقولون المرادمن الغرض سوق الاشدياء المناقصة الى كالاتها في المكالات مالا يحصد الانداك السوق كان الجسم لا يمكن ا تصاله من مكان الى مكان الم يحال الابتحريكة وهوالغرض من تحريكة وهوالغرض من تحريكة وهوالغرض من تحريكة وهوالغراصة بها على المناخ المحال المحدو المائدة المائدة

(٢) أقول عند المعستزلة التعظيم من غيراس حقاق قمية سواء كان من يستحيل عليه النفع والضرر أوكان من غير دالتفضل من غير الاستحقاف أوكان من غير دالتفضل من غير الاستحقاف

الثلاثة وهي القول والعل والاعتقاد وكان حصول الشائ في العمل يقتضي حصول الشائ في أحمد أجزاء هذه الماهمة فيضع الشائ في حصول الاعمان وأماعند أبي حنيفة رضي التعقية فلما كان الاعمان بكن الشائ في العمان العمان بكن الشائ في العمام موجما فظهراً نه لدس بين الامامين وضي الله عنه ما عالفة في

والمسئلة السابعة عشر العلم أن الانسان اذاصدر العلم أن الانسان اذاصدر أبد المداوة المد

ذا كان الكل مخلقه وارادته فقهما التكلف والمعتزلة وان أنكر وهافقد اعترفوا بالعلم فياكان معلوم الوجودفهو واجسالوقوع وماكان معلوم العدم فهوممشنع الوجود ففيما التكليف وثانيها وهوأن التكلف ان كان عند استواء الداعين فهو عال لان في هذم الحالة الفعل ممتنع وانكان عندالر حان فالراج واحب والمرحوح ممتنع ففي التكلف وثالثهاأن التكلف بالفيعل أما أن مقع عال حصول الفعل أوقدله والأول عال لان اعادا او حود عال ورفعه عال و حود معال والثانى أيضا محاللان كونه فاعد لالشيء لامعنى له الاحصول المقدو رعن القدرة فمستعمل أن مكون فاعلافى الحال افعل لايوجد فى الحال فلربكن هوفى الحال مأمو رابشيء أصلا بل يكون ذلك اعلاما بانه سمرفي الزمان الثاني مأمورا فان قلت كوئه فاعلاللفعل أمرز الدعلى مسدورالفعل عن القدره فلت فذلك الزائد اماأن بكون مقدو واللمكلف أولا بكون فان كان مقدو واله فاماأن يؤمر بارتفاعه حال وحوده أوقد له و دود المحف و را لذكور وان لم و حكن مقدو رااستمال أن مكون مأمو رامه ورابعهاأنالامر بالفعل الشاقان لمبكن لغرض فهوعمب وهوغ مرجا أثرعلى الحكيم وانكان فمستعمل عوده الي من يستحمل علمه النفع والضر ويستحمل عوده الى العمد لان ذلك النفع امالها حل أولاحل والاول ماطل لان الانسان متأذى مفي الحال والثاني ماطل لانذلك الفرض ليس الا حصول اللذة وانه تعالى قادر علمه التداء فمكون توسيط الشكليف عمثا والحواب عن الكل انه ممنى على طلب اللحمة وهو باطل لانه لمس عدق كل شيء أن بكون معلا والالكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ولزم التسلسل وللاندمن الانتهاء الى مالا بكون معللا المتة وأولى الامور ىذلك أفعال الله تعالى وأحكامه فكل شيء صنعه فلاعل المستعه (١) ﴿ القسم الراسع ﴾

الكلام فالاسماء اسم كل شيء اما أن يدل على ماهمته أوعلى خوء ماهمته أوعلى الامراك ارجعن ماهمته أوعلى الامراك ارجعن ماهمته أوعلى ماهمة أوسامه أوسام أوسامه أوسام أوس

والمثال الذي أو ردوليس عطابق لان المهاد والسوم من غير التلفظ بكامة الشمادة ليساهما يستحق مرا ما الله عن والاستحقاق المحموع أكثر من المعض فكيف وكون الاستحقاق المحموع أقل من الاستحقاق المتحقق والالسكان أجوة المهال أكثر من أجوة المهدد من والمتدعة لأ يستحقون عشقاتهم شداً بالاتفاق

(٢) أنول الشي الذي يعلم اله لا يعلم عكن أن يوضع له اسم من حمث اله لا يعلم الأأن يقال الاسم مدل المحل ما المحل الما المحل وقد المحل والما المحل والمحل والمح

كذلك فأن الرحل إذااعتقد ان فعل العصمة نوحب المنم والعظم ترسعيل حمول هذاالاعتقادنفرة عند عانتلك النفرة مقتفى ثلانه أمورفاولها الندم بالنسمة الى ماصدر عنه في الماضي الثاني تركه بالنسمة الى المال الثالث المزم على الترك بالنسمة الى السيتقمل فهداداهو الكارم في حقيقة الموية ﴿ السَّالَةُ النَّامِيُّةُ النَّامِيُّةُ النَّامِيُّةُ النَّامِيُّةُ النَّامِيُّةُ النَّامِيُّةُ النَّامِيُّةُ التو بة واحمة على العمد لقوله تعالى تو توالى الله أو له نسوحاوه مقدولة قطعالقوله تعالى وهوالذي نقمل التو به عن عماده وقالت المترلة يحدقمولما على الله نعالى عقلا وقال أهل السمة لا على الله شي السقة وقالت الفلاسفة المعمد عدة اعا وحد المذاب من حيث أن حي المسمانيات اذا يق في

والركن الرادع

من هذا الكتاب في السمعمات وهوم تبعلى أقسام الأول في النموات في مسئلة ﴾ المعمات وهوم تبعلى أقسام الأول في النموات للمادة مقرون بالقدى مع عدم المعارضة واغا قلنا أمرلان المعز قد بكون المانانغ برالمعتاد وقد بكون منهامن الممدادوا غاقلناخارق للعادة ليتمز به المدمى عن غمره وافعا فلنامقرون بالقدى الثلايهند الكاذب معزةمن مضى عةلنفسه ويتمزعن الارهاص والكرامات واغاظلام عدم المعارضة المتميزعن السعر والشعملة (١) ﴿مسملة ﴾ مجدرسول الله خلافالليهودوالمصارى والمحوس وجاعة من الدهرية لناوجوه الاول اله ادعى النموة وعليه المعو مل وظهر المعمز علمه وكل من كان كذلك كانندا واغاقلناانه ادعى النموة فللتواثر واغاقلناانه ظهرالمعزعلى مده فلثلاثة أوحه أحدهاانه أتى بالقرآن والقرآن معيز اماانه أتى بالقرآن ولم يأت به غيره فعالمواتر وأماانه معمز فلانه تحدى الفصاء عمارضته فعير واعده وذلك بدلعلى كونه معيرا وثانيها انه نقل عنه معيرات كثيرة منهااشماع الخلق المكثيرمن الطعام القلمل ونبوع الماءمن بين أصادعه ومكالمة المموان العجم وكل واحدمنها وانام بملغ مملغ التواترلكن التواتر مدل على صحة واحدمنها وأى واحدمنها صع حصل الغرض وثالثها أنه أخسرعن الغسب والاخمارعن الفسي معجز واعاقلنا أن من ادعى النموة وظهر المعجز عليه كان نيمالان الرجل اذاقام في المحفل العظيم فقال اني رسول هذا الماك المكر مُ قَالَ بِأَيْمِ اللَّكُ ان كنت صادمًا في اقلت عالى عادتك وقم عن مكانك في قام الملك اضطرال المرون الىصدقه فكذاهنا الطريق الثانى اثمات نبوته علمه السلام الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه وسيره فانكل واحدمنها وانكان لايدل على النبوة الكن مجوعها ما يعلم قطعا انه لا يحصل الاللانساء وهدمطر رقة اختارها الجاحظ وارتضى بها الغزالى فى كتابه المنقد الثالث اخمار الاندماء المتقدمين فى كتبهم السهاوية عن نموته فه ـ ذا محامع أدلة نموته علمه السلم والاستقصاء فيهامذ كورفى المطولات (٢) قانقبل لانسلم أنه ظهر المعجز على بده قوله في الوحه الاول القرآن ظهر على بده وهومعجزواناالاستقصاءفي الاسئلة والاجوبة على هذا الوجهمذ كورفى كتاب النهابة قوله في الوجه الثاني أشبع الخلق المكثيرمن الطعام القلب قلناه فمالاشياء لو وجدت انقلت المنانقلا

سمى المشرحون غضرو فابالذى لااسم له مع الله المادا أما الشي الذى لا يعدل أصلافلا عكن أن يوضع له المرابع والاسماء الكثيرة وال أمكن أن تطلق على الله تعالى من الوجوه التي ذكر ها الاان أمحاب الشرائع لا يحوز ون اطلاق أسم عليه تعالى الا باذن شرعى

(أ) أقول هذا حدالم معز وأقى بالقيود التي تجب اعتمارها فيه واعاقدم بناء والاناثمات النموة بنى عليه والارهاص احداث بنى عليه قال صاحب المحاح تحديث فلانا اذا ماريته فى فعل ونازعت الغلمة والارهاص احداث معجزات ندل على بعثته وكانعتأ سيس لقاعدة نبوته والرهص بالكسر العرق الاسفل من الحائط بقال رهصت الخائط عابقه

(۲) أفول الهاز القرآن على قول قدماه المدكامان و بعض المحدثين في فصاحت وعلى قول بعض المتأخرين في صرف عقول الفصاء القادرين على المعارضة عن الراد المعارضة قالوا كل أهدل صفاعة اختلفوا في تحويد تلك الصفاعة ولا على المعالمة يكون فيهم واحد لا يملغ غيره شأوه و عزالما قون عن معارضته ولا يكون ذلك معجز اله لان ذلك لا يكون خوقا للعادة المكن مرف عقول أقرائه القادر س على معارضته عن معارضته عن معارضته عن معارضته يكون خوقا للعادة فذلك هو المعجز والاستدلال بالاخلاق والافعال أيضا قوى وهو معنى قوله تفالى ويتلاه شاهد منه فان ذلك بشم لدعل صدقه في دعواه وهو صادر منه

النفس بعد مفارقة البدن ولا عكم بالوصول الى الحموب في مثلة بعظم الملاف النوية عبارة عن الحلام النفس على قد اللاعتقاد واذا حصل هذا الاعتقاد في عدد الموت لا عصال العروب الهزعن العراب الهزعن المدال الم

الوصولالها ﴿ الْسَمْلَةُ المَّاسِمَةُ عَسْرَ ﴾ قال الاكثرون التويةعن بعض المعامى مع الاصرار على البعض معمة وقال أوهاشم انهالاتمم الاولين انالعودىاذا عمددة عُالعن الهودية مع الاصرارعلي عمد تلك الحمة أجموا على أن تلك الدورة صححة وهة أبى هاشم انه لو تاب عن ذلك القبع لمردتعه وحسأن بتواعن جميع القمائع وانتاب عنه لالجرد أعهمل افرض آخراتمع

متواثرالانهاأمو رعسمة والدواعي على نقلها متوفرة فلالم تنقل نقلامتواترا علفاأنها المست محجة سلمنا سلامتهاعن الطعن لمكن لانزاع فيأنهالم تنقل المنانقلامتو اترا بل اغانقلت على سسل الآحاد وروامة الآحاد لاتفند العلقوله مجوع الرواة بلغواحد التواتر وذلك مدل على محة واحدمنها وأيها صح حصل الغرض قلفالانسد لمرواة الغرائب التي عكن الاستدلال ماعلى الرسالة بلغوا حدالتواتر فأنه ليس كل مانذ كرفي كتاب دلائل المموة عمايصم الاستدلال به من طريق القطع على الرسالة غاالذى يصح الاستدلال بهعلى ذلك أمورقلملة نحو نبوع الماءمن بن أصا بعه وأمثاله ولانسلمان رواة أمثال هذه الاشماء لغوا الى حد النواترة وله في الوحه الثالث أخبرعن الغيب قلفا أخسرعن الغبب على وجهيخا اف العادة أو يوافقها فالاول ممنوع والثاني مسلم سانه ان العادة جارية بان الرؤماء اذاحاولوا ترغس الرعمة في محارية خصومهم وعدوهم بخبرونهم بان المد لهم والدولة راجعة اليهم فقوله تعالى وعدالله الذين آمنوامذكم وعلوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض من هدا الماب وأيضا الرحل المعتقدفيه قديخبرعن أموركامة علىسسل الاجال فان وقعشي من ذلك حمله على صدقه وافله يقع قال أناما عمنت الوقت مل سيقع بعد ذلك قوله تعالى الم علمت الروم في أدنى الارض من هذا الماب الماأنه أخسرعن الغمب على سدمل التقصمل فلم قلت اله معجز والدليل عليه أن المحلد ثين رووافى كماب دلائل النموةان قساوسطحاأ خبراعن أحوال مجدعليه الصلاة والسلام مع أنهماما كانا من الانساء فعلمناأن الكاهن قد يخبرعن الغسو كذاالعمرون يخبر ونعن الغيب المفصدلة ساءعلى الرؤماوكذا المنجمون وأصحاب العرزام واذا كان كذلك لم يكن ذلك معجزا (١) مُ نقول ان كان ماذكر تميدل على أنه ممتنع ويمانه من وجوه أحددهاوه وانه لو حازانخراق العادة عن محاريه الحازان ينقلب الجمل ذهباابر يزاو البحر دماعمطا وأن ينقل مافى البعث من الاواني أناما فاصلبن ومعاوم أن تجويزه قادح في المديهمات (٢) سلمناظهور المعجز على يده فلرقلت انكل من كان كـ فلك كان رسولاوتقريره ان الاستدلال بظهور المعجزعلي الرسالة بتوقف على مقامات ثلاث الاولى انه فعل الله تعالى وثانيهاان الله تعالى فعلهالاجل التصديق وثالثها انكل من صدق الله تعالى فهوصادق أماللقام الاول ففمه النزاع من وجوه أحدها أناان أثبتنا النفس الناطقة فلعل نفس الني مخالفة مالماهمة لففس غيره فلاحرم قدرعلى مالم تقدرعلم مغره والله نقل بالتفس الناطقة فلاددوان يكون الانسان عمارة عن المدن الخصوص فلعله كان لمز اجدنه خصوصية لم تحصل تلك الخصوصية اسائر الاددان فلاح مقدرعلى مالم يقدرعل مغيره وثانيه أان الذي علمه الصلاة والسلام لعله وحد جسما نماتما أوحموانماله خاصمه عجمه مستقبعة لتلك لآثارالغريمة التي أظهرهاالني والمليقع

(۱) أفول أورددلائل وطرقا كثيرة على النبوة وسيد كرفي الجواب أن المعتمد هوظهو رالقرآن على بده والحق ان الامارات الظنيسة اذا تواترت أدت الى حكم المقل جزما بما توافقت عليه في اثباته وذلك كالتيم بمات المعدودة في الضرور بات فابرادهذه الدلائل التي ذكرها بثابة التيماري المؤدية الى حكم جزم يقيي في وان كانت آحادها غير معتمد عليها لكنها بالجلة تؤدى الى حكم يقيني وان المتدكن أن تثبت تسلم لان ساطر بها وعليه الانها تجرى القضايا التي هي مبادى الاقيسة التي لا عكن أن تثبت كحدة أو برقان

(٢) أقول أما انخسراق العادة فلاس مما ينكره المتكامون لانه حائز مع القول بالفاعل المختار ولامما ينكره المستحاد المختار ولامما ينكره المستحاء لانهم يقولون بأن المنفوس الزكرية قوى را بما تؤثر في أكثر الاجسام التي في عالم الكون والفساد

توسده والحواسلملاعوز أنشو بعن ذلك القبيم المرفه ذلك القبيع كاان الانسان قد دشتر معاما لالعوم كونه طعاما دل الكونهذاك الطعام والتهأعل ﴿ المسملة العشرون ﴾ الختارعندناأنه لامكفر أحدمن أهل القدلة الا مدلدل منفصل و مدل علمه النص والمقول أماالنص فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتناواً كل ذيحتها واستقمل قملتها فذلك المسلم الذى له دمة الله ودسةرسوله فلاتخفر واالله في دمته وأماالمقول فهو انالم لم بده المسائل لو كان شرطالعية الاعيان الكان عب أن لا عكم الذي صلى الله عليه وسلم باعان أحدالانعدأن سألهعنا ولمالم مكن كذلك ال كان چکم ماعام من عـمرأن يسألهم عنهذه المسائل

علناان الاسلام لايتوقف عليهادل الاقرب أن الجسمة كفارلانهم اعتقدواانكل مالا مكون مقيزا ولافي جهة فلس غو حودوغين نعتقدانكل معدينهو محدث وخالقهمو حود الس عمر ولاف جهـ 4 فالحسمة نفوا ذات الثئ الذي هوالاله فالزمهم المكفر ﴿ المال العاشر في الامامة وفيهمسائل ﴿ المسملة الأولى ﴾ نصب الامام اماأن مقال انه واحسعك العماداو على الله تعالى أولاعب أصلا أمالذن فالوالنة عانماد على العماد ففر مقان الأول الدن قالوا العقل لابدل على هاذا الوجوب واغاللتى مدله علمه السمع وهـ ذاقول أهل السينة وقوله أكثر ذلك المسم في مد آخولا جم عزال كل عن معارضة وثالثها لعل الحن والشماطين أعاثوه علم عوما أعانواغبرمعلمه أوالار واحالفلكمة أوالملائكة أعانوه علمه ولمذاظاهر لأنالانساء عليهم الصلاة والسلام بحملون أكثرالا شماء على الملائكة وغن اناعلنا وجودهم وعصمتم وقول الانساء فقمل العلى صدقهم حو زناو حودهم وذلك كان في عقق الاحتمال وأما المقام الثاني فقيه النزاع من وجهن أحده الانسلخ خلق المعز لاجل التصديق لاسما وقد سنتم ان أفعال الله تعالى لابحوزأن تمكون معللة بالغرض ومماحقق دفا ان الفعل بدون الداعي اماأن بكون حائرا أولا بكون فان كان حائز الم عكن القطع بان الله تعالى فعيل المحز الحل التصددق بل اعله فعيله الالامرأصلا وانام عزتوقف فعلماللقمائع على داع يخلقه الله تعالى فمكون الله تعالى فاعلالما لوجب القبيم فاذاحازذلك من العدَّتعالى فلم لا يحوز من أفضل عماده واذاحاز ذلك منه بطل أصل الاستدلال بالمعزعلى التصديق الثانى سلمنا أنه تعالى فعدل المعز لقصود اكن لمقلت أن ذلك المقصودايس الاالمتصديق واعله تعالى فعله لغرض آخ وعلم كم سان المصر ثم اناعلى سبيل التبرعنذ كأمورا أخ أحدها أن بفعله لمكون ابتداعادة وثانع المكون تكرير العادة متطاولة فان الفلك المامن لايستكل الدورة الافي ستة وثلاثين الفسينة فيكون وصولها الى أول الحل في مثل هذه المذة عادة لها فلعل هـ ذا الحادث بكون من هـ ذاالمات وثالثها أن بكون ذلك كرامة لولى أو معزة انبي آخر في طرف آخر من أطراف العالم ورابعها أن يكون ذلك ارهاصا لنبي آخر ماتى بعددلك كالأحوال التي ظهرت على مجدقهل بعثته وكالنور الذي يحري الدكان بظهرف جبين أسه وعامهماأن بكون استحانا لعقول المكلفين كاأنزل المتشاجات امتحانا لعقولهم المقام الثالث سلناأن الله تعالى صدقه لكن فلم قلتم ان كل من صدقه الله فهوصادق فان عندكم الله تعالى خلق الكفروالفواحش فاذالم يقمع ذاك من الله تمالى فولا يحسن منه أيضا تصديق الكاذب وهذا السؤال الاخد عتص بنادون المعتزلة منقول هاأنالاند كرساس هذه الاحمالات فلفلتان كلمن ظهرعليه المجزكان رسولا والرجوع فيه الى المثال ضعيف لانالانقطع في ذلك المثال بصدق المدعى لانهر عاقام المك العظم في ذلك الوقت الدوث ألم في نطفه أوشاهد شمانعاف أو تذكر أمرافقام طلماله وبالجلة فلمس هذا الاالدوران وهوائه كامعند التماس المدعى وماقام قمل ذلك والدوران لابفيد الاالظن الضعيف فانه يحكى أنواحدا كان يجلس ف مسجدة كلمادخل المؤذن فام ذلك الانسان وترج فقالله المؤذن مالى أراك كلا أذنت خرجت فقاللا ول كالممت بالخروج أذنت وهدنابدل على أن دلالة الدوران على العلمة ضعيف ثمان المنادلالة العقل على المصديق فلمقلت انه في حق الله تعالى كذلك وستعرف ان القياس المؤيد بالجامع لايفيد الاالظن فكنف هذاالقياس الخالى عن الجامع فهذاه والاعتراض على الدليل الاول على النبوة أماالد ليل الثاني وهوالاستدلال بحاسن أحواله على نبوته فضعيف لان عامة ما في الماب أنه مدل على كون ذلك الانسان مقمزاعن سائر الماس عز بدالفضيلة ولكن من أين بدل على النموة وكيف وقد حكى عن أفاضل المديكاء في الاخلاق أمور عيم قجعلها الفاس قدوة لانفسهم في الدنما والآخرة معمانقل عنهم من العلوم الدقيقة وأما الدليل الثالث وهو الاستدلال عاماء في التوراة والانحيل على نموة مجدصلي الله علمه وسلم فالاعتراض علمه انكراما أن تقولو النه حاء في هذه الكتب صفة مجده لي الله عليه وسراعلى سيمل التفصيل عفى أنه تعالى بين أنه سعى عنى السينة القابلية في الملدة الفلانية شخص وصفه كذاوكذا فاعلوا أنهرسولى واماأن لا يقولوا كذلك بل يقولوا انه تعالى بين ذلك بمانا

عجلامن غمير تعين الزمان والمكان والوصف فان ادعيم الاول فهو باطل لانا نجدالة وراة والانجيل خالسة عنه لايقال اليهودوالنصارى وفواهد بناله كتابين لانانقول هذاك كتابان مشهوران في المشارق والمغارب ومدل مداء عالا يصح تطرق القررف المديم افالقرآن وان ادعم الثاني فستقدر الساعدة على لاندل ذلك على النسوة بل رعادل على ظهو رانسان فاصل شريف أواندل على النهوة لمكن لا مدل على ندوة عدد صلى الله عليه وسلم اذر بما كان المشر به انسانا آخر (١) سلمناأن ماذكرتم بدل على النموة لكن هناما بدل على القدح فهاوهومن وحوم الاول شهة الدهرية وهى بالقدح في الفاعل الخزار وانكاركون الصانع عالما قادرا بالمركات مريدا وثانها شمة مذكرى المتكليف فانهم بقولون الانساءاغا حاؤامن عندالله تعالى بالتكاف لكن القول بالتكليف عال وثالثهاشمة البراهة وهي من وجهين الاول انماحاء به الرصول انعلم حسينه بالعقل كان مقمولا سواء ورديه الرسول أولم ردوان عيل قمحه مالعقل كانم دوداسواء ورديه الرسول أولم رد وان لم معلاحسة ولاقمحه فانكان في على الحاجة حسن الانتفاع به سواءو رديه الرسول أولم بردوالما تقررفى العقل انكل ما منتفع به الانسان وكان خالماعن أمارة الضر ركان الانتفاع به حسنا وانلم بكن فيعل الماحة قديم الانتفاع به سواء وردالرسول أولم رد لائه اقدام على ما يحتمل الضررمن غير حاحة أصلا الثانى ان دلالة النموة لمس الاالمعزة بالانفاق الكنابينا أن المعزلابدل المته فامتنع المزمالصدق و رابعهاشمةالمودوهي من وحهان الاول الله تعالى المشرعشر بعدة موسى علمه الصلاة والسلام فاماأن يكون قدين فيهاأن تكون باقية الى يوم القيامة أو ين فيها أنها ماقية الى الوقت الفلائي فقط أو بين الشرع ولم يتعرض ليمان التأسد والتأقيت فان قلت انه تمالى سن التأسدلم عزنسعه أماأولا فلانه أخبران هذاالشرع نات أندا فلولم سق ثارة اأندا كان كذباوه وغير حائزعلى الله تعالى وأماثانما فلانه لوحازأن سنص الله تعالى على ان شرع موستى علمه السلام ثامت أبدائم الهلايدق ثابة اأمدا فإلا بحوزأن بنص الله على شرع مجدع لما صلاة والسلام أنه ثابت أبدا

(۱) أقول هذا الذى ذكره كله عنزلة شه السوفسطائية إن التعين الخاص للعقلاء اذاقام انسان على طريق مرض مه عندا نلواص والعوام وادعى أنه معموث من عدالله والدليل على صدق قولى ان الله تعالى يظهر على بدى أمرا خارفا العادة فظهر وقال من لم بصدقى عشر لماظهر على بدى وقعدى من عداه عن ذلا لا برول بامثال هذه الاحتمالات وقد أشار المسدة في غشرا الداه في في المواسعة وعلى آله وصعمه في كثيرة بد كرها المستفون من الواقعين عليه المنهاماذ كرفي الثوراة بعمارة تفسيرهاه كذا حاء الموسود كرفي الثوراة بعمارة تفسيرهاه كذا حاء الموسود كرالواقة ون على حماله النفاران في ملا قمل المون عمل بدية وهو كان المترل الموسود كرالواقة ون على حماله النفاران في ملا قمل العون عملين ونصف وهو كان المترل الموسود تن على بسامة الموسود الموسود ومنه الموسود والموسود كرالواقة ون على حماله النفاران في ملا ومنه المنازل المالي الموسوطة الى المترك الموسوطة الى المنازل الموسود الموسوطة الى المنازل الموسود الموسوطة الى المنازل الموسود الموسوطة الى المنازل الموسود الموسوطة الى المنازل الموسوطة الى المنازل المنازل الموسوطة الى المنازلة الموسوطة الموسوطة

الممتزلة والزيدية والثاني الذين قالواان العقل مدل على أنه يحب علمناند الامام وهروةولالاحط وأبى الحسن المصرى وأما الذين قالوا انه على الله تعالى نصد الامام فهم فريقان الاول الشمة الذين قالوا انه على على الله تعالى نصب الامام المعلى المعرفة الله سحانه وتعالى ومعرفة سائر المطالب والثاني قول الاثنا عشرمة الذين قالواعب عدل الله تعالى نصدمه المكون لطفالنافي فعدل اله احمات المقلمة وفي ترك القماعم العقلمة ولمكون أدهنا حافظا للشر دولة ومسنالها وأماالذ تقالوا لاعدفهم ثلاثةطوائف منهم منقالانه عم نصبه فيوقت السلامة اما في وقت الدر بوالاضطراب

فالاعا لانهرعاصار نصمه سسال بادة السر ومن-منعكس الامن ومزيمين قاللاعدقي شيمرنالاوقاتلنان زعس الامام رقتفى دفع ضررلارندفع الاسهفكون واحماسان الاول ان العل الصرورى حاصل مأنهاذا حصل في الملدرئيس قاهر ضابطفان حال الملد مكون أقر سالى الصلاح عاادالم بوحدهذا الرئس وسان الثاني اندفع الضررعن النفسلاكانواحماقا لاسدوم هذاالمصر والابه وحب أن مكون واحمافان قالوالعل القوم يستنكفون عن متابعة ذلك الرئيس فبزداد ذلك الشرقلناهذا وانكان محملا الاأنه نادر والغالب ماذكر ناموالفالب راج على النادر ﴿ المسملة الثانية ﴾

مع أنه لا يكون أابتا أمدافه لزمكم تحويز نسخ شرعكم وأماثا الثافلانه لوحازا ن يخبرالله تعالى عن التأميد مع أن التأبيد لا يحصل ارتفع الامان عن كالمعه و وعده و وعدا و ذلك باطل بالا تفاق و أما ان قلما المتمالى بين في شرع موسى علمه السلام اله ثانت الى الوقت الفلاني كان مدامن الامور العظمة التى تقوفر الدواعي على نقله فوحب أن منقل ذلك التوقعت متواترا فالنقل المتواثر لا موز الاطماق على اخفائه فكان الزم أن المون العلم مانتهاء شرع موسى عندمه متعسى وانتهاء شرع عسى عند مبعث مجدعلمه الصلاة والسدلام معاوما بالصرورة للخلق وأن يكون المنكرله منكر اللتواتر وأن يكون ذلك من أقوى الدلائل العممي ومجدعلى دعواها فلمالم بكن الامركذلك علنافساده فا القسم ولانه لو حازأن لا مقل هـ فاالمتوقعة نقلامتواترا فازأن مقال انعداعلمه المدلاة والسلام حول الصوم من رمضان الى شوال والقملة من المكممة الى غيرها ولائه عليه الصلاة والسلام قال شرعى يمق مؤ مدالى الوقت الفلاني مع أنه لم ينقل شي من ذلك وتحو بز وقدح في شرع مجد علمه الصلاة والسلام وانقلماأنه تعالى بين في شرع موسى أنه ثابت ولم يمين التأبيد ولاالتوقيت فهذا عال الماسندين فأصول الفقهان الامر لايفه للوجوب الاس فواحدة ومعاوم أنشرع موسى لمركن كذلك فان المشكالمف متوجهة مذلك الشرع على الخلق الى زمان عسى علمه السلام بالاتفاق فلما ظهر فساد القسمين الاخمرين ثنت الاول ويلزم من معة امتناع النسخ الثاني ان اليهود والنصارى على كثرتهم وتفرقهم فى المشارق والمفارب يخبر ونعن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلامان كل واحدمنهماأخبرأ نشريعته باقمةالي يوم القيامة وخبرالتواتر يفمدالعلم والالمعكنكم اثمات وجود مجدعلم مالصلاة والسلام فصلاعن نبوته فاذاصم ذلك عنهما فلاشك أن قولهما يخه لايقال شرط التواتراستواء الطرفين والواسطة وهدام فقودفي ذلك المهني وهوالنق لأماالهود فلان مختنصر فقلهم حتى لمسق مفهم الاعد دسسر دون عدد التواثر وأما النصارى فلانهم كافو اقلملن في ابتداء الامر لانانقول أماقتل اليهود فضعف لان اليهود كانوا أمة عظمة وكانوا متفرة بن في شرق الارض وغربها وفي الملاد المتماعدة جدافن المستحمل قتل هذه الامة العظمة عمث لاسق على وجه الارض منهم عدد المتواتر وأماحد بث الفصارى فضعيف أدض الان ذلك وجب القددح في شرع عسى علمه السلام فلل معتع عدعلمه الصلاة والسلام وذلك عمالم بقل بهأحد والحواب أن المعتمد في رسالة محدعلمه الصلاة والسالام ظهو والقرآن علمه وسائرالو حوه اغايذ كالمتمة والتكمل قوله لو حازانخراق العادة ارتفع الامانعن المديهمات قلفاه فالازم على الفلاسفة لاحقال أن يحدث شكل فلكي غربب وحبهذه الغرائب فيهذاالعالم قوله محوزأن بكون حدوث المعزلامن الله تعالى وانكان منه لكن الغرض منهشئ سوى التصددق قلنا المعتزلة عولوافى الخواب على حرف واحد وهوأنه لو كان المدعى كاذبالو جب على الله تعالى أن عنع ظهور ذلك المجرّ منع اللعباد من الوقوع ف الصلال وه ذا المواب ضعيف لانه يقال انما يحب على الله تعالى كشف الحال فيها الولم يحمّل ظهو والمجز وجها آخ سوى دلالته على تصديق الله تعالى لذلك المدعى فامالما احتمل ذلك واحتمل غيره فاوقطع المكلف أحدالا حتمالين دون الآخركان التقصير من قمل العدلامن القة تعالى وفي مشل ذاك لاجب على الله كشف الحال ألارى أنه لم يقدح انزال المشاجات من الله تعالى المانها محدم له غدر قاطعة فكذاهنا وأيضافانه تعالى يمن الكفرة على المسلين وعكنهمن فقل أولمائه والمسلون يجتهدون في الدعاء وسؤال المعونة على الكفار وقدلا يحسدعاء هم ولا يعطمهم مناهم والكفار يقولون في دعائهم اللهم انصر أحد الفئت الله وان لم نرض مانحن فيهمن تكذيب مدعى النموة

والخالفة له ولا سحابه فاسلب عناما أعطيتنا من القوى والتمكن والرب قد لايف مل ذلك فعب أن بكون هذاموها لتصديق الكفرة فلالمبكن هذاف كذاماقالوا والجواب الحق سفى على مقدمة وهيأن تجو يزااشي لاينافى القطع بعدمه فانانجوزأن يخلق الله انسانا شيخافي المال من غيرالوالدين وأن يقلب الانهاردما والجمال ذهما غ أنامع التعو يزنقطع بانه لم يوجد ولان من واجه غيره مااشم فعدس المشتوم وجهه ونظرالى الشائم شرزاعلم بالضرورة غضمه وكذلك القول في حرة المجل وصفرة الوجل مع أن حصوله ابتداء بدون الفضب حائزوهذا أبضالازم على الفلاسفة على مافررناه واذا ثمت هـ فانفقول الماعلمناأن المحدث لحفا المعزم والله تمالى اقدمنا أن حميع المكنات واقعـ ة بقدرة المه تعالى واغاقلنا أنهاد لالة على التصديق لما أغللا رأينا الني يقول بأالحى ال كنت صادقا ف دعوى الرسالة نسود وجه القمر مثلا وكاقال الذي ذلك اسود قلما مضطرين الى العلم بانه تعالى صدقه في ثلك الدعوى والدلك فان كل من أقر في القرون الماضية مان هذه المعز ات من فعل الله تعالى أقر يصدق المدعى والمسق لهشك فدم وتحو بزسائر الاقسام عسب العقل عماام بقدح فه داالعلم المضرورى كاضر بناه في المثال أماشهة الدهر به ونفاة الشكليف فقد تقدم الجواب عنها وأماشهة البراهة فهي منشة على المسن والقمع وقد تقدم القول فيه ولنذ كرفوائد المعثة على التفهديل فنقول قدعرفت ان الامورقسيمان منهاما يستقل العقل بادراكه ومنها مالا يستقل والاول كعلمنا بافنقارااهالم الى الصائع المسكم وفائدة بعثه الرسل في هذا النوع المدالعقل مدليل النقل وقطع عذرالمكاف من كل الوحوم على ما قال تعالى المدلا بكون للناس على الله عقيمد الرسل وقال ولو أهلكناهم بعذاب من قمله لقالو الولا أرسلت المنارسولافنقدع آياتك من قمل أن نذل و نخزى فيهن تعالى ان معتمة الرسل لقطع الحمة والعلماء ذكر واوجوها ثلاثة الاول ان قالوا ان الله تعمالي ان كأن خلقنالنعدد فقد كان يحب أن سين لناالعمادة التي يريدهامنا أنهاماهي وكم هي وكيفهي فان وجستأصل الطاعة فالعقل المن كمفهاغمرمعاومة لنافعت الله تعالى الرسل لقطع هذا العذر فانه ماذاسه واالشرائم المفصلة زالت أعذارهم وثانيها أن يقولوا انكركم تناتر كمب مهو وغفلة وسلطت علىنا الهوى والشهوات فهلاأ مددتنا بالغناءن اذاسهونانهمنا واذامال بماالهوى منعنا ولكنال الماتر كتنام ونفوسنا واهوائنا كان ذلك اغراء لناعلى تلك القيائح وثالثهاأ ن يقولواهاأنا يعقولنا علناحسن الاعان وقسع الكفران ولكن لانعط بعقولنا انمن فعل القسع عذب خالدا مخادا في النار لاسما وانانعلم اللنافي ومل القميع المة وليس لك فسيه مضرة والمنعلم ال من آمن وعمل صالمااستحق الثواب المالدلاسما وكناقد علماأنه لامنفعة الكفشي فلاح لم مكن محرد العلم بالمست والقمح داعما ولاوازعا أمايع فالمعثة اندفعت هذه الاعذار فكانت المعثة قطعالمذر المعذر ينمن هذه الوجوه وأمافائدة بعثهم فمالاستقل العقل بدركه فقدذ كرواأمورا أحدها انالمقل لابدل الاعلى الصفات التي يحتاج أايها أما السفع والمصروالكلام وسائر الصفات الخزئمة فلاطريق الهاالاالسمع وثانهاأن المكلف سؤخائفا فمقول لواشتغلت بالطاعات اكتت متصرفا في ملك الله تعالى بف مرادئه ولولم يشتغل مافر عا أعذب على ترك الطاعمة فيمو في الموف على التقدر من وعندالمعثة تروله فالدوف وثالثهاأنه ليس كلما كان تبحاعندنا كان قبيعا فنفسه فانالفظرالى وجهالمرة الحوزا اشوهاء فسمح والى وجه الامة المسناء حسن في الشرع ورابعهاأن الاشماء المحاوقة في الارض منها غذاءومنها دواء ومنهاسم والتجربة لاتني عرفتها الابعد الادوارالعظيمة ومعذلك ففهاخطرعلى الاكثر وفى المعثة فائدة معرفة طمائعها ومفافعها منغبر

احتجالتر ف المرتفى بعن هذاالدلدكل في وحوك نصب الامامعلي الله تعالى فقلنا اله صعمف وذلك لانكروان ذكرتم اختاله على هـ فاالوحه من النفعة فانه لا رمعال أنضااسماله على وحه من وجوه القديع وبهذا التقدر فانه بقدح من الله تعالى نصمه فان قال فهذا أبضاواردعلكم قلناالفرق بن الداملين اللهاأ وجينا نصب الامام على أنفسه نا كفي قن كونه مصلمة في وجوب نصمه على الان الظن ف حقناية وم سقام العلف وجوب العل فاذا المام على المام على الامام على هذاالوحه من المصلحة ولم نعرف نمه مفسادة حدل ظن كرنه مصلة فيضسم حذاالظن سما للوجوت في حقنااماأنتم

فتوجدون نصب الامام على الله تعالى والم تقموا البرهان القاطع على خاوم عن جمع المفاسدلاعكنكم ايحامه على الله تعالى لان الظن لايقوم مقام العلوفي حق الله سماله وتعالى فظهرالفرق واللهأعل ﴿ الله من الثالثة ﴾ قالت الانفاعشر بة والشيعة وحدوب العصمة شرط اصعة الامامة وقال الماقون السركذلك لناأن الدايل دلعلي معامامة ألى كم رضى الله عنه مع انه ماكان واحب العصمة واحتج المخالف بإنافتقارالرعمة الى الأمام اعلى كان لاجل انحوازفعل القبيع عليم انتفى احتياجهم الى الامام فاوحصلت فيده

المهمة فيحق الامام لزم

افتقارهالي امام آخرفملزم

المالدورواما التسلسل

منهرر وخطر وخامسها أنالمنحمن عرفواطما ثعدرها فالفلك ولاعكن الوقوف عليهاما أتجر مةلان التجر ية يعتسبر فيهاالتكرار والاعمارالشرية كيف تغ بأدوارالكوا كبالثابث تمانهم وقفوا على السكل بالرصد فدكيف وتفواعلى أحوال عطارد مع أن الآلات الرصدية لاتني بأحواله لصغره وخفائه وقلة نوره وبعدمعن الشمس حالتي التشريق والتغريب وسادسهاأن الانسان مدنى بالطميع والاجتماع مظنفا التنازع المفضى الى التقاتل فلامدمن شريعة بفرضها شارع لتكون مرغمة فى الطاعات و زاح وعن السمات وسامعهالو فوض كمفه العمادة الى الخلق فريما أتى كل طائفة موضع خاص مُ أخد دواسة صون لحماني فضى ذلك الى الفي تن أماوضم الشريعة فما ينافى ذلك وثامنهاأن الذى مفعله الانسان عقشفى عقله بكون كفعل المعتاد والعادة لاتكون عمادة أماالذى يام مهمن كان معظما في قلمه ولا بكون هو واقفاعلى سمه كان اتمانه محض العمادة والالكورد الامر مالافعال الغريبة فيالج وتاسعها أن العقول متفاوتة والكامل نادر والاسرار الالهية عزيزة حدا فلامد من بعثمة الانساء وانزال الكتب عليهم أيضالا الكل مستعدالي منتهم كاله المكن له يحسب شخصه وعاشرهاأن كلجنس تحتهأنواع فانهبو جدفها بن تلك الانواعنو عواحدهو أكلها وكذاالانواع بالنسمة الى الاصماف والاصناف بالنسمة الى الأشعاص والاشعاص بالنسمة الى الاعضاء فاشرف الأعضاء ورثيسم القلب وخليفته الدماغ ومنعتنث القوى على جمع جوانب المدن في مذاالانسان لايد فعه من رئيس والرئيس اماأن يكون حكه على الظاهر فقط وهوالسلطان أوعلى الماطن وهوالعالم أوعليهمامعا وهوالنبي فالذي تكون كالقلدف العالم وخلمفته كالدماغ وكاأن القوى المدركة اغاتفهض من الدماغ على ألاعضاه وكذاقوة الميان والمدلم اغايفيض منيه واسطة خلمفته على جيرع أهل العالم وحادى عشرها الهداية الني الصناعات النافعة كال الله تعالى فى داود عليه المناذة والسلام وعلناه صنعة لموس لكم وقال النوح عليه الصلاة والسلام واصنع الفلك بأعيننا ولاشك أن الحاجة الى الغزل والخماطة والبناء ومايحرى مجراها أشدهن الحاجة الى الدرع وتوقيفهاعلى استخراجها بالتير يةخطرعظي فوجب بعث ةالانساء لتعلها وثانى عشرها لامد فى المعشقة من علم الاحكام والساسة فلامن المعثة المعلها ولهذا قال تعالى المدمة خدالعقو وأمربالغرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ان أنقه يأمر بالعدل والاحسان وقال تعالى فيما رحةمن الله لنت لهم وقوله وانك لعلى خلق عظم فقدظهرت فوائد المعثة من هذه الوحوه وأما شهةاليهود فالجوابعنهاان الله تعالى سأنشر يعتمه وقتة بمانا اجماليا ولمدن كمةالوقت قوله لو كأن كذلك المرف ذلك بالتواتر كماعرف أصل الدين بالنواتر قلت الملامجوزان يكون توفر الدواعي على نقل الاصل أتم من توفره على نقل المكمفية فلاجرم كان احد التوأمين أقوى من الآخر والجوابعن أخراهاأن بلوغ رواة هفااللبرالى حدالتواتر في جميع الاعصار غير معاوم لنا واذا كانكذلك لاجرم لم يحصل العلم بدانير (١) ﴿مسئلة ﴾ في عدمة الانبياء علىم الصلاة (١) أقول شهمة المراهمة أن الرسال اما أن يحدو أبما يوافق العقول أو بما يخالفها وما يخالف العقول غمرمقبول فلافائدة في عيشم بذلك ومايوانقها فلاحاجة فمه اليهم فاذا لافائدة في عيشهم وجوابهم انكل مابواذق العقول لايخ او اماأن تستقل العقول بادرا كه واماأن لا تستقل والحاجة اليهم في القسم الثانى وأيضاما مخالف العقول يقع على قسمين أحدها تفتضى العقول نقيضه والثاني مالا تقتضيه ولاتقتضى نقيضه ومن الثانى ماهكن أن فيكون محتاجين الى معرفته في العاجل والآجل وهم

يمرفونناذلك وأماالشهمةالاولى لليهود غوابهاان ظاهر لفظ التوراة الحكم بالتأبيد في قوله عسكوا

والسلام القائلون مالعصمة منهم من زعم أن المعصوم هو الذى لا عكنه الا تمان بالمعاصي ومنهم من زعم أنه مكون متكنامنه والاولون منهم من زعم أن المصوم هو المختص فيدنه أوفي نفسه مخاصمة تقتضى امتماع اقدامه على المعاصى ومنه من ماعدعلى كونه مساو بالغبره في الحواص الدنية بالسبت أبدا وذلك لا يناقض انقطاع ذلك الحكم دعد مدة طو بلة لان التأسد قديسة عل فيما مق مدة طو له فأن في المتو رأة ان الله تعالى قال لنوخ عندخو وجه من الفلك الى جعلت كل دامه مأ كلا لكولدر بتدك وأطلقت ذلك لكركنمات العشب أمداما خر لاالدم فلاتأ كلوه ثم المه حرم على لسان موسى كثبرامن المموان وهد ذانسخ ظاهر وهوعندهم غسرهمكن من الله ذعالى ومن السفرالثاني من الموراة قر بوالي كل يوم خروفين خروف غدوة وخروف عشد مة بين العارب قر بانادا ممالاحقا بكم مُ انقطع ذلك الدوام عند علما عبم وكال في موضع كل عبد خدم ست سنين بفرض عليه العنق فان لم يقبل ثف اذنه و يستخدم أنداوقال في موضع آخر يستخدم حسان سنة ثم ينعتق في تلك السامة وأمثال هذه كشيرة بقف عليها كل منصف يطلع على كتبهم المنزلة وأماشم يم مالذانية وهي القول بان موسى عليه السلام أخبر أنشرعه لابرتفع الى بوم القمامة فذلك غيرمسل لانموسي عليه السالام ماأخبرعن المعادوالقمامة فى التوراة والما أخرر مهما الانساء الدن كانوابعده والقول مانتشار الهودف شرق الارض وغر جاباطل لانهم كانوا محتمدن في الشام الى أن قتل مختنصر أكثر هم ولم يصل الى العمم منهم أحدقمل ما بعث مختنصر أومن قام مقامه جاعة من أسر المدم الى أصفهان فمنوام اللدسة المعروفة باليهودية ولوكانوا بعد مختنصر بحث يعتبرالتواثرفي نقلهم لماصار في التورأة ثلاث نسخ مختلفة احداهاالتي فيأمدى اليهود القرأيين والرومانم سنوالثانمة التي فيأمدى السامرة والثالثة النسخة المعروفة بتوراه السبمعين التي أتفق عليها سمعون حبرامن أحمارهم وهي في أيدى النصارى والاختلاف الذى بن هذه النسخ في التواريخ والشرعمات مشهور واذالم بمق لهم نقل التوراة التي هي أساس درنزهم بالتواتر فكمف يعتمد على تواتر نقلهم عن موسى بان شرعه يمقى الى يوم القدامة وتواتر النصارى أيضافر بب من ذلك الاأن تواتراله ودانقطم فى الواسطة وتواترهم فى المبدأ فان الذي آمنوا بعيسى فى زمانه كانوا قليلي العدد ولداك صارلانحملهم أردم نديخ سخهمتى ونسخة بوحنا وسخة لوقا ونسفة مارقوس وذلك لأن كل واحدمن الحواريين فعله على وجهوا كثر تحر يفاتهم لأحكام المتوراة كاباحة لم الخنزير وحوازترك الخمان والغسل مروى عن الحوار مين لاعن عيسى علمه السلام وقوله في الجواب على المعتزلة القائلين توجوب كشف المال عند والاشتماه في المجزعلي الله تعالى بان ذلك لا يحب اذا فان له احتمالات والاستدلال منز ول المتشابهات غير واردعايم لانهم يقولون بوجوب ذلك عندوووع المرة فماهم مكافون مه في الدن والمتشاجات لدس من ذلك القيمل لان الوقف على قوله ومايم لم تأويله الاالله لايضرف الامورالد شية بالاتفاق وتمكين الكفرة من المسلمين وعدم احابة دعوات أهل الحق واحابته لاهل الماطل فلمس محايضر بأمور الدين ونقائصها لايندفع فهاوقوله تجو مزالشي لابناف القطع بعدمه فكافال اذالم يكن العدم واجما وأمافوا ثدالمقدة التي عدهافنقول ضرورة وجودالانساء لتكمل الاشخاص بالعقائد الحقة والاخلاق الفاضلة والافعال المحمودة النافعة طم الى عاجلهم وآجلهم وتكمل النوع باجتماعهم على اللبر والفضيلة وتساعدهم فالامورالدسة وساسة الخارجين عن حادة الحير والصلاح وبافى الوحوه التى عده افليعفها زيادة فالمنفعة وبعضها بمالا فائدة في الراده فان الانساء عليهم الضلاة والسلام ما تعلم الطب ولاطمائع الحشائش ولاطمائع درجات الفلك ولارصدعطار دولاأ كترااصناعات وأماالوجه السادس فأخوذ ن الحكاء فطر يقم م في اثمات النموة أنه م يقولون الانسان مدنى بالطميع يعمون به أن الشخص

والجواب اناسناأن دليله م فو حوب نصب الامام على الله تعالى دليل باطل والله أعلم

﴿ السَّلَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا أجعت الاسة على أنه يحوز اثمات الامامية بالنص وهل عوز بالاختمار أملا قالوأهل السمة والمعتزلة يحوز وقالت الاشاعسم به لا عوز الامالنص وقالت الزيدية محوز بالنص و محوزاتها سسالدعوة والدروج موحمول الاهلمة لنا أنالدار دلعلى امامة أبي بكر رضى الله عنه وما كان الكالامامة سالا المعةاذلو كان مصوضا علمه الكان توقيفه الامر على السعمة خطأعظم يقددح في امامته وذلك باطل فوحب كون المعة طر بقاصحااحتوالخالف مانه محسان مكون واحب

المصمة ولاسينكالى مورفته الابالنص والجواب المريناأن وجوب المصعة المرابية

Camalti Thould قالت الاثماعمرية ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على امامة على رضي الله تعالى عنده نصاحلها لابقيل المأو بل المته وقال الماقون لم يوجدهذا النص لناوحوه الاول ان النص على هذه اللانة واقعية عظمة والوقائم العظمة عساش عارها حداؤاوحملت هده الشهرة لعرفها المخالف والموافق وحمث لمعمل خرهد النص الى أحد من الفقهاء والحدثين عليا انه كذب الثاني لوحمل هـ ذاالنص لكان اماأن علمه وسلم أوصله الى أهل المكن في العصمة بالقد و وعلى الطاعدة وهو قول أبي اندس الاشعرى والذي الميساء والاختدار فسروه المنه الامراك و يقعله الله تعالى العبد وعلم أنه لا يقرى فعل فالدال الامراك و يقعله الله تعالى العبد وعلم أنه لا يقرى فعل فالد و المراك و المنه الله و المنه العبد والمنه و المنه و و المنه و المن

الواحدلا عكنه أن يحصل أسماب معاشه وحده فانه بحتاج الى تحصيل الغذاء الموافق واللماس الذى محفظهمن المر والمردوالمساكن الموافقة في الفصول المختلفة والاسلحة التي يتحفظ عامن السماع والاعداء وكل ذلك غبرحاصل فيأصل الوجوديل كلهاما يحصل مالصناعات والانسان الواحد لاعكنه القدام باجمعابل هومضطر الى معاونة بنى جنسه فى ذلك حنى بقوم كل واحداشي من ذلك و عصل بالتعاون جمع ذلك فمكنم النعيش وهمذامعني التدن ولايد فما يمزم من معاملات ومعاوضات واذا كانوامحمولن على الشهوة والغضب فلامدمن قانون سنزم ممنى على العدل والانصاف حتى لا يحيف معضهم على معض ولا يجوز أن يكون ذلك القانون من تلقاء مضهم من غير خصوصة في ذلك المعض والالما قبله المافون وتلك الحصوصية يحب أن تكون من عند خالقهم حتى منقاد والذلك فالآتى بهاهوالني ولائدله من أنعهدالشارع لهمطرف للعارف والاعتراف بالمعمود تقمنا أوتقليدا والاقرار بذبوه ذلك النبي وأن يضع بينهم قوانين في معاملاتهم وفي سماسته من يخرج عن مصالح التعاون وأن نفرض عليهم العمادات لئلا تفسدعة الدهم في خالقهم ونديهم وأن دهدهم و بوعدهم في الآخرة لتكون عقائدهم موافقة لما يظهرون من العمادات والمعام لات كملا يخونوا ولأردهم وامذاهب أهلل النفاق وأن يكون الوعدوالوعيدالصادران عنهموانقين لمافي نفس الامر حتى بتقون به ويعملون كسمه وهذه الضرورات انوع الانسان أهممن خلق الاشفار والحاحمين لوقامة العين ومن تعريض الاظفار على كوم الاصابع وغير ذلك مادشمه فالمدر للنوع الذى يسوقه من الفقصان الى المكم للايدوأن يبعث الاندياء وعهد الشرائع كاهوموجود في العالم لتعصيل النظام ويتعدش الاشخاص وعكن لهم الوصول من النقصان الى الكال الذى خلقو الأحله

(١) أقول في كون أسمات العصمة مشتملة على هذه الاربعة لأنهم جعلوا الوحى أحد أسمابها وكثير من الامة تقولون بعضمة الملائكة والاعقة حواء ومن محوفاطمة ولم يقولوا بالوحى المهم والتحقيق يقتضى أن لا تكون العصمة لاجل الطمع في السعادة واللوف من العصمة لان ذلك يقتضى أن لا تكون العصمة مقتضى طبع صاحبها ول تكون مالة كلف والاجود أن يقال ان الله تعالى بفعل

معصومين عن الكفر الاالفضلة من الخوارج فانهم اعتقدوا ان كل ما يطلق عليه الم مسان فهوكفر ثمانهم حوزواعلى الرسل المعاصي فلاجرم جوز واالكفرعليهم ويدلى على فسادة أنه لوحاز الكفرعا عاملكان الاقتداء بهمواجمالقوله فاتمعوه وفساد ذلك مدل على فسأدقو لهم وسالناس من لم يو زال كذر لكنه حوز اظهار الكفر على سدل التقدة واحتم واعلمه بان اظهار الا سلام اذا كان مفض ماالى القدل كان اظهاره القاء النفس في التهلكة وهوغير حائز وهذا أيضا ماطل ال لانه يفضى الى خفاء الدس بالكلية ولانه لو حازذ لك لكان أولى الاوقات به سمداً ظهو والدعوة لان الخلق في ذلك الوقت مكونون السكلمة منكر من له وكان المزم أن لا يحوز لاحد من الانساء اظهار الدعوة ولاناخوف الشديد كان عاصد لالراهم عليه السلام في زمان غرود ولوسى عليه السدام في زمان فرعون مع أنهم الم عننعواءن الدعوة ومن الناس من لم يحو زوا الكفر ولا اظهاره الكنهم جوزواالمكمائرعليهم والاكثرون لم تقولوا يه لوجوه الاول لوصدرت المكمرة عفهم لمكانواأقل در جهمن عصاة الامة وذلك غد حائز يمان الملازمة أن در حات الانساء في غاية الشرف وكلمن كان كذلك كانصدورالذنب عنه أغش ألابرى الى قوله تعالى بإنساء الذي من بأت مذكن بفاحشة مسنة دضاعف لحاالع فاسرحم وغبره وكان حدالمد انصف حداكر وأماانه لامحوز أن يكون الذي أقل حالامن الاسة فعالاجاع (١) الناني أن يتقدير اقدامه على الفسق وجب أنلاء كمون مقموك الشهادة لقوله تعالى انحاء كم فاسق بنمافتهمنوا ليكنه مقمول الشهادة والالكان أدنى حالامن عدول الامة الثالث أن سقد راقدام معلى الكسرة بحيز جوعنها ولربكن ابذاؤه عرمالكنه عرم القوله تعالى ان الذين يؤذون الله و رسوله العنم مالله الرابع لوأتى بالكرم يرة لوجب علمناالاقتداء به فيها كقوله تعالى فاتمعونى فيفضى الى الجمع بين الوحوب والمرمة وهومحال (٦) وأماالذين لم يحوزوا الكمائر منهم فقداختلفوافي الصغائر والااتفق الاكثرون منهم على أنه لايحوزمنهم الاقدام على المصيمة مقيدا سواء كانت صغيرة أوكمرة بل يحوزصدو رهامنها معلى أحدو حودثلاثة أحدها السهو والنسمان والثاني ترك الاولى والثالث اشتماه المنهى بالماح (٣) واختلفوافى الوقت الذى تعتبر فيه العصفة أما الفضملمة من اندوارج فقد جوز وابعثة من بعلمالله تعالى منه أنه يكفر ومنهم من لم يحو زدلك لكنه حوز بعثه من كان كافراقيل الرسالة وهو قول ابن فورك المنهزعمان هذا الجائز لميقع ومن المشوية من زعم ان الرسول عليه السلام كان كافراقمل المعثة لقوله ووجدك ضالافهدى ولقوله وماكنت تدرى ماالكناب ولاالاعان واتفق المحصاون

فى حق صاحب الطفالا بكون له معذلك داع الى ترك الطاعة وارتكاب المصيمة مع قدرته على ذلك هذاعلى رأى المعتزلة و يقال أنها ملكة لا يصدر عن صاحب امعها المعاصى وهذا على رأى الحكاء

(١) أقول الوقال الانه اعلهم الصلاة والسلام أكثر علما بقد عالفواحش وأوفر اقبالاعلى الامور الالمدة في المرون مدور والذنب عنه م أخش الكان أقرب والمحمن برجم لالشرفه بل لأستغما تمعن الزاعة لا غيره

(٢) أنول هذا الدلمل لا يختص بالكميرة فانه في الصغيرة أيضافاتم

(٣) أقول ترك الاولى لاعلى سبيل العقو بقبل على سبيل الحث على فعدل الاولى وأيضا اشتباه المنهسى بالمماح لا يحوز عليهم لانه بدل على جهلهم بالمنهمات والجاهل بها كمف يحترز عنها وأيضا يجب الاقتداء بهم لقوله تعالى ومن يقب عغير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم والذى يشتبه عليه المنهسى بالمماح كمف بقتدى مه

التواتر أوما أوصله الهسم والاول باطل لانطالي الامامة لانفسهم كانوافي عاية القلة اماالماقون في كانواطا المن للامامة لانفسم وكانوافي غالة التعظم لرسول اللهصالي الله علمه وسلم وكانوا معتقاله ان سفاافته و حد العداب الالم والانسان لاراتزم العقاب العظم من غير غرض لاسما وقدحمات هناك أساب أخروجب نصرة على روى الله عنه أحدها انعلما كانفي عارة الشعاعة وأبوركر ردى الله عنه كان مذهب الروافض وثانها اناتماع على كانوافي عامة الملالة فانفاطمة والمسن والحسين والعماس رضي الله عنهـم كانوا معه وأبو سفيان شيخ بني أمية كان

في عارة المعض لا في للر رمنى الله عنهما وحاء وبالغ في حل على روني الله عنه على طلب الاماسة ومن انتراعهامين اليركر ردى الله عنده والزيم رضى الله عنه مع شماعته سل السدم على أي مكر رضى الله عنر ماو تالثها انالانصاررضي اللهعنهم طلم والامامة لانفسهم فنعهم أبو بكرفاو كانهذأ النصموج ودالقالواله باأباركاناأردناأن نأخذها لانفسينامالظل والغصب في المعتمادة أدضاء عدل من هدا الغصب والظلم ونردالتي الى أهله وهوعلى رمنى الله عنه فانالامم سي وجد مثل هذه الحة القاهرة امتنع سكوته عنهافلو كان النصعلى على موحودا

على فسأدذلك ومن الناس من طرده فالله في الاعمة وقال كالايموز كون الرسول كافراقمل المعثلة لإيحوزأنضاأن كمون الامام كانواقد لالأمامة والذلك تقدحون في امامة الشخين فاماأنه ول حوزفعل الكمرة على الانبداء قبل المعشة فالاكثرون من أهل السيفة حوز واذلك مستدامن بأفعال اخوه يوسف ومنهم من لم يقل به ولم يقل بنبوتهم شمالة ين حوز واذلك قالوامنهم من فعل الكمرة قب لى المعتمة لمكمم اعاجو زواذ التعلى سيمل الندرة عيث يقو يون عنه ويسترحالهم فهاس اللق الصلاح فامالو أصرواعلى الكمائر محبث بصبر ونمشهور س بالخلاعة فذلك غدم حائز لان المقصود من بعثبهم بفوت على ذلك المقدر واما أنه هـ ل يحب كونهـ معصوس عن الصفائرة مل المعثة و بعدها فالر وافض أو جمواذلك ومنعدا همجو زوا ذلك المكن اختلفوا في كيفيتها أماالنظام والامم وجعفر بن شريقولون انه حال المهومكاف وهوغ مرحائز لانه تكلمف مالانطاق أولاسة مكلفا وحنفذ لايكون ذلك معمدية أو يقولو الفاعو تسواعلي ترك المحفظ من النسمان وهوقول أهل السمة والجاعة ومن الناس من حل تلك الزلات على ترك الاولى لايقال لوكان ترك الافضل سسالا ستحقاق العقاب لعوتموا أددا اذلاعمادة الاوفوقها عمادة لاستحقواالعقاب على المماحات لانانقول استعقاق العقاب على ترك الافضل اغما يتوجه اذالزم سنه فوات مصلحة أوحمول مضرة لاعكن احتمالها فى الاعتذار عن قصة آدم علمه الصلاة والسلام منهم من زعمان قوله تعالى فعصى آدم ر مه فغوى أى عصى أولاد آدم كافي قوله واسأل القرمة ومنهم من سلم أن المراد آدم عرقه ابن فورك انذلك كان قبل الرسالة ومنهم من قال كان ذلك معد الرسالة ع زعم الاصم انه كانعلى سميل النسمان لقوله تعالى فنسى الاعتراض عليه ان المس ذكر لآدم وقت الوسوسة أمرالنهي فقالمانها كاربكاءن هدنهالشجرة ومعهدذا الندذ كبر امتنع حصول النسمان وأبضاانه تعالى عاتمه على ذلك في قوله المأنه كم عن تلكم الشحرة فاردم وحواء اعترفا بالذلة فقالا رساطهناأ نفسنا والله تعالى قدل وستهما فقال فتاب علمه وكل ذلك ينافى النسمان ومنهممن سلمأن آدم كانمت في كاللنجي لكنه أقدم على التناول بالتأويل وهو من وجوه أحدها ذهب النظام ان آدم فهم من قوله ولا تقدر با هدفه الشعرة الشخص وكان المراد النوع وكلية هندا كاتكون اشارة الى الشخص قدته كون اشارة الى النوع لقوله صلى الله علمه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الابه وزعم آخر ونان النهمي وان كانظاهرا في التحريم والمنه ليس نصافيه فصرفه عن الظاهر الدليل عنده (١) ومسئلة ١ المرامات عندناجائزة خلافا للمقزلة والاستاذأبي اسحق منا الماالمسك بقصةمر مموآصف ثم تميزال كرامة عن المعزة بقد دى اندوة (٢) ﴿ مسئلة ﴾ الاندماء أنضل من الملائكة عندنا خلافاللعنزلة

(۱) أقول بو كد قول من بقول المراد من قوله تعالى وعدى آدم وعصى أولاد آدم قوله تعالى فى قصة آدم عليه السلام فلما آتا هما صالما جعلاله شركا في الما شرك أولادها ومن يقول المدسود كرآدم ومع هذا التذكر عتنع النسيان فوابه يجوزأن يكون وقت النسيان والافلاو جه لقوله تعالى فنسى وهد الله مي يجوزأن يكون مهدى المراهدة لانه مي التحريم و بالجدلة اذا تعارضت الدلائل فلاخلاص الابالتأويل أو التوقف

(٢) أَمُولُ لِلْمُحَرِ أَنْ يَقُولُ ذَلِكُ مِجُولُ عَلَى مِعْزَاتَ عَسَى وَسَلَّمِ الْعَالِمِ الصَّلَاةُ والسلام أَمَا عَسَى وَسَلَّمِ النَّعَلَ عَلَى النَّمَ الْمُحَدَى مَعْ بِلَقَيْسَ يَعْنَى مَعْضَ عَلَى النَّعَدَى مَعْ بِلَقَيْسَ يَعْنَى مَعْضَ

والقاضى مناوالفلاسفة لناقوله تعالى ان الله اصطنى آدم وتوحاوسواء أحر يناه على العموم أوجلناه عملى عالمي ذلك الزمان كمافي قوله تعمالي واني فضلتكم على العالم من فالمقصود حاصل ولان الشر معرفون الله و محمونه مع كثرة الصوارف من السهو والغضب والموانع الداخمة والخارحة وادس الائكة من ذلك فتحكون طاعة الشرأشق فمكون أفضل لقوله صلى الله علمه وسلم أفضل العماد أنت اجرها أي أشقها (١) أماالفلاسفة فقداحقواعلى ان الملك أفضل و جوه أحدد ال الروحاندات سائط والمسعانات مركدات والسائط أشرف من المركدات وثانيها الروحاندات مطهرةعن الشهوة والغضب الذى هو منشأ الاخلاف الدممة والمسمانيات غير خالمة عنها وفالثها الروحانمات صورة محردة كالاتهاظاهرة بالقعل والنفوس الشرية مادية امامحواهرهاعندهن معل النفس مزاحا أوفى أفعاله اعند دمن معلها محردة وعلى التقدير من فهدى بالقوة وما بالفعل المنام أشرف عمامالفوة ورابعها الروحانمات صورة مجردة المس فهاطميعة الانفعال فتكون وحودات محصة وخبرات محصة والمسمانيات مركسة من مادة وصورة والمادة متماهم والعدم والدم أفضسل من الشر وغامهم االر وحانمات نورانسة علورة لطمفة والحسمانيات كشمفة وسفلية وسادسها الروحانات فضلت المسمانيات لقوى العطوالعل أماالعل فلاحاطتها بالامور الغائمة عنا واطلاعهم على مستقلل الاحوال الحار به علمنا ولان عادمهم كلية وعادم الحسمانيات خزئمة وعلومهم فعلمة وعلوم المسمانمات انفعالية وعلومهم نظرية أمينة عن الغلط وعلوم المسمانيات كسدة متعرض فالغلط وأماأ الهدل فلكونهما كفين على العمادة ويسعون اللسل والنهارولا بف يترون والحسمانمات المست كذلك وسابعها الروحانيات لهاقوة قو بدعلى تصريف الاحسام كالسحاب والزلازل القوية من غير أن يعرض لهافتور وكلال مخيلاف المسحم انمات وفامنها الروحانمات اختماراتهامتوجهة الى الديرات ونظام العالموا لحسمانمات اختماراتها غير حازمة ول مترددة من جهي المدقالة والملو وتاسعها الروحانيات مختصمة بالحماكل العماد ية النورانسة والمسمانيات مختصة بمذه الهماكل الفاسدة واشبه الارواح اشبه الحماكل فلما كانت الهماكل السماو بةأشرف كانت الارواح السماوية أشرف وعاشرها الارواح الفلكمة مقصرفة في هذا الهالم فانهاهي المدرات أمراوهي المدأوالمعاد وهاأشرف من ذى المدأوذى المعاد فالروحانيات أشرف (٢) أما المسلون فقدا حتمواعلى التفصيل بقولا تعانى مانها كاربكا عن هذه الشعرة الا

آتماعى يقدرون على هذا فهل تقدر ون أنت على مداليل انها أسات بعد مشاهد في هزائه

(۱) أقول لقائل أن يقول تريد بالفضل كثرة العلم أوالقرية الى الله تعالى أوغير ذلك فان اردت به كال العلم فغير مسلم فغير مسلم الملائم مقرعة المحافظ منه وعلوم المناس كسيمة نظرية وان أردت به القرية فالملائم كمة أفرب لا نهم غير محتاجين الى وسائط بين خالقهم والا نبداه محتاجون الى وساطم ما أقول في هذا المحكلام خيط كثيرا ما قوله البسيط أشرف من المركب في قتضى أن تحون العناصر أشرف من المركب في قتضى أن تحون العناصر أشرف من المركب في قتضى أن تحون العناصر وقوله الروحانيات مطهرة عن الشهوة والفضب والجسمانيات غير خالمة عنها في قال أحسام الفلاد من المركب في ونفوسها فالمنه عنها وقوله الروحانيات المعارف فالمفوس المسلم به مفارقة وهي ملا يست بالشهوة والغضب والا جسام الفلم كمة والعنصرية ونفوسها خالمة عنها وقوله الروحانيات و حودات محفة لمس فيها طبيعة من القسمة وقوله الروحانيات و رائب والمنابق والمنابق

لامتنع فى العرف سكوت الانصارعن ذكر مولامتنع اعرامهم عن نمرهعلي رضى الله عنه فشت ان كل هذه الاسمال موحمة لقوة أمرعلى متقدران بكونالنص موجدودا فلماام وحددلك علناأنه لاأصل لحذاالنص وأما القسم الثاني وهوأن رقال lis shallanki elluka ماأوم ل ذلك النصر إلى أهل المتواتر ول الى الآحاد فهو بعدد لو حوه الاول انقولالآطدلاركوزعة المتة لاسماوعندهم ان خبرالو احداس عحة في العليات الثاني الهددا عرى محرى خمانة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذاالامرالعظم فشدأن قولم مأطل والحة الثلاثة انعلمارضي الله عنهذكر

أن تركونا ملكن وقوله ولن يستنكف المسيم أن يكون عبدا لله ولا الملائد كذا لمقربون وقوله ما هذا الشيران هذا الاملك كرم والمواب عن شهرة الفلاسفة مبنى على ابطال أصولهم وقد تقدم ذلك عن المسلة بالآيات المذكورة في الكتب البسطة (١)

﴿القسم الثاني في المعادي

وسميه المنافي اختلف أهل العالم في في فاطمق المسلمون على المعاد المدنى والفلاسفة على المعاد النفسانى وجمع من المسلمين والنصارى على ما وجمع من الدهرية على نفيهما وتوقف حالينوس في المكل أما القائلون بالمعاد المدنى منهم من زعم ان القدمانى يعدم المدن ثم يعده ومنهم من زعم أنه يفرق الاجواء شيخ معها والمكلام فيه يتفرع على مسائل ومسملة المدنية المحمد انسان بقوله أنا أما أن وسيحا أو جسمانيا أولاجسمانيا أومر كاعن هدف انسان مولا أن الما أن وسيحانيا أومر كاعن هدف المنهة المحسوسة وهذا من أما المتكم مون فقد في عوائدة فلانها دائما في المنعول المنه ومن الديول الى المهم معان كل واحد يعدل أن هو يتم باقيمة في الأحوال كلها وأماقوله المحسوسة فضعيف أيضا المنه والمنان المعرالي الما عن معان كل واحد يعدل القائمان وسطحه الظاهر والانسان المحسوسة فضعيف أيضالان المحسوس هو اللون والالمكانت الم جواء الداخلة بأسرها خاوا فرعم ابن الراوندى ومنه من رعم انها أجزاء أصلمة باقيمة من أول المحرالي منهاه (٢) شاختافوا فرعم ابن الراوندى ومنه من رعم انها أجزاء أصلمة باقيمة من أول المحرالي منهاه (٢) شاختافوا فرعم ابن الراوندى

لا يكون الاجسمالا أن ريد بهد فرالصفات غيرما هي دالة عليها وقوله في تفصيل علم الررحانيات بالحاطم بالاسورالغائدة عنم المستدرات لان الغيمة والخضو رلا يكون في غير الاحسام وقوله اطلاعهم على مستقبل أحوالما به اقض قوله لان علومهم كلمة وقوله وعلومهم معقلية يقتضى أنها لا تعلم الاله لانها المست بفاعلة اياه ولا يعلم السافل منها ماهوا على درجة منه وأما عكوفهم على العبادة فن شأن النه السماوية عندهم التي تحرك أجسامها تقربالله مماديما وقوله الروحانيات تقوى على تصريف السحاب والرلازل فههنا أخوج العقول عن الروحانيات لانها لا تماشر الاجسام والرياح والا يخرجان المنافلة المنافلة الروحانيات معتصر في المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة والمنافلة والمن

(١) أقر الودات الآية الأولى على تقضيل الملك على آدم وقت مخاطمة المدس الكنما مادات على تفضيله علي ما المدل على تفضيله على المادات على المستفيلة المادات المستفيلة المادة المادة المادة المستفيلة المادة الماد

(٢) أقول بريدون بدواله الثمالا جزاء الاصلية من المدن التي لاعكن أن تقوم النياة باقل منها كالاجزاء التي تزيد وتنقص في الاحوال والمحسوسة التي من شأن تلك الاجزاء أن يحس بما الا أنها

جلة النصوص المفية ولم يفقل عند النص الجلى في عفل من الخافل ولو كان موجودا الكان ذكره أولى من ذكر بان الشيعة على كثرتم بان الشيعة على كثرتم ان من المشهو وان والمعرب ان من المشهو وان والمعرب عان الروافض الشيعة الأمر عمان الروافض الشيعة المستواني تشهيع الم

سعوافي سهيره والمسئلة السادسة و الامام الحق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه و بدل عليه القرآن والله بدل عليه أماالقرآن فا آيات احداها قرلة تعالى قل المخلفين من قرلة تعالى قل المخلفين من قوم أولى بأس شديد الى قوم أولى بأس شديد الى

أأنه جزءلا يضزافي القلب وزعم النظام اله أجزاء لطمفه سارية في الاعضاء والاطماء رعي أتداروح اللطيفة في الحانب الاسرمن القاب ومنهمن جعل الروح الدماغي ومنهمن جعل الاخدلاط الاربعة أوالدم خاصة وأماالدن قالواانه جسماني منهم من جعله عمارة عن المزاج واعتليدال الاخلاط ومنه منجعله عمارة عن شكل المدن و قطيطه وتألمفات أخرائه ومنهم من حطيله عبارةعن الماة أماالد من قالو النه غير جسم وهم الفلاسفة ومن المعترلة معر ومناالامام الغزالي والحية القو مة لمشتهامن وجهن الاول ان العلم بالله تعالى غير منقسم اذلو انقسم ليكان اما أن يكون كلواحد من أخرائه على أولا بكون فان كان على فاماأن يكون على خلاد المداوم فيكوك الجزءمساو باللكل هذاخلف وانام بكن علما فلك المعلوم فعند اجتماع تلك الاجراء انام يحصل همئةزائدة لم عصل العلم بالله تعالى ه فاخلف وان حصلت همئةزائدة وان انقسمت عادالتقسم والالحمال المقصود واذائب ذلك وحمان لا مكون على منقسم الانالحال ف المنقسم منقسم وكل مقدر منقسم بناءعلى نفي الجوهر الفرد فحل العلم بالله تمالى غـ مرسمين ولاحال فدـ و جوابه الليمنا اثمات الجوهر الفرد عمان قوله الحال فالمنقسم منقسم باطل بالنقطة والوحدة والاضافة والوجود الثانى ان محل العدم والقدرة وسائر الاعراض النفسانية ان كان هو المدن فاما أن يكون علها جرأوا حدامن المدن أوأكثرمن واحد والاول عال أماأولا فلاستعالة المزءالذي لابتحزأ وأماثانها فلانه يالزمأن بكون ماعدا ذلك الجزء مشاجا داوه ومكابرة وأماالثاني فاماأن بكون حياع الاحزاءموصوفة بعلموا حدوقدرة واحدة فمكون العرض الواحد حالا في المحال المئمرة وهومال أو بكون القائم بكل وأحدمنها علاعلى حدة وقدرة على حدة فلا بكون الانسان الواحد عالماواحدا بل الماءلكنه باطل بالضرورة فانكل واحديدرك نفسه شأواحد الاأشماء حوابه أنه منقوض على مذهب أبى على بالحواس الخس الظاهرة والماطفة والسهو والغضب و بقمدة أدلتهم عالموات مذكورفي كتمنا المكمة (١) عدالثقات ان المدركة للعزيمات هوالمدن فالمدرك للكامات هوالمدن سان الاول انانع لم بالضرورة انانحس الحرارة بأصبعنا اذالمسنا النار

محسوسة بالفعل والاجزاء الداخلة تحس بالتشريح وانلم تكن محسوسة في حال الحياة وهي غير الشكل واللون وكان المرامين واحد

(۱) حجم الاولى مهذمة على ان العدا بالشي صورة مساوية الشي عالة في العالم فان كان حاوله حاول السريان انقسم بانقسام محله ولا محوز أن تكون الصورة المساوية الشي الواحدة عندم غديما وية الشي الفقط فا نها عقده م غديما وية منقسم افاذا حيث أن يكون محله غدير منقسم ولا بردعايم النقض بالنقطة فا نها عقده م غديما وية ولا بالوحدة والاضافة الا نهما عقلمان والا بالوجود الامتناع - الولد في شي غديم وجود والذي قال في أبراء الما المنافقة الا نهما عقلمان والا بالوجود الامتناع - الولد في شي غديم وجود والذي قال في أبراء الما أن تكون عدام القسام والميث الما أبراء الله الما أنها من عدم انقسام و حليها القسام عليهما الما والمنافقة في على الما والمنافقة في المنافقة والقدرة والالزام من كون العلم والقدرة والالزام فان حكم من الواحد حالا في المحال المشروعة على وارد عليهم الا نهم بحور ون ذلك وأنوعلي قول بكون القدرة والمنافقة في عضو عكن قسمته الى أجراء كثيرة وكذلك القدرة والكن الاحساس واستهال القدرة بكون النفس خاصة في عضو عكن قسمته الى أجراء كثيرة وكذلك القدرة والكن الاحساس واستهال القدرة بكون المنافقة في مامر و بغيره القدرة بكون الما كورة في كتبه الما على النها القدرة ولكن الما الما كورة في كتبه القدرة بكون الما كورة في كتبه الما على النهات النفس الفاطقة في ستدل بالعلم على مامر و بغيره من الدلائل المذكورة في كتبه

آخِالاً منتقول هـــنا الداعي اماأن مكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الثلاثة الذن عاوا بعدهوهم أبو بكروعروعمان رضي الله عنم أو مكون الداعي هوعلى رضي الله عنه أوالد س حاوالمدعلي لا عوزأن بكون الداعي هوالذى صلى الله علمه وسل مدامل توله تعالى سقول الخلف وناذا انطلقتم الى مفاخ لتأخلوهاذرونا نقمه كم ير يدون أن سدلوا كارم الله قدل ان تقمعونا كذلكم فالماهدمن قبل ولوكان الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تم انه منعهم عن مقادعته لزم التناقض وهو ماطل ولا عو زأن مكون المرادهو علمارمى الله عنده اقوله تعالى تقاتلونهم أو

وانكاره مكامرة بمان الثاني من وجهين الاول افااذا أحسسنا المرارة الزئمة أمكننا حل المرارة الكلمة عليها والمامل للكلي على الحزئي مدرك لهماضرورة ان التصديق مسموق بالتصور واذا كانالمدرك للعزئمات هوالمدن كانالمدرك للكلمات هوالسدن الاأن قال المدن مدرك للعزئمات فقطوالنفس لهمامعا لكنه باطل لانه بكون حيث فالانسان مدركا العزثمات مرتبن الثانى ان الماهمة التي عرضت لما أنها كلمة جزء من الجزئ لان الانسان جزء من هذا الانسان ومن أدرك المرك فقدأ درك المفرد ومن أدرك هذا الانسان فقدأ درك الانسان لامحالة والانسان كلي ولاندنع هذاالابان بقال المدرك من هذاالانسان ايس المركب بل أحدقدته وهوكونه هذا الكنه عاطل أماأ ولافلانا دللناعلي أن التمين لايحوزأن يكون وصفا وجود مازا ثداوالالزم التساسل واذالم يكن النميين وجودما استحال أن يكون متعلق الابصار وأمانا نباف لان متعلق الحس انكان مجرد التمين ومحردالتعين أمر واحدف جمع المعمنات فاهومتعلق الحس من المعمنات أمر واحدفي الكلفوج وأنلاعس بالاختلاف المتقمن حهة الانصار وكذب التالي مدلعلي كذب القدم ولنذ كرالاً ن بعض أحوال النفس (١) ﴿ مسمُّلة ﴾ مذهب ارسطاط اليس وأتماعه ان النفوس الشرية متعدة بالنوع واحتجوابا نهالواختلفت بالماهمة بعداشترا كمافي كونها نفوسانسرية كانت مركمة لانمايه الاشتراك غيرمايه الامتياز وكل مركب جسم فالنفس حسم الاعتراض الملاعوزأن بقال كونهانفوسابشر بةمعناه أنهامد برة للابدان البشرية وكونهامد برقمان عوارضها فللامحوزأن قال انها مختلفة بتمام الماهمة مشتركة في العوارض وذلك غبر متنع كافي الضدين فانهمام اختلافهما يشتركان في الاختدلاف والتضاد سلنالكن لم قلتان كل مركب جسم مل مذهمكم أناليسم مركب من الهمولي والصورة لكن الموجية الكلية لاتنعكس كنفسها وكدف وعندهم الجوهر حنس للنفوس والعقول وكل مادخل تحت الجنس كانت ماهمته مركمة من الجنس والفصل (٢) ومنهم من زعم أنها مختلفة بالماهيات واحتموا بانها مختلفة بالعفة والفحور والذكاء والملادة ولمس ذلك من توامع المزاج لان الانسان قد يكون بارد المزاج وفي غايد الدكاء وقد يكون بالعكس وقديتمدل المزاج والصفة النفسانية باقمة ولامن الاسماب الدارجية لانهاقد تكون محمث يقتفى خلقاوا لحاصل ضده فعلمناأنه من لوازم النفس واختلاف اللوازم بدل على اختلاف المار ومات وهذه الحة اقناعية (٣) ﴿ مستلى زعم ارسطاط اليس وأتماعه انها حادثة خلافا

(۱) أقول انه ذكر في مواضع ان القائلين بالنفس يقولون بأن مدرك الجزئيات غيرمدرك الكمات وذلك افتراء على القائلين بالنفس يقولون بأن مدركه ما شعر مدرك واحده والنفس المكنم التعالى القائلين بالنفس والحجمة من على ذلك ومدهم -مان مدركه ماشي والحدولة بذاتها والمرا المحدن بانفراد ومدركا الشي منهما وتمام كلامه في هدف المجمد المحدد ولاهو بوارد على أحدمن العقلاء

(٢) أقول عنى معلى ان النفوس المشرية مقدة بالنوع ان المدالو احديشتم لهماوهذا كاف واطا ان كل مركب جسم فان أرادوا به التركيب العقلى فلمس كذلك فان المركب من الجنس والفصل لا يكون جسما كاذكره وان أرادوا به التركيب من الجواهر فتى لان المركب من الجواهر لا يكون جسما بسيطا كالعناصر أوص كما كالمعادن والنمات والحموان والمركب من الاعراض كالملمدة المركمة من اللون والشكل أيضا لا تكون جسما

(٣) أقول هذه الحة عا أورده أوالمكات وغيره من المتقدمين أنضامن ذهب اليه وهي ضعيفة لان

يسلوندات هـ فدالاً مه على أن المقصود من هذه المقاتلة تحصيل الاسلام وج وبعلى رضي اللهعنه ما كانالقدودمنها تحصال الاسملام مدارل افاسناان الاسلام عمارة عن الاقرار الدال على الاعتقادظاهرا وقدكان هذاحاص لافهم ولامحو زأن مكون المراد من حاء بقدعل لاغودم عندناعلى انلطأ وعند الشمعة على الكفروالا مطلت الاقسام ثمتأن المرادمنه أحددا ولثك الثيلانة أعنى ألمارك وعر وعقان رمني الله عنوع اله تعالى أوحب طاعته حمث قال فان تطمعوا بؤتك الله أحواحسناوان تقولوا كم توامتم من قمل بعدد كمعذاما ألما واذا و جمع طاعة واحد من

لافلاطون ومنقبله حجة الفائلين بالحدوث مانهالو كانت أزلمة لمكانت اماأن تبكون واحدة أو كثيرة فأن كانتواحدة فعندالتعلق بالابدان ان بقيتواحدة فكل ماعلمه واحدعله كل واحد وبالعكس هذاخلف أولاتمق واحدة فقدانقسم وذلك محاللان الهو رتين اللتسين حصلنا بعد الانفسامان كانتاحاصلتين قمل ذاك فقد كانت الكثرة حاصلة قمل حصولها هذاخلف وان قلما انهما كانتاحاصلتين وقد حدثناالآن فهاتان النفسان قدحد ثناالآن والنفس التي كانت موجودة قبل قدعدمت وأماان كانت كشمرة فلاندمن الامتماز بأمر وهواما الدانمات أولوازمها وهما محالانلان النفوس المشرية متحدة النوع وانام تعدكاها مالنوع فلاأقل من أن يحمل من كل نوع شخصان واماالعوارض فهوعال لان الاختلاف فالعوارض اغما يتمقق عند تفارالمادة وقدل المدن لامادة فلا يعقق الاختلاف بالعوارض الاعتراض لانسلم أنه بوحد نفسان من نوع واحد وسانهمامر سلمنالكن لمقلتم ان الامتمازلاندوأن يكون زائدا وسانهمامر سلمنالكن لملايجو زأن يكون الاختلاف بالعوارض قوله قبل هذاا لمدن لامادة قلمنالا نسلو فلا يحوزأن تكون قبل تعلقها بهذاالمدن متعافة سدن آخ فانقلب منه الى هذاعلى سسل التماسيخ (١) ومسملة كالقاملون بحسدوث النفس اتفقوافي فسادالتفاسخ لوجوه أحدها اناقددالفاعلى حدوث النفس فمكون حدوثهاء نمدأهاااقدم موقوفاعلى حدوث شرط والالم يكن حدوثها الآنأولي من حدوثها قمرذلك وذلك الشرط لمس الاحدوث الدن فاذنحدوث الاستعداد المدنى علة الفيضان المفس عن ممدم الفدم فالمدن الحادث الذي يتعلق به نفس على سدمل التناسخ لايدوأن يسقه لقمول نفس أخرى ابتداء فعتمم النفسان على مدن واحد وهومال لان كل واحد يحدذا ته شمأ واحدالاشيئين الاعتراض حذهالحة مسنة على حدوث النفس ودليا كم في حدوث النفس مبنى عملى فسادالتناسخ عملى مالاح الحال فيمه فيكون دورا سلمناانه لادور المكن لملايجو زأن يقال النفوس مختلفة بالماهمة والمدن المستعدلو احدمنها لابكون مستعدالغيره سلمنا النساوى لكن لابدمن التمامن في الهوية ومابه التمام غيرمشترك فيمه فلم الزمين كون المدن المخصوص مستعد اللنفس الموصوف بذه الخصوصية كونه مستعد اللنفس الاخرى سلمنا حصول المساواة فللايجوز تعلق النفس بالمدن قوله لان كل واحد يحدنفسه شمأ واحدا قلناالذي يدرك من نفسي هونفسي وكل نفس محد نفسهانفساواحدة لاغـ بر فلم بلزم محذور (٢) وثانيها لو كانت هويتنا

المازومات وان اختلفت المست هي النفس وحده بل النفس والعوارض المختلفة ولها كانت النفوس مشمولة على حدواحد كأنت متحدة بالنوع ومعتلفة بالعوارض التي ذكرت والتي لم تذكر وجوع النفس مع العوارض اذا كان محتلفاً لا يارم منه أن يكون كل جزءاً يعنا مختلفاً فهذه المجة مفالطية الا قادة به

(۱) أَفُول الاعتراض على هذه المحه بعد تسليم كون النفوس مُصَدة بالنوع غير وارد لامتناع تعلقها بالامور المختلفة كالموادوغ يرهامن حنث هي مُصَدة بالنوع وامتناع تعلق الامور المختلفة بهاوهي مقساو يه في ذوا تهامن غيراً ولوية وترج في البعض دون البعض وحينة ذهة مَع تكثرها أصلافا ذن هذه المحمدة قطعة من غيراً حتياً جالى الطال التفاسخ

(٢) أقول الدورغ مر لازم على سائه واحتلاف النفوس بالماهمة باطل لمامر والتمان في الحوية الها محصل من جهة المحدث واذا كان المدن مستعد اللنفس المستنفس المستنفس المستعد المنفس المستعد المناسخ وتعلق نفسين بعدن يوجب اختلاف أحواله بان محمدل المتقالات

ه ولاه الدلالة و حمت طاعة الكل لأنه لأفائل بالفرق فهدندالآ متدل عليوحو سامام ـ قهولاء الثلاثة والحدالثانية من القرآن قوله تعالى وعدالله الان آمنوامنك وعلوا الصالمات المستعلفتهم في الارض كااستغلف الذين من قدلهم واعكن لهم د منهم الدى ارتضى اسم ولسداغ من اعلخونهم أمناوحه الاستدلال قوله تعالى وعدالله ألذين آمنوا مذكر مذاخطاب مشافهة لماعدة من الماضر بن فرمن حياة الرسول صلى المعلمه وسلم بانصال الثلافة الهم ولاعكن حله على على والحسن والحسان رفي الله عنم لانم عند الشعة ما كانواسم كنين من اظهارد منهم ومازال

مرجودة قدل بدننافي بدن آخرات كرنا والاعتراض الايحوزان بكون نذ كراحوال كل دون وقوقاع في التعلق مذلك المدن و ثالثها أنه لوصح التناسخ لكان اما أن مكون واحما فملزم أن مكون عدد الهالكين مدل عدد المحدثين أوحائز اوهو عال لانه الزم رفاء النفس معطلة فعاس التعليق من وضعف هـ د مالحة لاين (١) ﴿ مسمَّلَة ﴾ انفقت الفلاسفة على استناع عدم الارواح واحتموا بان العدم لوصع على الكان امكان العدم مقدمالا على العدم وذلك الامكان وستدعى علا و عدأن كمون المحل باقماع فدالث العدم لان القابل واحد الحصول عندالمقمولوالشي لاسة عندعده فاذا كل مايصم علمه العدم فلهمادة فاوصح العدم على النفس لكانت مى كمة من المادة والصورة لمكن ذلك باطل لما يناأنها المستحسم ولاناعلى هـ ذا التقدر اذا نظرنا الى المزوالمادى لمركن فاللالعدم والالافتة والى مادة أخرى ولامحالة نته الى مادة له فمكون ذلك الشي غدر قابل للفساد الاعتراض لانسل ان الامكان أمر شوتى وعلى حد ذاالتقد ولأدستدى محلا وأدضا فالنفس حادثة فكونها مسموقة بالامكان السادق لمالم وحد كونها مادية فكذلك الكانفسادها سلمنا انهالوقملت العدم لكانت مادية في الاعوز قوله كل مادى -سم قلنالانسلم بل مذه مكم ان كل جسم مادى والموجسة الكلمة لاتنعكس كنفسها وكمفوهي تحت حنس الجوهر فتكون مركمة قوله اذا نظرنا الى الجزء المادي وحب أن ركمون ما قدا معا أنه يحب بقاء مادة النفس الكن لايد ارم من بقاء مادة النفس بقاء النفس لانالم كالسق بمقاءأ حدا جزائه وتحقيقه أنالمقصودمن اثمات بفاءالنفس اثمات سعادتها وشقاوتها وذلك غبرطصل على هذاالتقد ولانه على تقدر بقاء مادتهادون صورتها لأعكن القطع سقاء كالانها لامكان توقف امكان تلك الكالات على حصول الجزء الصورى الثان (٢) ومسئلة النفس الناطقة مدركة للعزئيات عندناخلافالارسطاط اليس وأي عنى لفاأن

مما كالمنوم واليقظة والحركة والسكون وذلك محال بالمديهة (1) أقول الدامل الثانى المسروعيج النالت لم يكن المون محاله واذاختلفت الآلات لم يكن

ر ۱) افون الدايد ل المامى المحيح لان الدايد فراعا يدون عاله وادا حداما الان مرائن القائد المدن مرائن القادة على المدن المدن والمحدث على تقدير المناسخ و جواز المنطول على تقدير جوازه جدلى لان القائل بن المناسخ يقولون القساوى وان كان مستبعدا في الاوساط وأما الاخمار والاشرار الذين يلقون الدرجة القصوى فجوز ون

المعطيا

(٢) أقول الفلاسفة يفرقون بن النفوس والارواح فان النفوس عندهم جواهر بسيطة مجردة متعلقة بالابدان والارواح أجسام مركبة من الابخرة والادخنة المرتفعة من الدم المحتبش في العروق والعدم عتف عنده معلى النفس دون الارواح ولا بلزم من احتباج القادل العدم الى المحسل كونه مركبا من المادة والصورة اذلو كان عرضا يكون في محل و يكون امكان عدمه في محل مع أنه لا يكون مركبا من مادة وصورة وبالحلة هذا الدليسل بدل على جوازا نه دام الصورة والاعراض الجسمانية والنفسانية وما يقر كب منها ومن غيرها وذلك لا نعدام أحد حرثيه وامتناع انعدام المادة المستعداد والنفسانية وما يقر كب منها ومن غيرها وذلك لانعدام أحد حرثيه وامتناع انعدام المادة المستعداد والنفسانية وما يقر الامكان هو الاستعداد كوله في الاعتراض الامكان المستعداد المحد والاستعداد كامر وهو عرض و جودى والالدكان الحريم عكن أن يصبر جنينا كا أمكن أن تصير النطف في الرحم جنينا وأما امكان النفس فلا يستدعى محلا غيرماه يتها لانه أمر يعقل عند فسية ما المناد ورئاله مدم وذلك غيرما غيرة على المكان السابق فهو في بدن البندين عقى أنه مستعد لان يكون له مدم وذلك غيرما غيرة أما الامكان السابق فهو في بدن البندين عقى أنه مستعد لان يكون له مدم وذلك غيرما غيرة في المكان السابق فهو في بدن البندين عقى أنه مستعد لان يكون له مدم وذلك غيرما غيرة على المكان السابق فهو في بدن البندين عقى أنه مستعد الان يكون له مدم وذلك غيرما غيرة والمالكان السابق فهو في بدن المناد والمكان المكان السابق فهو في بدن المناد المكان المكان السابق فهو في بدن المناد المناد المكان المكان السابق فه وفي بدن المناد المكان المالكان السابق فه وفي بدن المناد المكان المكان السابق فه وفي بدن المناد المكان المالكان السابق في المكان المناد المكان المالكان الم

الدوف عنهميل كانوا أمدا في الثقية واللوف فوحي حل الأنه على أن يكروعر وعثمان وعيل رضيات عنى النه والالاسة كانواء : لناميم كنين من اظهارد بنهم وكان الدوف عنى مزائلا الحة الثالثة قوله تعالى وسعنم االاتق الدى دۇقى مالە سىزكى فنقول هذاالاتة عدان بكون من أفعندل الخلق معدالرسول صلى المعلمه وسلم لقوله تعالى ال أكرمكم عنداله أتقاكر أجعت الامة على ان الافصل اما أبو يكر واماعلى رضي الله عنهما ولاعكن حل هداده الآنة على على الانه تعالى قالف مفة منا الاتق ومالأحد عندله من فقة عزى وعلىرمني الله عنه ما كان كَفْلَكُ لان الذي

ههناشا عمل الحلى على الجربي وذاك الشي مدرك طما والمدرك المحلى هوالنفس فالمدرك العربي المناهس فهدا الامتماز العربي المناهس فهدا الامتماز المسفى الناه و اذا في الدهن فحل أحد المسفى النادج فهدو اذا في الدهن فحل أحد المناهسة ولا بلوازمها المشتركة بين الافراد لكن الامتماز المستماز أحدها عن الآخوايس بالماهية ولا بلوازمها المشتركة بين الافراد لكن الامتماز حاصل فحل أحدها عيم النافي وذلك لا يعد قل الافي الجسم أو الجسماني الجواب الادراك المسئفس الانطباع عدل ماحقفناه ولان عند الماهيدة في المناهسة عمل المنافعة في المنافعة في المنافعة عن المنافعة والمنافعة والادراك حاصل والمنافقة والمنافعة والاستقراء لا يفيد والمنافعة والمنافعة والمنافعة والاستقراء لا يفيد والمنافعة والمنافعة والادراك والمنافعة والادراك والمنافعة والادراك والمنافعة والادراك والمنافعة والادراك والمنافعة والادراك والمنافعة والاستقراء لا يفيد المنافعة والادراك والمانعة والادراك والمنافعة والدراك والقادة لاحتمال وقف تأثيرالمؤثر في ذلك الادراك وورو والمانعة والادراك والمنافعة والادراك والمانعة والمرك والقادة والمنافعة والادراك والمانعة والادراك والمانونة والمانعة والادراك والمانعة والادراك والمانونة والما

بتصرف فه فيصر كاملاوعند حصول هذا الاستعداد بفيض من المهدأ الاول نفس ناطقة مديرة وهذا الاستعداد كان في الشرطمة لفيضان مديرعلمه وأماعند انقطاع هذا الاستعداد يمستعداله في المدير المدير المدير لا بكون مستعدالقد ولا أثر المؤثر فتنقطع علاقته عنده أماعدم هذا الاستعداد لا يقتضى عدم المدير لا نه المريكن عاملا لهذا الاستعداد بل هو متعلق الوجود ولا يلزم من كون الوجود والاستعداد شرطا في الفيضان كون عدمه شرطافي التقادل وعايمون شرطافي اللافيضان وهوغ مرافه فاء وكون النفس تحت حنس الموهر لا يقتضى كونها مادية لان المنس ليس عادة ولا العقل بصورة فانهما النفس تحت حنس الموهرة وقرام وقوط معد تقدير كون الشي من نفس مادية على ان عدمها عالى المقادم القيادة الان مادية على ان عدمها عالى المقادم الموقول المهنف ان يقاء المادة النفس مدركة لذاتها ولماديها كونه كذلك فمكون هو بالماديك الشراعات وذلك لاعكن أن النفس والصورة المديم الوذلك لاعكن أن المؤس والعنها وذلك لاعكن أن والعنها وذلك لاعكن أن

(۱) أقول هـ ذا الدكلام مدى على طنه بهم أنهم قالوا النفس لا تدرك الجزئيات وهم لا يقولون بذلك الما يقولون انها تدرك الجزئيات با آلة وتدرك الدكليات بغيرا لة وما أو رده من جانبهم دليل على كون ادراك الصورة با آلة وما قال في جوابه مغير مناف الدلك بل المنافاة كانت في تصوره لاغيير على ان بعض الحسكاء ومنهم الشيخ أبوالبركات قالوا الصور الوصفية كالمربع المجنع وغيره لايراسم في انفيال بل يرتسم في النفس بشرط تصرف النفس في المتسمى بعمل الميال ولا يلزم من ارتسام الشيئ في ذي وضع ميرورته ذا وضع لدكن يلزم عكسه أعنى من ارتسام ذى الوضع في الاوضع له صدير و ردة ما لاوضع المدير و ردة ما لاوضع الديرة و منها لاوضع المنافقة المنافقة

(٢) أقول أنهم ماقالوا ان اللذة نفس الادراك كاذ كرت بل قالوا انها ادراك المدلام منحت هوم الامنان كل لذيذ له يدرك لا يكون الديد اكالملاوة في الفهائد مدر وان أدرك لا يكون مدلاعًا

صلى الله علمه وسلم رياه من أول صفر والى آوع و وزاك المهدة حسالحازاة أماأ يو سكر رضي الله عنه فقد كان ارسول الله صلى الله علمه وسيلف حمه نقه الارشاد الى ألدى الاان هذالنعم لاتعنى المته والماثمتان هذا الاتواما أويكر واماعلى وثمتانه لاء کن جله علی علی وحدمله عدلي أيى مكر رضى الله عنهام انه تعالى وصفه بقوله الااشفاءوحه ر به الأعلى واسوف رضى وسوف للاسية قمال فهذه الآ ية تدلء لي ان أياد كر أفضل اللق بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله مدلي الله عليه وسلم و بدل قوله واسوف رمىعلى انه تدق تلك الصفة باقية في ألى يكر

ومسئلة الفقت الفلاسفة على شقاوة النفوس الجاهلة وضعف حيم فيه مذكور في كته ما المكية واتفقوا على انتها الشقاوة مخلدة وان الشقاوة بسبب الحيا تت المدند منقطعة وقد بمناضعف قوطم في الفرق فهد اجلة أصول القول في المعاد النفساني ولنتكام الآن في المعاد البدني (١) قوطم في الفرق فهد المعدوم عند أصحاب الحائرة خلافا الفلاسة قوال كرامية وأي الحسين المصرى من المعتزلة لنا أنف بعد العدم ان كان متنعالا الهمة أواشيء من لوازمها و حب استناع مشله وان كان لا مرغير لازم فعند روال ذلك العارض يزول ذلك الامتناع لا يقال المديم عليه مانه متنعالا المهمة أواشيء من لوازمها و حب استناع مشله وان أولغير ولا يصلح المديم على الشيء يستدعى احتياز المحكوم عن غيره والامتياز يستدعى الثموت أولغير ولا ناف المديم والمتياز وستدعى الثموت واحتج المخالف المور أحدها أن الشيء يستدعى احتياز المحلم المديم عليات والمعدونة المور أحدها أن الشيء يعدع مديم والمقرن المنافق والمتياز المنافق على المنافق المنافق وعن الثالث أنه لا يصفح المدام وعن الثالث أنه لا يتمون الثالث أنه لا يتمون مناف في علم المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وعن الثالث المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وعن الثالث المنافقة المنافة المنافقة المنافقة

لا يكون الديدًا كالغداء المشتى عند الشدهان وكل مدرك بهدفه الصدفة الدولكون المدمطردا مفهكسا حصدل المسأواة واذاقا لوانحن ماثر بدباللذه الاهدفاله في الم برد عليه كلام الا ما برادالنقض وهم معترفون بأن مع حضور الشرط و وجود المانع لا يحضدل المسبب من السبب اماههنا لا سبب ولا مسبب ل حدو محدودواذا كانت ماهية اللذة هي هذا المعنى فهدي تكون حاصلة عند حصوله وعندهم لا بدرك أكل من المبد أالاول فادراكه أثم اللذات والعارفون معترفون به فان الم محصدل المقيقة أو حصدل والصوارف عن ذلك معها حاصلة

(1) أقول المهم وقالوا الملكات تنقسم الى مالات كون الآلات المدنية شرط افى حصولها كالامور المتعلقة بالشهوة والفضب والنقوس الجاهلة عاربة عن الكالات التى تكون من جنس الملكات الاولى واذا انقطع منها التعلق بالابدان بقيت على الجهدل واغا أدركت فوات كالها الذى كانت الشواعل المدنية مانعة عنه فصارت معذبة بتلك المالة واما عاربة عن الديم الآلية فر عاتز ول ملكاتها الردية تز وال أسباج البدنية فيز ول تعذيبها يه وهذا القدركاف فى الفرق

(٦) أقول القول بالاعادة لا يصح الامع القول بان المعدوم شي ثابت حيى بر ول عنه العدم والوجود مرة أخرى وقد تسن فيما مران الحكم بالوجوب والامكان والامتناع أحكام عقلمة على متصورات ذهنية فان الحكم بامتناع وجود شريك الالله ليس على شريك ثابت في الحارج وقوله الشي بعد العدم عتنع الوجود ان كان عتنه الشي بعد العدم عتنع الوجود المقدم بعد العدم عداله المساعدة والامريز ول عن ماهمة بله ولازم الحاهمة الموصوفة بالعدم بعد الوجود بالعدم بعد العدم وذلك الامتناع ليس لماهمة عانه لا يصم الحكم عليه حكم عليه فيكون مناقضا قدم جوابه وهوان الحدم على ماعتنع وجوده عشع من حدث كونه عشعا ويمكن من حدث كونه متعمورا من جهة الامتناع وليس بينم ما تناقض لا حدال الموضوعين

رمني الله عنده الى الزمان المستقمل ولوكان مطلا في الامامة لما كان أفعدل الخلق ولمادلت الآمة على الافصالمة وحسالقطم معةامامته وأماالاخمار فكثيرة أحدها قوله صلى الله علمه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعرأوحب الافتداء بهما في الفتوى ومن حملة ماأفتمانه كونهما امامين فوحسالاقتداء بهمافي هذه الفتوى وذلك وحب اماميهما وثانهاة والمصدلي الدعليه ورالاللانة بعدى ثلاثون سينة تم تصبر ملكا عصوضا وذلك تنصمص على أنهم كانوامن اللفاء لحقن لامن الملوك الظالمن وثالثها قوله صلى اللهعلمه وسل في ألى دكر وعر

اغا بكون ممندا لو وجدم الوجود الممندا لذلك الوقت (1) ومسئلة والصادق أجرعنه المعادية على والصادق أجرعنه فوجب القولية واغا فلما المعالية الما أله في نفسه عكن والصادق أجرعنه فوجب القولية واغا فلما المعكن لان الامكان اغائب بالنظر الى القابل أوالفاعل وها حاصلات أما بالنظر الى القابل فلان قبول المسئلة العراض الفاعلية أمر شك لدائلة وما بالذاب كان حاصلا أمدا فذلك القبول حاصل أبدا واطالنظر الى الفاعل فلانه تعالى مداً بأعمان حزه كل شخص المكونه عاداً على المؤلفات وقاد راعلى جهاوخلق المماة فيها للكونه قاد راعلى كل الممكنات والمناف واغا فلانه أعلى المؤلفات والمناف والمناف المالية واغا فلانه المالية واغا فلانه المالية واغا فلانه المالية واغا فلانه المالية والمناف والسلام أجموا على القول فيها وعلى المالية المناف في أصول تقدم القول فيها وعلى المالية المناف المالية والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف

(۱) أقول تلفيص المجهة الاولى ان الشي المدعد مه المحضواعادته تكون و جود عينه الذي هوالمستدأ بعينه في المقيقة وتخال الفق بن الشي الواحد غير معقول وقولة القول بالهلا المح المحم عليه متناقض قدم فساده و تلخيص المحة الثانية مقال المستدأ واحد في الخارج و الخيص المحة علياهما واحدا أولم نعلم ولا فرق بينهم ها على المستدأ واحد المحتال المستدأ واحدا أولم نعلم والمحتال الشائلة ان الشي الواحد و المحتال المستدأ بعين المستدأ بعين الواحد و المحتال المستدأ بعين المستدأ بعين المستدأ بعين المستدأ بعين المستدأ بعين المستحد و المستحد و المستحد و المستحد المستحد و المستحد و المستحد المستحد المستحد و ا

(٢) أقول قد أجمع المسلون على المعاد الدنى دهدا ختلافه منى المهاد فقال القائلون بامكان اعادة المهدوم ان الله تعمل المحاد المدنى دهدا ختلافه موقال القائلون بامتناعه ان الله تعمل بفرق أجزاء أبدا نهم الانساء المتقدمون على مجده سلى الله عليه وسلم فالظاهر من كلام أميم ان موسى عليه السلام لم يذ كرالمعاد المدنى ولا نزل عليه في التو راة ولسكن حاددات في كتم الانبياء المدنى ولا نزل عليه في التو راة وأما في الانجمال فقد ذكر أن الاخمار بكونون كالملائدة وتكون لهم المسلام والدات أقراليه وديه وأما في الانجمال فقد ذكر أن الاخمار بكونون كالملائدة وتكون لهم المساق الابدية والسعادة والمعادة والمعادة والمعادة ورضوان من المذكو رفيه المهاد المروحان وأما القرآن فقد حاء فيه كالإها أما الروحان في مثل فوله عزمن قائل \* فلا تعلن في العظام وهي رميم قل محميها الذي أنشأ ها أول مرة \* فاذا هم من الاجداث الى رجم بنساون \* وسيقولون من بعد اناقل الذي فطركم أول مرة \* فاذا هم من الاجداث الى رجم بنساون \* وسيقولون من بعد اناقل الذي فطركم أول مرة \* وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم ذكر سوه الحمل المناق العظام كيف ننشزها ثم ذكر سوه الحمل المناق العسان الانسان أن ان نجم عظامه بلى كادر من على أن العظام كيف ننشزها ثم ذكر سوه الحمل \* أي سب الانسان أن ان نجم عظامه بلى كادر من على أن

رفي الله عنه ماسدادا كهول أهل الحنية واو كاناعاصد بن الأمامة الما كان و ـ ذا لـ كرلانقامما وكذلك المسرالدال على سأرة العشرة المشرة مدك على على المالة الله وأما الاحاعةنوحوه أحدها انالماس أجعواعلى ان الامام بعدرسول اللهصلي الله علمه وسلم اما أبو يكر واماالعماس واماعلى رضى الله عنهم عراناان الماس وعلمامانارعاأما مكفى الامامة فترك هذه المنازعة اما أن مكون العرهاءن النازعة مع القدرة علما والاول واطل المماان أسما القدرة كانت محتمعة في على رضى الله عنه ومقة ودة ف حق أبي مكر رضي الله عنه

يدل على قولك الكنه معارض بأمور أحدهاأن العالم أمدى فالقول بالمشر عال وثانها أن الجنة والناراماأن تكوناني هذاالعالمأوفي عالم آخر أماني هذاالعالم فاماأن تكون في عالم الافلاك أو فعالم العناصر والاول محال لان الاحرام الفلكمة لاتقمل الخرق ولايخالطهاشي من الفاسدات والثانى وهومحض التناميم أمافى عالم آخر فحال لان الفلك نسمط على مالاح فشكله الكرة فاو في ض عالم آخولكان كر مافعفرض من العالم من خداد وهو حال وثالثها وهوان انسانا ذا أكله انسان آخوهي صارحز عدن أحدها حز عدن الآخو ذابس بان معاد حزاً في أحدها أولى من أن مادجزألمدن آخر وجعل جزأ لمدنهم امحال فلرسق الاأن يعادوا حدمنهما ورابعهاأن المقصود من المعثة اماالايلام أودفع الالم أوالالذاذ والأول لا يصع أن يكون مقصود المحكم وألثاني باطل أيضا فانه يكني فيمه البتماءعلى العدم فبتي الثالث لكن ما يتخيله لذة في هـ ذا العالم فهوفي الحقيقة ليس المذورل كل ذلك خالاصعن الالم أوانتقال من ألم الى ألم آخر اغااللذة بالحقيقة هي اللذة لروحانية واذا كان كذلك كان ردالنفس الى البدن عمثا والجواب أنه ثنت بالتو اترانه عليه الصلاة والسلام كان يشت المعاد المدني وذلك لا يقدل التأويل أما المعارضة الاولى فالجواب عنها تقدم وعن الثانمة ان الخلاعمائر وعن الثالثة أن الجزء الاصلى لأحدها فاصل للا تنو فرده الى الاول أولى وعن الرادمة مانقدم في باب الاعتراض من اثمات اللذة الحسمة (١) فرتنسمه المعاد عمني جمع الأجزاء لارتم الامع القول باعادة المعدوم لمامران هو يقالشخص ليس مجرد البسم وللاعدفيهامن الاعراض وهي قدعدمت عندا لنفرق فاولم عكن اعادة المعدوم لامتنعث اعادته من حيث انه هو (٦) ومسائلة كالم يشب بدايل قاطع ان الله تعالى بعدم الاجراء ثم يعيدها واحتيم القاطعون عليها مان أحدهاقوله تعالى هوالاولوالآخر واعا كان أولالانه كان مو جوداقيل وحودهما فبكدااغا يكونآ خرالو كانمو جودانعدو جودها وثانهاقوله تعالى كلشيءهالك الاوجهه

نسوى بنانه \* أاذا كناعظاما غرة \* وقالو الحاودهم لمشهد عملينا قالو أنطقنا الله الذي أنطق كل شي \* كلما نصحت جاودهم مداناهم جاوداغيرها \* يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير \* أنلا ملم اذا يمثر ما في القدورالي غير ذلك عمالا عكن أن يحصي أما القياس على التشبيه فغير صحيح لان التشبيه عناف للدايد ل العقلى الدال على امتناء و وجب فيده الرجوع الى التأويل وأما المعاد الدن فلم يقم دايل من عقل بدل على امتناعه فو جب اجراء النصوص الواردة فيده هلى مقتفى ظواهرها

(۱) أقول القول بان العالم أبدى لا يناقض القول بحشر الاحساد لان العالم ماسوى الله تمالى وليس عدم ماسوى الله شرطافى ألقول بالمشرقوله الجنه والنار يكون في هذا العالم أوفى عالم آخر يقاله ليس أحدوا قفاعلى جيع أجزاء هذا العالم حتى اذالم يحد فيه النار والجنه حكم أنه في موضع آخروا لحق انالانعلم مكانه ماو عكن أن يستدل على موضع الجنة بقوله تعالى عندها جنه المأوى يعنى عند سدرة المنه بي وأما المقصود من المعث فعند أهل السنة ليس أنعال الله تعالى غرض وعند المعتزلة المعتزلة المعتزلة المعتزلة المعتربة والمنه والمنه والمنه والمنه والمناه واللذة معيما عند أحد

(٢) أقول عنده مهوية الشخص المس الاالاجزاء التي لاتنه عدم ولا تصير أجراء لغ مرتقك المنية أما الاعراض فليست عمتم في الهوية لانها عند الاشاعرة لا تبقى زمانين وهو يه الشخص باقية وعند له المعترة

فثمت انهمااعاتركا المنازعةمع القدرة عليا فان كانت الامامية حقا لهما كانترك المنازعةمع الفدرة خطأعظماوذلك وحسالقدح في المعتما وانكانت الامامة لمست حقالهماوجسانتكون حقالاً بي بكروني الله عنه والالمطل الاحاعء لي ان أحدمو لاء الثلاثة مو الامام الثاني لو كانت الامامة حقالعلى رمني الله عنه دسم النص اللي مع انالامهدوهوهعمالكانت هذه الامة شرأمة أخرجت للماس الكن هـ فااللازم باطل لقوله تعالى كنتم خبرأمة أخرجت للناس فان قالواقوله كنتم خبرامة أخرجت للناس مدل على انهم كانوا وما عواعل هذه

الصفة قلنا غمله على كان التامة ومدل علمه انه تعالى قال في عقمه تأمرون مالمعروف وتنهون عن المذكر فاو كان قوله كنتم بقد ل أنه م كانوا كذلك عمام سقوا علمه لكان قوله تأم ونالمروف وتنون عن المنكر مناقصاله ولو جلناه على كان الناقصة كانالمني كنتم كذلكفي علمالله أوفى اللوح المحفوظ الثالث ثبت بالاحادث العمدة أنمطل الله علمه وسل استخلفه في مرض موته فى الصلاة فنقول حصلت تلك اللافة وماعز له عنها فوحسفاء تلاكانا للافة علمه واذائمت وحوب كونه امامانى المدلاة شت وحوب كونه امامافي سائر الاشماء لانه لاقائل بالفرق

والهلاك هوالففاء وثالثهاقوله تمالي كإمدأنا أولخلق نعمده بين ان الاعادة كالاسداء وكان الاستداءعن العدم فوحسان تكون الاعادة أيضاعن العدم وألجو ابعن الاول أملايحو زأن يقال هوالاول والآخر عسب الاستعقاق لاحسب الزمان وعن الثاني لانسلم ال المالك هوالمعدوم ملهوالذى خرج عن حد الانتماع والاجسام معدته رقها تصبر كذلك سلمنا أنه المعدوم الكن الأبة على هـ ناالتقدر لاعكن احوا وهاعلى ظاهر هالان وصفها لكونها هالكة تقتضي أن تكون معدومة في المال وهو مالاتفاق باطل فوجب تأويلها فانهم حماوها على ان ما لهما الى الهمالاك ونحن حلناهاء لي أنهاقا اله لله الاك فلم بكن تأويلكم أولى من تأويلنا وعن الثالث أن تشميه الشيء مفسره لانقتضي مشاجهما ف كل الأمور (١) فرمستله المارالمعمدات منعداب القبر والصراط والمزان وانطاق الجوارح وتطارال كتب وأحوال أهل المنة والنار فهي في أنفسها عكنة والله تعالى عالم بالمكل وكان خبرا لصادق عنها مفيد اللعلم يوجو بهاو عنها (٢) ومسئلة ﴾ وعمدالكمائر منقطع عندنا حلافاللمعنزلة لناقوله تعالى فن يعل مثقال دره خسرابره ومن يعل مثقال ذرة شرابره ولأبد للحمع بن العموم بن فاماأن مقال صاحب المكميرة بدخول الجنة باعمائه م مدخل النار وهو باطل مالاتفاق أولايد خيل أحدهما وهو باطل أيضا أويدخي لالنار بكمرته م يدخل الجندة باعانه وهوالمق وأيضاقوله من يعمل صالمامن ذكر أوأنثى وهومؤمن فأواثك مدخلون المنةدليل ثان اناخصم معترف بان المؤمن استعق الثواب اعانه فاذ افعل الكبيرة فالاستعقاق الاول اماأن بدق أولاروق فان بق وجب اتصال الثواب ولاطريق المه الابنقله من الذار الى الجنمة وان المرسق فهومحال أو جوه أحده الله المس انتفاء الماقى لطر بإن الحادث أولى من اندفاع المادث لو حود الماق والثاني وهوانهمالو كاناضدين كانطر بان الاستقاق الطارئ مشروطابر والوالاستفقاق السابق فاو كانزواله لاجل طرمان هدا الحادث لزم الدور (٣) الثالث وهوأنه اذا استحق عشرة أحزاءمن الثواب ونعل معصمة استحق بهاخسة أجراء من العقاب فلمس انتفاءا سعقاق احدى الخست أولى من انتفاء اسعقاق الخسة الاخرى لان اجزاء الثواب الم كانت متساوية كانت استمقاقاته امتساوية أيضافاما أن ينتني مجوع العشرة فهوظلم أولاينتني شيء منهاوهوالمطاوب (٤) الرابع اذااستعق عشرة أخراء من الثواب عم فعل مابه يستحق عشرة أخراء

(۱) أقول الوصف بكون الشي هالكا وقتضى أن يكون معدوما في الحال ايس بصيح لان الحال والاستقمال الشير كان في السم الفاعل كافي الفعل المضارع في مله على الاستقمال لا يحتاج الى تأويل وأما الاول والآخوان كان عسب الزمان في الاستمع في الآخولان على تقد را الافغاء اذا أعادا خلق أسكنم المفة والذاولا يفنهم بعد ذلك فلا يكون آخوا مطلقا كما كان أولا فاذن لا بدفيه من تأويل الااذا حل الأول على كونه على كونه غاية كل شيء

(٦) أقول المس في هذه المسمَّلة موضع عث

(٣) أقول هُـذااشـكال على توارد جيـع الاضواء وما هوا لموابهمناك فهوالموابههنا والمحقيق ان الاستحقاق السي محوهر فهوعرض ولا يبقى زمانين عنداً هل السينة وأيضا عندهم ليس الثواب والمقاب بالاستحقاق وأماعند المعتزلة فالطارئ أولى بألمقاء لانه أقوى اذهو مقارن لمؤثره الذي يوجده والسابق وان كان موجود الكن لم يمقى معهمؤثره فاذن الطارئ يفنى السابق و يمقى وهـذاعلى تقدير الفعل بالاحماط اذيفنى منه ما هومقابل له ثم يفنى وهذا على تقدير القول بالموازنة

(٤) أقول الاستمقاق غدير ثات حتى يتمز احدى الحسيةن عن الاخرى وهد امثل ما يكون

واحتع المخالف بوجوه أحددها قوله تعالى اغا ولكالله ورسوله والذس آمنواالاً له فهـ له مالاً له تدل على اماسية شخص معنه واذاتيت ذلك وحب أن بكون ذلك الامام علما رمني الله عنه سان الاول انالولى المالذامر واما المتعرف وعساقعره علم ما تقل للاشتراك والمحازولا عو زجله على النامرلان النعرة عامة لقوله تعالى والمؤمددين وللؤمنات مضهم أولماء بعض والولامة المذكورة في الآية خاصة سعض المؤمنان لان كلة اعلاتقما الممرواذارطل حل الولى على الناصر وحسمله على المتمرف في حميم الامة المخاطس بقوله تعالى

من العقاب فالطارى الماأن يحيطه الاول ولا ينحيط كما هوقول أبي على أو يحيط و ينصبط كما هو قول أبي هاشم في الموازنة والاول باطل لانه بصر معل الطاعة السالفة اغوا محضالا بظهراه أثرفي حلب نفع ولادفع ضرر وهو باطل اقوله تعالى فن يعل مثقال ذرة خدرا بره والثاني باطل لان سدر والاستحقاق الاول حدوث الاستفاق الثانى فاذا مالي وجد الاستفقاق الثاني لانزول الاول واذاوج دالاستقاق الثانى وزال به الاول استعال أن يزول هد داالا مقفاف الثاني لانه لمسلهم ول فيصمره والقسم الاول الذي كان مذهم الابي على وقد أبطلنا ويرق أن مال كل واحدمن الاستفقاد من ول الآخودفعة والمن هذا محال لانعله عدم كل واحدمنهاو حود الآخوفاوعدمادفه قاو حدادفعة لكن العلةمو حودة حال حدوث المعاول فهمامو حودان حال كونهمامعدومين حداخلف فهذمو جوه دالة في فساد قوطهم في الحابطة ومنى ثدت ذلك ثدت انقطاع العقاب (١) دلسل مالت قوله تعالى ان الله لا نف فرأن شرك به و نف فرمادون ذلك لن دشاء وكذا قوله تعالى وانر بك الدومغفرة الناس على ظلهم وكلف على العال بقال رأيت الامر مرعلى كله أي حال أكله فالآبة تقتضى حصول المغفرة حال اشتغال العدد بالظلم وهو مدل على حصول المغفرة قبل التوبة دامل رادع أجم المسلون على كونه تعالى عفوا والعفولا يتحقق الاعتد اسقاط المذاب المستحق وعذ داندمم ترك العقاب على الصغيرة قسل التوية وعلى المكسرة بعدها واحمة لاسة العقومعني الااسقاط العقاب على المكمرة قمل الثوية احتج اللصم يقوله تعالى ومن بقتل مؤمنا متعدا فزاؤه جهنم خالدافيها وبقوله وان الفعارلن يحم والمواب مندين في أصول الفقه انصدغ الجموم ليست قاطعة في الاستفراق الظاهرة محتملة للفصوص واذاكان كذلك لمعكن التمسل بهاوالقطع على الوعيد وأيضافه ومعارض بالمات الوعدولاطريق الى النوفيق الاماذ كرنا (٢) ومسمّلة ﴾ أجموا على أن وعسد الكافر الممانددام أما الكافر الذي بالغ فى الاحتماد ولم يصل الى المطاوب فقد رعم الحاحظ والعنترى أنه معذو را قوله تعالى ماجعل علمكم لأحدعلى غرم عشرة دنانعرفادى الفرم خسة فليس له أن يقول أى الحستين أديث لان الحستين استا

لأحد على غريم عشرة دنانيرفادى الفريم خسة فليسله ان يقول أى الحستين اديت لان الحستين ليستا عتما برتين مخلاف الدادا كان لواحد عند آخو خستان و جوديتان فطلب احداها فله أن يقول أيهما تريد أن أسلها اليك وذلك لكون عينه ما موجودة

(ا) أقول لا بي على أن يقول الديم في الثواب والعقاب للاخدم فان الدكافر العامي ان أسلم ومات فالاسلام بحب ما قديد وان كان مؤمنا وأطاع ثم ارتد ومات المعيطة حديراته وصارت لغوا بالا تفاق وأما في الموازنة فلا بي هاشم أن يقول الطاعات والمعاصى منهة قي جرا ثد الدكرام الدكات مدين وأذا كان كذاك فا اطاعات تعطل استحقاق المعامى والمعامى والمعام والمعامد والمعام والمعا

(٢) أقول لفظة على تفدد مدى مع كافي قول الشاعر

على انفي راض بان أجل الموى \* وأخلص منه لاعلى ولالما

وان ربك الدوم غفرة الناسع في ظلم يعنى مع ظلم واسقاط العقاب عن صاحب الصغيرة قبل التوبة وعن صاحب المعمرة بعد التوبة لمس بواجب في نفس الامراء اصار واجمالان الله تعملى وعد مذلك و وعده بذلك و وفاؤه عماوعد هوا لمغفرة وهوالعفو ونفس قبول التوبة هوالعفو بعينه والتوفيق بن بعض الآمات محكن أماس المحاود القاتل في النار و بن الحرج المؤمن في الجنماذ اكان القاتل مؤمنا أستكل ولا خلاص منه الابالتأويل وهوا ما يجعل القاتل من لا يؤمن أو باخراج المؤمن عن كونه مؤمنا بصب القتل أوجل الملاد على الزمان الطويل

فالدين من جرج والباقون أبوه وادعوافيه من الاجاع وبالله التوفيق (١)

﴿مسئلة ﴾ لانزاع في ان الاعمان في أصل اللغة عمارة عن التصديق وفي الشرع عمارة عن تصديق الرسول اكل ماعد بالضرو ردعيمه خلافاللمتزلة فانهم حفاوه اسماللطاعات والسمادات فانهم قالوا انهاسم للتصديق بالقلب والاقرار باللسان والهل بالاركان (٢) لناان حده الطاعات لوكانت وأمن مسمى الاعان شرعالكان تقسد الاعان بالطاعة تكريرا وبالعصمة فقصالكنه باطل يقوله تعالى الدن آمنوا ولم بليسوا اعانه مطلم وقوله تعالى الذين آمنوا وعاوا الصالحات واحتج المصم بأمور أحددهاان فعل الولحمات هوالدن يقوله تعمالي وماأمي واالالمعمدوا اللهالي قوله فيذلك دين القيمة فقوله تمالى وذلك برجم إلى كل ماتقدم فيكان كل ماتقدم هوالدين والدبن هوالاسلام لقوله تعانى ان الدس عندالله الاسلام والاسلام هوالاعان اذلو كان غبره الكان مقبولاعن ابتغاه لقوله تعالى ومن يبتغ غيرالا المدينا فلن يقبل منه والما كان الاعان مقبولا علمناأنه الاسلام واذائب ذلك لزمان فعل الواحمات هوالاعمان وثانها ان قاطع الطريق يحزى يوم القامة والمؤس لايحزى يوم القيامة فالقاطع غرمؤمن أماان قاطع الطريق يخزى فلان الله تعالى بدخله النار ومالقمامة لقوله تعالى في صفتهم ولهم عذاب النار وكل من أدخل النارفق لم أخرى لقوله تعالى ريناانك من تدخر النارفقد أخر سه واغا قلمامان المؤمن لايخزى اقوله تعالى يوم لا يخزى الله الذي والذين آمنوامعه وثالثهالو كان الاعان في عرف الشرع عمارة عن التصديق الكان كل من صدف الله تعالى أوالحبت والطاغوت مؤسنا ورا بعها قوله تعالى وما كان الله النصيع اعانكم أى صلاتكم والحواب عن الاولن انانحمل ذلك على الاعان ضرورة التوفيق بين الادلة وعن الثالث بانانخ مصه بمعض التصديقات والتخصيص أهون من التغيير وعن الرابع انانحمله على الايمان بقلاء السلاة لاعلى نفس الصلاة (٣) وتنبيه على صاحب

(۱) أقول المالغ فى الاحتماد اماأن دسير واصلا أو يعقى ناظرا وكلاها ناجمان ومحال أن يؤدى الاجتماد الى المكفر فالدكفر واماحاه ل جهد الامركما وكلاها مقصران فى الاجتماد والدلك حكوابوة وعهم فى العذاب وقوله تعالى ما حدل عليكم فى الدين من وج خطاب الى أهل الدين الله المدار حين منه والدن المدخاوا فيه

(٢) أقول بنبغى أن راد ف قوله بكل ماعلم بحسله بالضرورة لان المسائل المختلف في الذاعلم النظر الدقيق والاجتهاد المالغ في الرسول باحد طرفيه المسله أن يكفر مخالفه من مجتهدى أهل القيلة على خالفيه في ذلك واعل هدف الله غلة وقعت من هذه النسخة قائه أو ردها في ابعد والمعتزلة لم يجد اوالاعان المحالة طاعات وحده بل حد الوماسي المتصديق بالله و برسوله و بالديم عن المعامى فان من صدق بالله و رسوله و مات قيل أن يشتغل بطاعة مات بالاجماع مؤمنا وسيجى و قوله في أصول الدين

(٣) أقول الاعان يقع على معانوانه تارة بدل على الاسلام بالدامل الذى ذكره وتارة بدل على غيره بدل وله و الدين و

اغاولكالله ورسوله ولا معى الرمامة الاالتمرف فحمر الاستنشدلالة هده الآمة على امامه معم معن وكل من قال بها قال انه على من أبي طالب رضى الله عنه لان أحدا من الام علم مقل ان هذه الآمة تدل على امامة أبي مكر والمماس رضي الله عنهماالثاني أنهصلي الله علمه وسلرقال ألست أولى مكرمن أنفسكم فالوانع قال فن كنت مولاه فعلى مولاه وحدالاستدلالاأندرح الفظة اولى عزد كرعقمها المولى وهـ و لفظ يحمّ ل الاشاءوذ كالاولى يصلح تفسيرانو حدحهعلمه دنمالا حاله وحمنانديمير تقدر ومن كنت أولى به فالمكر والقصمة من

الكسرة عندنامؤس مطمع باعانه عاص بفسقه وعندالمقتزلة لايسمي مؤمناولا كافرا وجهور الخوارج كافراقوله تمالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المكافرون وعند الازارقة مشرك وعنمدالز يدية كافر أنعه وعندالمس البصرى منافق لقوله علمه العلاة والسلام آية المنافق ثلاث (١) ومسئلة كالاعان عند نالا بزيدولا سقص لانه لما كان اسمالتصديق الرسول في كل ماعل بالضر و رفعمه وهد الانقدل التفاوت فكان مسمى الاعمان غيرقابل للز مادة والتقصان وعندالمع مزلة لما كان اسما لاداء العبادات كان قابلا لحما وعندالسلف لما كان اسماللاقوار والاعتقادوالعمل فكذلك والعثلغوي ولكل واحدمن الفرق نصوص والتوفيق أن يقال الاعال من عُرات التصديق فكل مادل على ان الاعان لا يقدل الزيادة والنقصان كان مصروفا الى أصل الاعمان ومادل على أنه قامل لهما فهو مصروف الى الاعمان المكامل (٢) ﴿مستُلهُ ﴾ أكثر أصابنا قالوا أنامؤمن انشاءالله لالقيام الشك اماللت برك أوللصرف الى العاقمة (٣) وسيلة الكفرعمارة عن انكارماعلم بالضرورة مجىء الرسول به فعلى هذا لا نكفر أحدامن أهل القدلة لان كونهم سنكرين الماحاء به الرسول غيرماوم منرورة ول نظراو بالله التوفيق والجدالله وب

وقولهم قاطع الطريق ليس عومن انحاقالوه القولهم عنزلة بين المنزلة بن وسيأتىذ كره وفي قوله وماكان الله الضمع اعاد كم عكن أن محمل الاعان على الصلاة ولا يلزم منه بطلان القول بانه التصديق اذ

كان الاسم مشتركا

(١) أقول هذا اللاف وقع بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم والدوارج القالوابد كفيرالفاسق ورأواعليا كرمالله وجهه بقتل جعامن أهل القبلة ويصلى عليهم فالواهذه مناقضية فهوفاسق يسب واحدمن هذين الفعلن قطعاوته واعنه وفي زمن المسن البصرى وقع هذا العث بين أهل عصره فتسائح عاعة بأنالاء انهوالتصددق والمكف لايخاو من أن مكون مصدقا بالله ورسوله أولا بكون والثاني بالاتفاق كافر والاول سؤمن والمصدق الفاسق مدخل تحت الاول فهومؤمن ودنمه اما يغفراه أو يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعذب عذا با منقطعا وهؤلاء هم المرحثة والمنفضمامة وذهب واصدل بنعطاء وعرو منعسداني أنصاحب الكممرة مخلدف الذارالات مات الدالة على تخليد عقوية أهدل الهمائر والمؤمن لا يخلد في النارفه وادس ، ؤمن ولا كافر وهذا هو القول بالنزلة بن النزلة عن واعتزلواعن حلقة الحسن ولذلك معواما لعتزلة وهم الوعيد فيه أما القائل بانه مشرك فمقول ذلك لانه يعمل علائقه وعلالغ مره فصار وامشركان بخالفته مم لقوله تعالى ولايشرك بعدادة وماحدا والحسن حكر بنفاقهم الخبرالمذكور

(٦) أقول المعـ تزلة قالوا ان أصول الدين خسـ قالقول بالتوحمــ في بالعـ قالو بالنموة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالوعدوالوعهدومن لمنقر سعض هذه لم يكن مسلما ومن أقر بذلك وأتى بكبيرة لمريكن مؤمنا والجهورمن سائر الفرق يعتبرون الايمان بالله و يصفاته و بالنبي عليه الملاة والسلام وعاو ردها اتفقت الامة عليه وبالموم الآخر والشميعة مقولون الاعمان مالله ويتوحسده وعدله وبالنبوة وبالامامية ويسبب هذاالاختلاف تختلف أقوالهم على مائتفرع

علىداك

(٣) أقول المعترفة ومن تبعهم يقولون المقين لا يحتمل الشال والن وال فقول القائد ل أناء ومن انشاءالله لايصع الاعندااشك أوخوف الزوال ومايوهم أحدهالا يحو زأن يقال التبرك

نفسه كانعل أولهدفي ذلك ولامعنى الرمام الامن يكون أولى من غيره في قدول حكه وقصائه الثالث قوله صلى الله علمه وسلم لهلى رضى الله عنه أنتمىء عرفة هر ونمن موسى ومن حدلة منازل מרפט מני מפום לפט عن أو يو يعدد موسى كانخلىفةله فوحدان المدت لعلى أنه أو دو العداد عد صلى الله علمه وسل لكانخامف اله وقديق مدونو حب أنبكون خليف قله والمواسعين الكل أنه عب حلهاعلى تعظم حال على رمني الله عنده في الدن وعدل علو منصمه ولا تعمل عملي الامامية تونيقا منهاويين الدلائيل النيذ كرناهاخ

امالمين والصلاة على سيدنامجدو آله أجعين (١)

وفصل منهم من قال وجومها ومنهم من لم يقل أما الفائلون وجوبها منهم من أو جبها عقلا ومنهم من أو جبها عقلا ومنهم من أو جبها على الله تعمل أما لم وجبها على الله تعمل والذين أوجبها وجوها على الله تعمل الله المستة ثمذ كروانى و جوبها وجوها أحدها أن يكون معلى أن يكون المفافي الزجون المقاحات العقلمية وهوقول الاثنى عشرية والثانى أن يكون معلى السهوم وأما الذين أو حموها على غدر الله تعمل فهوقول الماحي وأن برشدنا الى الاغذية وجزها عن السهوم وأما الذين أو حموها على غدر الله تعمل فهوقول الماحيظ والمكمي وأبى الحسين المصرى وأما الذين أو حموها على غدر الله تعمل فهوقول الماحيظ والمكمي وأبى الحسين المصرى فهم المامية والمنافق وجوبها فهم المامية والمنافق وجوبها فهم المنافق المربع المنافق وجوبها فلا نافع المنافق المربع والمنافق وجوبها أما الاول فلا نافع المنافق و منه والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافقة والمناف

(١) أقول هذا منى على مامنى من حدالاي ان وهوأ قرب الى الاحتياط من قول الباتين فان في المالية من فان في المالين خطرا

(٢) أقول الامامية تقولون نصب الامام لطف لانه مقرب من الطاعة ومبعد عن المعصية واللطف واجبعلى الله تعالى أما السسعمة فلا يقولون وجوب شيعلى الله تعالى ولابالسن والقمح العقلمان ولادعدون في الاماممة اغاهم وقولون مان التعلم واحب ومعرفة الله لاتحصل الاعجموع النظر والتعلم ثم الشخص المتمن للامامة تكون معرفة الله تعالى موقوفة على معرفته وكل ما أمر به هو فهوواحب وطاعة وكل ماننى عنه معصمة وقسع أوعرم ومعوهم بالسمعمة لان متعدمهم كالواالاغة سبعة وعندالسابع وهو محدين المعمل توقف بعضهم علمه و حاوزه بعضهم وقالواالاغة ر بدون على سبعة سيعة كأيام الاسموع والذي غالو االامام يعلنا اللغات والاغذية فهم من الفلاة وليس هذان المسنفان من الامامية والدلسل الذى حاءبه المصنف على وحوب الامامية عما نصغراه عقلى من داب الحسن والقسع وهوامس من مذهسه وكبراه التي أحالها الى الاجاع أوضع عقلامن الصفرى والاولى أن يعتمد على قوله تعالى أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامرمنكم وعلى قوله عليه الصلاة والسلام من مات ولم يعرف امام زمانه مات سيت محاهلية وعلى أمثال ذلك ومن الظاهران أصحاب النوصلي الله عليه وسلم وعلى آله بعدوفاته أجعوا على طاعة امام بعدده فذهب يعضهم الى أنه نص صلى الله علمه وسلم على على كرم الله وجهه و بعضهم قالو النانده ساماما ونصموا أمايكر رضى المعديه و دا يعوه جمعاو را بعه على رضى الله عنه أيضا ولو لم يكن نصب امام واحساندالفه ممن الامة أحدق ذلك عاجمعواعلى عروض الله عنمه دفص ألى بكروشي الله عند علد مرعلي عمان رضي الله عند مسد الشورى معلى على رضى الله عند لاجاع أكثر أهل المل والعقد علمه وعرف من ذلك ان الامام شصب الماشص من الذى قدله واما اختمار أهل الخل والعقدا يأموه فداهوا المدة عندأهل السنة وامتذكره المصنف رجه ألله تعالى في هددا

ان قولنا أولى لوحدوه أحدهاأناجذا الطريق نصون الامة عن الكفر والفسق والثاني ان الاخمار الواردة في فضل ألى مكر وع, رمنى الله عنهما دافت مملغ التواترو بالوجه الدى دُ كُرِناهِ يستقي الكل حقا صحاوالثالث أنه تمالي نصعلى تعظم الماحرين والانسار في القياران و بالطريق الذي ذكرناه سق الكل محماحقا ﴿ المسملة السادمة أفضل الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وقالت الشمعة وكثيرمن المعتزلة هوعلى وهؤلاء حوزوا امامة المفضول معو حود الفاضل وعيمأنقدام على الجهاد كان أكثرمن

قيام أبي بكرفوجب أن يكون على أفضل منه لقوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراعظيما وأحاب أهل السنة عنه بان المهادعلى قسه بنجها دبالدعوة الى ومعلوم ان أبابكر رضى الله عنه جاهد في الدين في أولى عنه جاهد في الدين في أولى الاسلام بدعوة الناس الى الدين ويقوله أسلم عمان وطلمة والزبير وسيعد وسعيد وأبوعب لدة بن الرسول عليه الصلاة والسلام على بن أبي طالب عم ولده الحسن عم أخوه الحسين عم اينه على عم المنه عد الماقر عم المنه جعفر الصادق عم المنه موسى الكاظم عم المنه على الرضا عم المنه عمد المتق ثم ابنه على النَّفي ثم اللَّه المُسنَّالُزك ثم ابنه مجد وهوالقائم المنتظر رضوان الله عليهم أجفين وقدكان لحم في حد ما لمر اتساخت الافات فيقول القائلون بالنص اللي على على بن أبي طالب رضي الله عنها تفقواعلى أندمت من للامامة وعن فرقة الامامية انهم فألو االامر بعد الني عليه الصلاة والسلام الىعلى نأبى طالب نفعل فالامامة ماأحب انشاء حعلها لنفسه وانشاء ولاهاغمره وزعم الكاملمة وهمأ امحاب أبى كامل معاذبن الحصن التيهانى ان الصابة كفرت بمخالفيهم النص الجلي وان علما كفراترك القتال معهم أماالا كثرون اتفقواعلى انه كان متعمنا في الامامية وانكان محقافي ترك القتال للتقمة غراختلفوا مدموته وزعت السائية أصحاب ابن سماائه لمعت وانه في السموات وان الرعد سوطه والبرق سوطه وانه بنزل الى الارض بعددان فيقتل أعداء وفاذا سمع هؤلاء مسوت الرعد مقولون علمال السلام باأسرالمؤمنين وأماالماقون فقطعواعوته غاختلفوا منهم وقال الامام معده عجد بن الخذفمة فهوقول الكدسائمة على ماسائي تولهم في فصل مفرد والا كثرون قالوا معدم المسن م اختلفوا بعدموت الحسن فنهم من ساق الامامة الى ولداكسن وهوالماقب بالرضامن آل عجد ومنهالى ولدمعيدالله عمالى ولدمعد وهوالنفس الزكمة عمالى أخمه مايراهم والا كثرون ساقوها من الحسن الى الحسين عماختلفوا بعدقتله فهم من ساقها الى أخيه محد بن الحنفية وهوقول أكثر المهسانية والاكثرون ساتوهاالى ولدمعلى زين العابدين ماختلفوا بعدموته فالزيدية ساقوها الى ولده ر يدبن على كاسمأتى شرح أحوال الزيدية في فصل مفرد والامامية ساقوها الى مجد الماقر واختلفوا بعدموته فنهممن فالمانه لمعت ننتظرونه ومنهممن قطع عوته وهم الاكثرون ثم اختلفوا ونهم من ساقها الى غير والده وهم فريقان أحدها الذين ساقوها الى محدب عبدالله بن المسن فالمسين وهو قول أمحاب المغيرة بن سمد الجلي وثانيهما الدين ساقوها الى أبي منصور البلنى على ماسياتى شرح هاتين الفرقتين فى فصل الفلاة أما الذين ساقوها الى ولاه جعفو الصادق فقداختلفوا بعدموته على قوان أحده الذين قطعوا بانهليت وانعوت حتى يظهرامره وهو القائم المهدى وروواعنه أنه قال لورأ يتمرأسي مدهدها عليكم من المسل فلاتصدقوا وانى صاحبكم صاحب السيف غ اختلفوانقالت الماووسية نغيبته وقاله آخرون المهمت وان أولماء مرونه فيعض الاوقات وانه يعدهم وعنيهم ولكنهماع ناه وقتاللخروج وثانيها الذن آمنواان حعفر مأت ولاامام بعده وسيرجع المى الدنما فيملا الدنماء للا كاملئت جوراوهم الناو وسنة وثالثها الدين ساقوا الامامة الى والده والدين ساقو الامامة الى غير ولده ورابعها التيمة اصحاب عبد الله بن سعيدالتميي وخامسها المهدية أصحاب إلى جعدة من الكوفة وأما الدين توقفوا في سوق الامامية منجعفرالى ولدموغيرولده وهمماليففو ريةأصحاب أبى يعفور فانهم جوزوا كالمالامرين ثم اختلف الفائلون بامامة موسى بنجعفر بعدموته فنهمن توقف في موته وقال لاأدرى مات أولم عت ويقال لم المطورية لان يونس بن عدالرجن وهومن علماء السبعية قال لهم ماأنتم الاكلاب عطورة ومهممن قطع أنه امعت وانهجي غ اختلفوا فرعت الشرية أسحاب محدين شران موسى محالم عتولاء وتالى الوقت المعاوم واندأومي بالامامة المه وزعت القرامطة ان موسى أومي بهاالمه وأماالقاطعون عوته فنهمن اقهاالى ولده أجدين موسى والا كشرون ساقوهاالى ولده على الرضا ثم القائلون بامامة على اختلفوا بعدموته فنهم من الميقل مامامة ولده عدالتقي اصغره

وعدم علمه في ذلك الوقت فانه لمامات الرضا كانسن النق أربعة ومنهم من قال عاندة فاما الاكثرون قالوا مامامة التق ع اختلفوافقال قوم لا معد أن خلق الله تعالى فمه العاوم لكل الدين اصوله وفروعه وانكان صغيرا كافرحة عسي علمه السالام وقال آخرون انه كان اهاماعلي معنى ان الامراه دون سائر الناس والكن لا يحوزأن الكون المالف الصلوات ومفتما في الحدوادث وأما المفتى كان معن أصحابه الى أن صار بالغا شرا لقار الون بامامة التق اختلفوا معدموته فنهم من ساقهاالى وأدمموسى والاكثرون ساقوهاالى على التق خ اختلفوا معدموته فزعم بعضهم أنه هوالمنتظر ومنهمن ساقهاالى ولدم حففر والاكثر ونساقوهاالى ولدمال سن على عاختلفوا ومدموت المسن على اثنى عشرقولا الاول أنه ام عت لانه لومات وادس له ولدظاهر خلاالزمان عن الامام المعصوم وانه غمر حائز والثانى أنه مات الكن سحيء وهوالمعنى بكونه قاعًا أى يقوم بعده والثالث أزه عات ولاحي عوا كنه أوجى بالامامة الى أخسه جعفر الرادع بل أوجى بهالى أخسه عجد والدامس أنه الماتمن غيرعة علناأنهما كان اماما وان الامام حعيفر السادس ولظهران الامام كأن مجدا لان جعفرا كان مجاهرا بالفسق والمسنكان فاستقاف المقمة فتعين مجدللا مامة السادم ان المسن خلف الماولد قدل موقه بسنين اسمه عداست وفامن عدم عفر وغيره من الأعداء وهوالمنتظر الثامن انداس ولد وحدموته بتمانية أشهر التاسع لمامات الامام ولاولداه فلاعوز انتقال الامام قمنه الى غيره فيق الزمان خالمامن الامام وارتفعت التكاليف العاشر محوزأن بكون الامام لامن ذلك النسل بلمن نسل آخرمن العلوية الحادى عشر كمالم يحر انتقال الامامة من ذلك النسل الى نسل آخر ولا يحوز خلوالزمان عن الامام علما أنه بق من نسله ابن وان كمنا لانعرفه فنحن على ولايتمالى أن بظهر الثانى عشر أمر الامامة معماوم الى على الرضا ومده مختلف فيتوقف واعلمان هـ فداالاختلاف العظم من أدل الدلائل على عـ دم النص الجلي المتو أترعلي هؤلاء الاثنى عشرفصل فيشر حورق المدسانية هم أصحاب كسسان مولى أمير المؤمن على رضى الله عنه اعتقدوافيم الاعتقاد (١) العظم وانه أخم فعلم التأويل والماطن والآفاق والأنفس عنابن المنفدة رجه الله علمه وانتهى الامر بهم الى رفض الشرائع وانكار القمامة والقول بالحلول والتفاسخ وكان المختار بن أبي عمد الله المقن المكوفي القائم بثار الحسين رضي الله عنه خار جما أولاو زبيريا ثانهاوشيمه ماثا اثاوسنمارا معاو مقال انعلمارض اللهعشه كان يسمى الختار بكمسان فهذه الفرقة مقال لحاالكمسانمة وهم المتفقون على المأمة عين الدمفمة خاختلفوافذهب الحمائمة أصحاب

(۱) أقوله في اختلافات و و تعن الشيعة القائلين با مامة على كرم الله و جهه وأكثرها علم و حدله أثر غيرا لم كتوب في كتب غير معتمد عليها والنص الجبي لا يقولون به في غير على رضى الله عمه فان النص من رسول الله صلى الله علمه و سلم على وضى الله عنه كان جليا في مثل قوله من كنت مولاه فعلى مولاه وعند الزيدية كان خفيالا نه محتاج الي ضم مقدمات الم مدل الجميع على امامت و النصوص من كل امام من الاثنى عشر على من بعده مقدمات المد و لا تعتب برا لحلاء ولا النفاء في المنافق و النافقاء في المنافق هن النافق النافق المنافق هن النافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق النافق المنافق النافق المنافق النافق المنافق ال

الجراح رضى الله عنى منه المعنه الماهد بالسديف عند قوة الاسلام فكان الاول أولى وهما الله عنه منه الماهد الماهد الماهد الماهد الماهد على الله على الماهد الما

حيان بن زيدالسراج الى أنه كان اما ما بعد على بن أبى طالب واحتجوا عليه ان علما دفع المه الراية يوم الحل وقال أطعن بها طعن أبل تحمد لاخر في الحرب اذالم توقد وهذا يدل على أن علما أقامه مقام نفسه فهومو جب الامامة والا كشرون منهم أثبتوا امامته بعد قتل الحسين رضى الله عند واحتجوا عليها بوجهين الاول أن الحسين لماعزم على المنكوفة أوصى بالامامة اليه المنافى أن الذى بعق من والدلسين وهو زيد بن زين العابد بن كان صديا ولم يكن أهلا الامامة فتعين محد لها غمان الختار دعى الناس الى ابن الحنفه مة وزعم أنه من دعاته ثم تناه فلما عرف محد ذلك تبرأ منه ثمان الختار دعى الناس الى ابن الحنفه من والمورف والعراق والمرفق والمون المناف وأمره بالرجوع المنفية الى المنفية المائمة في من والمنافق المنفية المنفية

ألاقل للومي فدتك نفسي \* اطلت بذلك الحمل المقاما

فى أبيات فنهم من أقر عوته واختلف واعلى القولين الاول الذين ساقوا الامامة بعده الى زين الهامد سالثاني الدس ساقوها الى أبي هاشم عمد الله نعجد س المنفعة وهم الا كثر ون من الكمسانمة وزعواأن محداأقصى اليه بالاسرار من علم النأو بل والماطن واختلفوا بعدموت أبي هاشم الى سمعة أوجه الاول الامام دهده زين العامد س الثاني أن أماها شير مات منصر فالي الشام مارض السراة وأوصى بالامامة للى على بن عمد الله بن عماس ثم أوصى على الى الله مجد وأوصى محدالى الله عام المقتول محران ثمان القائلين مذه المقالة ظهر والخراسان ودعوا الناس اليها فقدل أيومسلم صاحب الدولة ودعاالناس الىالراهم والعرف مروان بنعجدان الدعوة المهأخذه وحسه فتعبرت الشمعة فقال لهم بقطن بن موسى وهوأ حد قدماء الدعوة الى ابراهم الامام في حبس مر وان فقلت له الى من تكانى فقال الى ابن الحارثيمة وأراد أخاه أباالمماس السفاح ويقال ان أبامسلم حبن كان كيسانما واقتبس من عادتهم وعاومهم على ان الما العاوم مستودعة في أهل المهت فكان وطلب المستقرفمه فمعث الى الصادق الى قد دعوت الناس عن موالاة رئي أمية الى موالاة أهل الميت فان رغمت فيها فلامز يد علمل فركمت المده الصادق ماأنت من رحالي ولاالزمان زماني فاللهالي العماس الثالث ان أباهاشم أوصى بالامامة ألى اس أخيه الحسن سءلى سمجد س الحنفية فلماهاك الحسن أوصى الى ابنه على بن المسنفهاك ولمخلف فرجع عنده الى الوقوف على ابن المنفية وهم أمحاب عمد الكريم بنعراابزاز الرابع لابل أوصى بهاالى بنان بن معان الفهدى الغالى الخامس لابل أوصى ماالى عدد الله بن عرو بن حرث المدى السادس لا بل أوصى الى عمد الله بن معونة بن جعفر بن أى طااب فهذه الاختلافات المكثيرة تحمكات لاطائل لهاو بالته التوفيق والمدد (١)

(۱) أقول في هـ ندال وابات تفاوت كشير يعلم ذلك ممار واه أصحاب التواريخ بلاخلاف بعنهم اماما فالواان زين العابدين بعد المسين كان صبيا فليس كذلك لانه كان ابن شيلات وعشرين سينة واغالم بحارب يوم الطف لانه كان مريضا وكان المحسين ابن آخرا مه على أيضا وكان عندوفاته سمع سين وقتل ذلك الدوم وموت ابن المنفيدة في طريق المين أيضا في منظر لانه كان عندوفاته

الماب ان الدلائل الظاهرة دلت على المامة م وعلى وجوب تعظيمه م وأما تلك المطاعن فه مي محتملة والمحتمل لا يماوق م تأكد ذلك بان الله تعالى أكثر م من الله عنه المعابة رضى المهامة وضى المهامة وضى

والمسئلة التاسعة الذي يدل على الماسة على كرم الله وجهداتفاق أهل الماست. الماس الماسة على الماست. وأما أعداؤه ففريقان

وفصل في شرح فرق الزيدية كه فالذي معمهم ان الامام بعد الرسول عليه المدارة والسلام على بن أي طالب رمنى الله عند بالنص الخفي ثم المسن ثم المسين ثم كل فاطمى مستحق اشرائط الامامة دعى الخلق الى نفسه شاهر اسمفه على الظلمة واختلفوا فقال بعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام نص على على وهونص على المسن والمسن وفرقه م ثلاثة المبارودية أمي المرارول نص على على وهونص على المسن والمسن وفرقه م ثلاثة المبارودية أمي حار ودين يادين منعد العمدى زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلاة والسلام نص على على بالوصف واغا الصلاة والسلام نص على على بالوصف ووفيا نفسة والسلمانية أمي المبارية والوصف واغا نصموا أبا يكر رضى الله عند والمناهمة والشمين بالبيعة أمرااحهاديا ثم تارة يصوبون ولا الله المبارية والسلمانية أمرااحهاديا ثم تارة يصوبون وكفروا عائشة وطلمة والزير ومعاوية لقتالهم عليا والصالمة العسن على بن على بن على بن على بن المناهمة المبار المبارة وقد في عندان والمبارة المبارة المب

بالمدينة وقال أصحابه اله غاب عبل رضوى وقال السيد الجيرى في حقه هذه الابيات المدينة وقال أصحاب المدينة وقال أسيد المحقيق أربعة سواء

على والشداللة من نديه هم الاسماط ليس مم خفاء

فسيط سمط اعمان وبر \* وسيمط غممته كر دلاه وسمط علا الارضان عدلا \* المام المش رقدمه اللواء

تواری لابر ی فیم زمانا \* برضوی عنده عسل وماء

غ ان السند المرى رجع عن تلك المقالة وصارمن الشعة وقال

تجعفرت باسم الله والله أكبر \* وأيقنت ان الله يعفو و يغفر

في أسات وقوله ظهر أصحاب الدعوة العماسمة بحراسان وقتلها أنومسلم منهم الى قوله بعث الى الصادق كلها فعلاف مارووه وهوان المسلم كان على دعوة العماسية وكان كابنهم وامينهم واصله كان من اصفهان ولما ظهرت دعوتهم و و و التمسوأ مرابع مع بنو العماس الى حواسان و جعاوه كبيراً هل الدعوة و حرج ولما طهرت دعوتهم و و و التمسوأ مرابع معابن الى التشمع فبعث الى الصادق وقال له الصادق ما أنت من رحالى ولا الزمان زمانى وقتله أنومسلم الذلك و بالجملة انقطعت المسانية ولم بمق منهم أحد ما أنت من رحالى ولا الزمان زمانى وقتله أنومسلم الذلك و بالجملة انقطعت المسانية ولم بمق منهم أحد المسن أومن بنى الحسين و و النهاأن بكون شجاعا الله المرب و ثالثها أن يكون عالما المسلمين و عامسها أن المسلمين و حامسها أن يكون و رابعها أن يكون و رعاله الله المام علما بالنص المنه علم المسلمين و عامسها أن يكون و رابعها كون و رابعها أن يكون و رابعها أن يكون و رابعها أن يكون و رابعها كون و رابعها كو

أحدها عسكرمعاوية رمنى الله عنده الله عنده المعنده الله عثمان رمنى الله عنده وهذا طلم قادح في اماه ته المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب الشائل المعنوب ا

نفسال شمانك معالشك وحدادس في المسكم الاطامة وحدادس والموكم النفسل والمنعف والمسلوعلى المسكم المسلوعلى المستواة العاشرة والزير المسلوع المسلوع

ونصل فالاشارة الى عدة مذهب الامامدة كم مدارمقالم م الاستدلال على قاعدة والمواب عن كلات خصومهم على قاعدة أوى أما الأول ان الامام لطف لانا نعلى بالضرورة بعدا ستقراء المرف ان الخلق اذا كان لهم ورئيس قاهر عنمهم عن القمائع فان امتناعهم عنها أكثر من المكس واللطف عرى عرى القيكمن وازالة المفسدة ولما كاناوا حمن على المكلف المديم كانت الامامة أنضاوا حمة وننواعلى هدناعهمة الانساء قالواامكان صدو والقبيع عن الخلق محوج لهدم الى الامام فلوتحقق مذافى حق الامام لافتقرهوالى المام أخو ولزم التسلسل وبنوا كون الاجاع عقعلى هذا لانداما ثنت امتناع خلوالزمان عن المعصوم لا يقول الاباطق كان الاجاع كاشفاعن قول المعصوم هوحق فكانالاجاع عة فظهر بهذاان العلمكون الاجاع دلمدلا لابتوقف على العلم بصدق الرسول و منواامامة على بن أبي طالب على وجو بعصمة الامام ووجو بعقيقة الاسلام بمانه ان العقل المادل على ان الامام واحد العصمة وكل من قال شلك قال الدعلي من أبي طالب وذلك معلوم مالصرورة و مدالاستقراء من دين مجدعا مالصلاة والسلام فاوقلناان الامام غيرعلى كان دلك وق الاجاع وجذاأ ثدتوا امامة سائر أغتهم وأشتوا وجودامامة محدين المسترى وغسته وامامته قالوا انوحوده فنااشخص وبقاؤه في هذه المدة الطويلة ممكن والسفادرعلي الممكن وثبت امتناع خلوالزمان عن الامام المعصوم وكل من قال بدلك قال المه هـ ذا فلو كان عدر ولقد حذلك في الاحماع لاتقال أليس قد تقدم بمان الاختلاف العظيم بين الشدمة في بعض الأعمة فكيف ادعم اجماع الكل على هذا الترتب ولان الاسهاعملمة فرقة عظمة في زماننا وهم منازعون في هذا الترتب لانا نحب عن الأول مان القائلين مغره فا الترتيب انقرضوا فلو كأن قوله محقا كان أهل هذا الزمان مع اجاعهم على ترك ذلك القول معن على الخطا وانه غير حائز وأمامع خلاف الاسماعيلية فغيرقادح لماسناان الامام عدأن مكون معصوما وهم فساق بل كفرة لقدحهم في الشرع وتولهم بقدم العالم فهذاعامة تقر رمذهمم ع انعلى مقاللذ حداعتراضاوه وأنعلما وأولاده لوكانواأعة فلم مشتفاوا بالامامة وحاربوا الظلة لاحلها فعندهذا فررت الشمعة فاعدة أخرى وهوالقول بحواز التقمة قماسا على جوازاختفاءالني علمه الصلاة والسلام فى الغارفظهران اعتمادهم فى مدهم أمافى الاستدلال فعلى وجوب الامامة عقلا وأمافي دفع الاعتراضات فعلى القول بالتقمة فانصح كالامهم في هاتين القدمةن فالدست لهموالافلاوأما تسكهم مالنصوص من القرآن والاخمار فذلك ما بشاركم الزيدية فمه وأمار واة النص الجلي فالاذ كماءمنهم معترفون بانه لا يحوزادعاء التواترفها حتى ان الشر مف المرتضى وهوأجل الامامدة قدراوأ كثرهم علما وأعوصهم فكراو نظرار وى في كتاب الشاقي عن أبي حعفر سنقمة ان السامعة بن لهذا النص كانوا قلمان والاعتراض لانسلم وجوب الامامة ولانسلم كونهالطفا وقوله الحاق اذا كان لهم رئيس معصوم كان اللطف أثم فعلز مكروجو بدلك فلمالم عب ذلك بالاتفاق علنا أنذلك امالان نصب الأمراء والقضاة المعصومين كل عل وانحصلت النفقة المذكورة الاأن هناك مفسدة خفمة استأثر الله تعالى علهاأ ولان ذلك وان كان لطفاعها خالماعن شوائب المفاسدلكن اللطف غمر واجب وعلى التقدرين فالقول فى الامام الاعظم مشله وهذه النكتة ههنا كانية والاستقصاء مذكورفى كتبنا المطولة سلمناو جوب الامامة فلأنسلمان الاجاعجة قوله الاجاع بكشف عن قول المعصوم قلما نعنى بالاجاع الاجاع الدى لانعرف له مخالفاأ والذى نعرف أنه لامخالف له والاول منو علان عدم علمنا بالمخالف لا مدل على عدمه والثاني مسلم لكن لانسلم أنه عكنفا العلم بالاجاع على هدد الوجه فن الذي عكنه القطع أنه ليس ف أقصى

الشرق والغرب أحدينالف هذه المسئلة لانقال أنه عكنناأ ننع المأنه لا يخالف لان العمرة بالعلم لابالعوام والعلماء من أهل كل عصرمعر وفون مشهور ون فهكمنا أن نتعرف أقوالم ولان ماذكروه مفضى الى سدراب الاجاع وأنتر لا تقولون به لانانجم بعن الاول بأنالانسل ان العلاء من أهل المصر معروفون في المالملان أهل المغرب لاخبرعندهممن علماء المشرق و بالفكس ولان الامام المعصوم أجل الاعمة وأفضلهم مع أنه غيرمعروف فى المالم فان العلاء الدين نعر فهم فى العالم نعلم فى كل واحد منهم أنه ماعاش ثلثما أنسنة أوأكثر وانه ادس ولدالمسن العسكرى بل نعار أباه وحده وحيشذ فقوله لوصع مادعوةوه اكانذاك من أقوى الدلائل على نفي امامتكم لانانقول لو كان الكان مشهورا فهماس الناس واذايس عشهورفه وغبرمو حود لا بقال او حاز خفاء ذلك لحاز أيضا خفاء قوله ومذهبه اذامس تحويزأ حدهما بالعدمن تحويزالآخ وعن الثانى الماغانع مرف بامكان الاجماع حدث بكون العلماء فلملن تحو م مدارة وأماالآن فلاندري ولعل في أهل العالم من بزعم أن أباركر واحب العصمة أو يدعى ذلك في انسان آخوفاذاظهر هـ ذاالاحتمال انقطع القطع سلما أن الاحماع ، كشف عن قول المعصوم لكن قول المعصوم متى كان عقمطافا أم عند عدم التقسية الاول عنوع سنفا وبمذكم بالاتفاق والثاني مسلم لكنه لايدل على أن القرآن المجمع عليه حجة لايقال ان الامام واقف على ذلك تقدة وخوفا وعلى هـ ذاالتقدر دسقط التسك الاحاع سلمنا محة دلدكم لدكمنه معارض بانه لو كان امامالاظهر الطلم كاظهر وعلى رضي الله عنسه مع و عاورة وكاظهر الحسسان مع يزيد حتى آل الامرالي قبلة المدالاة بالقتل ولان عدد الرجن بن عوف المارا موم الشورى علما على كذاب الله وسنةرسوله وسبرةالشخن فترك الامركذاك مع أنه كان علمه ذكرذلك اللفظ وانه كان بنوى به غمير ظاهره فان في المعاريض لندوحة عن الكذب في لم يرض عذا القد دركيف بقال انه رضي بالكفر للنقمة وعام السكلام مذكورف النهامة وانحتم هدندا السكلام عاجي عن سلمان بنر والزيدى انهقال ان أعد الرافضة وضعوا مقالتين الشيعتيم لانظفر معهما أحدعايهم الاول القول بالمداعفاذا قالوا انهسمكون لهم فوة وشوكة ثم لا بكون الاصعلى ما أخبر وه قالو الدا لله تعالى فيه قال زاده ان أعن من قدماء الشعة وهو يخبرعن ولامات ظهور الامام رضي الله عنه هذه الاسات

فتلك أمارات تحى، بونتها \* ومالك عاقدرالله مذهب ولولاالمدا ممته عيرفائت \* ونعت المدانعت من سقلب ولولاالمداما كأن تم تصرف \* وكان كنارده رهاتتاهب وكان كنارده رهاتتاهب وكان كنوده رهاتتاهب

والثانى التقمة فكلما أرادواشيأ يمكلمون به فاذاقيل لهم هذا خطأ وظهر يطلانه قالوا اعاقلناه تقمة (١)

(١) أقول انهم لا يقولون بالدداء والا القول بالدداء ما كان الافي رواية رووها عن جعفر الصادق المه حعل اسمعمل القائم مقامه فظهر من اسمعمل مالم برتضه منده فعل القائم موسى فسد بل عن ذلك فقال بدالله في أمر اسمعمل وهذه رواية وعندهم ان الحبر الواحد لا يوجب علم اولا علاو أما التقمة فانهم لا يحوز ونها الالمن يخاف على نفسه أوعلى أصحابه في ظهر مالا برجع بفساد في أمر عظم ديني اما اذا كان بغيره فذا الشرط فلا يحوز ونها والمهمني العمرة ولا أقوال المعترف باب الا مامة على ابراد أقوال بعض الشمعة ولم يورد أقوال المعترفة ولا أقوال المنتب المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ولم يورد أقوال المعترفة والمنافقة والمنافقة

وجوب تعظيم العجابة
رمنى الله عنه م والاخدار
الماصة واردة فى تعظيم
طلحة والزير وعائشية
رصى الله عنه م والواقعة
الني وقعت عنمالة لوجوه
كذيرة والمحتمل لا يعارض
كذيرة والمحتمل لا يعارض
عدالعز يزرضى الله عنه
عدالعز يزرضى الله عنه
منه أله تا المادماء طهرالله
منه أأيد سا في الناوث بها
ألسنتنا ولمكن ههما آخر
علم الكلام وبالله المرونيق

## يقول مصححه العبد المسكين مجديد والدين أبوفراس النعساني الحامى غفرالله فوالديه والمسلين

﴿ ومع الله الرحن الرحيم

اللهم اناعمدك والجدمن آلائك ونشكرك والشكرمن نعمائك ونثني علمك كالمن يحلالك وغجدك كإيناسب كال كالك ونصلى ونسلم على خبرة أنسائل وصفوة أصفائل واسطة عقد المرسلان ورسولك رحة للعالمين سمدنامجدالني الامى العربي القرشي أفضل من دعاالي توحمدك وحث على تقديسات وعجدك وعلى آله الاطهار وصابته الاخدار ماكر الملوان وتعاقب النبران و بعد فقد تم يعون الله و توفيقه طمع كناب محصل أف كالالمتقدمين والمتأخرين و نالعلماء والمكاء والمتكامين للامام الهمام مرجع الانام اسان المتكامين عمية المناظرين ففرالدين عجدبن عر الرازى و مذيله نقد والمسمى بالتلفيص الماتمة المعقفين نصر الدين الطوسى مطرزة حواشيهما بكتاب معالم أصول الدس للامام الاول وشهرة هذب الامامين بن المسلمن تغنىءن المتعرض لبيان مزاياها ولمعلم الواقف على هذاالسفرالجلال انناقد بذلناغا بةالمهدف تصحه وتطسقه على ما كنب القوم والله ولى التوفيق وكان عام طععه الزاهي المنسر فالمطمعة الحسسنية المصرية في اليوم الاقلمن الشهر الاول منشهور سينة ١٣٢٣ من عرة أفستل المرسلين والجدشهرب

العالمن



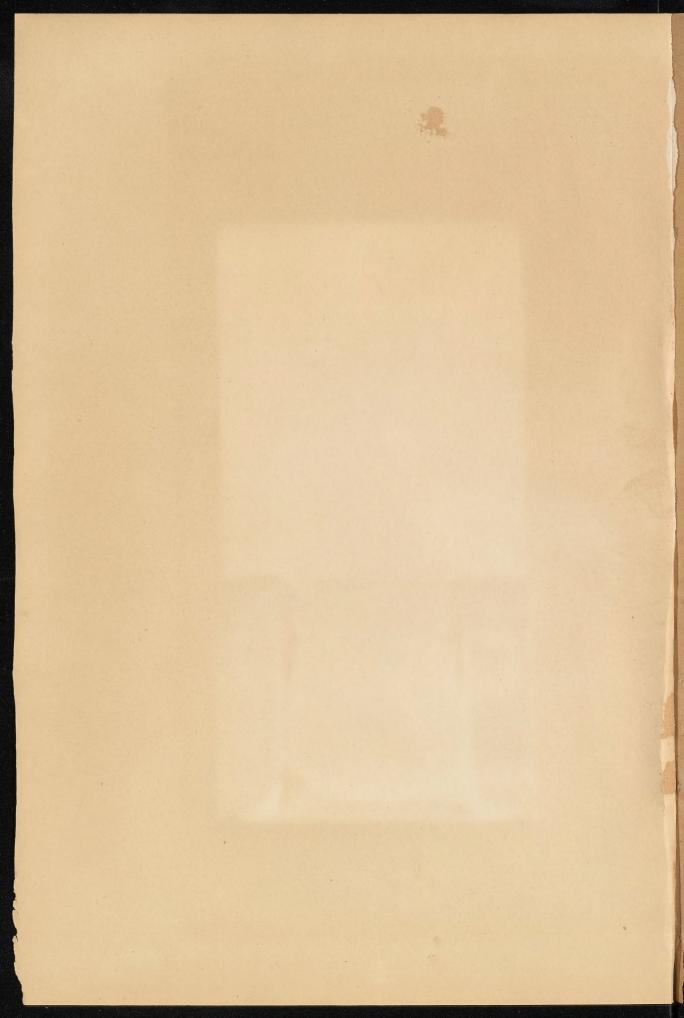





893.791 R219

O746351P



